

الجِزُءُ النَّالِيْثُ

ڿؖڡؙۼٷٵڵێڣٛ ڂ*ؠؘ*ێؽؙؽ۬ۮۯڲٵۿٚؽ

ۺؙڵڟۼۼؙؗٵ ۼڹ<u>ؙڒڶۺٳڷۼ</u>ۼٙڗڮ۫



سرشناسه: درگاهی، حسین، ۱۳۳۱ -

عنوان و پدیدآور : المستدرک علی کنز الدقائق و بحر الغرائب/ جمع و تألیف حسین درگاهی؛

مراجعة عبدالله الغفراني.

مشخصات نشر : تهران: شمس الضحى، ١٣٨٨.

مشخصات ظاهری : ٣ ج.

الج)؛ 1 - 158 SBN 978 - 964 8767 - 24 - 7

(دَوره)؛ 6 - 21 - 8767 - 964 - 8767

وضعیت فهرستنویسی : فیپا.

يادداشت : كتاب حاضر مستدرك "كنز الدقائق و بحرالغرائب" نوشته محمد بن محمد رضا

قمی مشهدی میباشد.

موضوع : قمي مشهدي، محمد بن محمدرضا، قرن ١٢ ق. كنزالدقائق و

بحرالغرائب -- فهرست ها.

موضوع : تفاسير ماثوره -- شيعه اماميه.

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ١٢ ق.

شناسه افزوده : غفرانی،عبدالله

رده بندی کنگره : ۹۰۱۴ ۱۳۸۷ ک ۸ ق /۳ / BP ۹۷ / ۳ رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۳۶

رده بدای دیریی شماره کتابخانه ملی: ۱۶۳۰۶۵۸

\_

#### المستدري على كنز الدقائق و بحر الغرائب، الجزء الثاك

جمع و تأليف: حسين درگاهي

مراجعة: عبدالله الغفراني

منشورات مؤسسة شمس الضحئ

الطبعة الاولى: ١٣٣٠ هـ ق ـ ١٣٨٨ هـ.ش.

طبع في ١٠٠٠ نسخة

المطبعة: نكارش

سعر الدُّورة في. ١٧ مجلداً: ١١٠/٠٠٠ توماناً

شابك (ردمك): الجزء الثالث: ۲۲۰۷ - ۹۶۴ - ۹۷۸

شابك (ردمك) الدّورة في ٣ مجلداً: 9- ٢١\_٨٧٤٧\_ ٩٥٢\_ ٩٥٢ صندوق العربد: تهوان ٣١٤١ ١٩٣٩٥

• , • • • •

راكز التوزيع

۱) قم، شارع معلم، ساحة روح الله، رقم 60، هاتف و فكس: ۷۷۳۳۴۱۳ – ۷۷۳۲۹۸۱ (۱۹۸۲۹+)
 ۱) قم، شارع صفاتيه، مقابل زقاق رقم ۳۸، منشورات دليل ما، هاتف ۷۷۳۷۰۱ ـ ۷۷۳۷۰۱ - ۲۲۱۷۰۱
 ۲) طهران، شارع إنقلاب، شارع فخررازي، رقم ۳۲، منشورات دليل ما، هاتف ۶۶۴۶۴۱۴۱ - ۲۱۰
 ۳) منسسهد، شسارع الشسهداء، شسسمالي حسديقسة النسادري، زقساق خسوراكيان، بناية كناب التجارية، الطابق الأول، منشورات دليل ما، هاتف ٥ ـ ۲۲۲۷۱۱۳ - ۲۰۰۱





# تفسير سورة سبأ

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلَّقها عليه لا يقربه دابَّة ولا هوامٌ، ومن كتبها وشربها بماء، ورشّ على وجهه منها، وكان خائفاً، أمِنَ ممّا يخاف منه، وسكن روعه.

# تفسير الآيات ١ ـ ٣

# تفسير الآيات ١٩-١٥

عليّ بن إبراهيم قال: فإنّ بحراً كان من اليمن، وكان سليمان أمر جنوده أن يجروا له خليجاً من البحر العذب إلى بلاد الهند، ففعلوا ذلك، وعقدوا له عقدةً عظيمةً من الصخر والكِلْس حتى يفيض على بلادهم، وجعلوا للخليج مجاري، فكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه، وكان لهم جنّتان عن يمين وشِمال، عن مسيرة عشرة أيّام، فيها يمرّ المارّ لا تقع عليه الشمس من التفافهما، فلمّا عملوا

١. تفسير القمّى ٢: ١٧٣.

بالمعاصي، وعتوا عن أمر ربّهم، ونهاهم الصالحون فلم ينتهوا، بـعث الله عـلى ذلك السدّ الجُرَد ـ وهي الفأرة الكبيرة ـ فكانت تقتلع الصخرة التي لا يستقلعها الرجل، وترمى بها، فلمّا رأى ذلك قوم منهم هربوا وتركوا البلاد، فما زال الجُرَذ يقلع الحجر حتّى خرّبوا ذلك السدّ، فلم يشعروا حتّى غشيهم السيل، وخرّب بـلادهم، وقـلع أشجارهم، وهو قوله: ﴿ لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَسمِينِ وَشِسمالٍ ﴾ إلى قـوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِم ﴾ يعنى العظيم الشديد ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَوَاتَى أَكُل خَمْطٍ ﴾ وهو أُمّ غيلان ﴿ وَأَثْلِ ﴾ قال: هو نوع من الطَّرْفَاءِ ﴿ وَشَيءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليل \* ذَلِك جَزَيْنَاهُمْ بِمَاكَفَرُواْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ بَارَكْنَا فِيْهَا ﴾ قال: مكّة (١).

ابن بابويه: بإسناده عن أبي عبد الله النُّه ﴿ - في حديث في معنى الآية ـ قال: يا أبابكر ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ ﴾ \_ فقال \_مع قائمنا أهل البيت (٧).

محمّد بن العبّاس: في قوله تعالى: ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّاماً ٱمِنِينَ ﴾ روي عن أبى حمزة الثماليّ، عن عليّ بن الحسين عليِّلا ، أنّه قال: آمنين من الزَّيْغ ، أي فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين (٣).

الطبرسي في الاحتجاج: إنّ الصادق للسلاج قال لأبي حنيفة لمّا دخل عليه، قال: من أنت؟ قال: أبو حنيفة. قال الله عنه مفتى أهل العراق؟ قال: نعم. قال: بم تُفتيهم؟ قال: بكتاب الله، قال علي : «وإنَّك لعالم بكتاب الله: ناسخه، ومنسوخه، ومحكمه، ومتشابهه؟ قال: نعم. قال: فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السُّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ ﴾ أيّ موضع هو؟ قال: أبو حنيفة: ما بين مكّة والمدينة. فالتفت أبـو عـبد الله للجُّلا إلى جلسائه، وقال: نشدتكم بالله، هل تسيرون بين مكَّة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل ولا على أموالكم من السّرق؟ فقالوا: اللهمّ نعم.

فقال أبو عبد الله اللَّهِ : ويحك - يا أبا حنيفة -إنَّ الله لا يقول إلَّا حقًّا، أخبرني عن قول

١. تفسير القمّى ٢: ١٧٥.

٢. علل الشرائع ١:٢١٢ ح٥. ٣. تأويل الأيات ٢: ٤٧٣ ح٣.

تفسير صورة سبأ ...... تفسير صورة سبأ ...... تفسير سورة سبأ ......

الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ (١) أيّ موضع هو؟ قال: ذلك بيت الله الحرام، فالتفت أبو عبد الله بالله بالنه بن الزبير، أبو عبد الله بالله بالله بن الزبير، وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا: اللهم نعم. فقال أبو عبد الله بالله الله ويحك - يا أبا حنيفة - إنّ الله لا يقول إلّا حقاً. فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله، إنّما أنا صاحب قياس - وساق حديثاً طويلاً - (١).

### تفسير الآيات ٢١\_٢١

عليّ بن إبواهيم : قوله : ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ ﴾ كناية عن إبليس ﴿ إِلَّا لِتَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِشَلْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكَّ وَرَبُكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ .

ثمّ قال عزّ وجلّ احتجاجاً منه على عبدة الأوثان: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا ﴾ كنايةً عن السماوات والأرض ﴿ مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ إِذِنَ لَهُ ﴾ قال: لا يشفع أحدٌ من أنبياء الله ورسوله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلّا رسول الله عَلَيْ ، فإنَّ الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة ، والشفاعة له وللأثمة من ولده ، ومن بعد ذلك للأنبياء المِنْ (٣٠).

ثمة قال عليّ بن ابراهيم: حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي العبّاس المكبر، قال: دخل مولى لامرأة عليّ بن الحسين لللله على أبي جعفر لللله، يقال له أبو أيمن، فقال: يا أبا جعفر، يغرّون الناس، ويقولون: شفاعة محمّد، شفاعة محمّد؟!

فغضب أبو جعفر الله حتى تغيّر وجهه، ثمّ قال: ويحك \_ يا أبا أيمن \_ أغرَك أن عفّ بطنك و فرجك، أما لو رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمّد على الله و وجبت له النار.

۱. آل عمران: ۹۷.

٢. الاحتجاج: ٣٦٠.

٣. تفسير القمّى ٢: ١٧٦.

ثم قال: ما من أحد من الأولين والآخرين إلّا وهو محتاج إلى شفاعة محمّد رسول الله عليه يوم القيامة.

ثمّ قال أبو جعفر ﷺ: إنّ لرسول الله ﷺ الشفاعة في أمّته، ولنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم.

ثمّ قال: وإنّ المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر، وإنّ المؤمن ليشفع حتّى لخادمه، يقول: يا ربّ، حقّ خدمتي، كان يقيني الحرّ والبرد (١٠).

### تفسير الآية ٢٨

أبو القاسم جعفو بن محمد بن قولويه قال: حدّ ثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سليمان، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن عبد الله بن بكر الأرّجاني، عن أبي عبد الله بلا يه في حديث طويل - قلت له: جعلت فداك، فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ قال: يابن بكر، فكيف يكون حجّة على ما بين قُطرَيْها وهو لا يراهم، ولا يحكم فيهم؟ وكيف يكون حجّة على قوم غُيّب لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤدّياً عن الله، وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم؟ وكيف يكون حجّة عليهم وهو محجوب عنهم، وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ربّه فيم، والله يقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَافَة للنَّاسِ ﴾ يعني به من على الأرض، والحجّة من بعد النبيّ على يقوم مقام النبيّ على من بعده وهو الدليل على ما تشاجرت فيه الأمّة، والآخذ بحقوق الناس (٢).

### تفسير الآيات ٣١-٣٣

علميّ بن إبواهيم: ثمّ حكى الله لنبيّه قول الكفّار من قريش وغيرهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهٰذا الْقُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من كتب الأنبياء ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ

١. تفسير القمّى ٢: ١٧٦.

تفسير سورة سبأ ...... تفسير سورة سبأ

رَهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ يَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَخْبَرُوا ﴾ وهم الرؤساء ﴿ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَخْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَّدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ ﴾ وهو البيان العظيم ﴿ بَلْ كُنتُم مَّجْرِمِينَ ﴾ . ثمّ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ يعنى مكرتم بالليل والنهار.

قال: قوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْمَذَابَ ﴾ قال: قال: يسرّون الندامة في النار إذا رأوا وليّ الله. فقيل: يابن رسول الله، وما يغنيهم إسرار الندامة وهم في العذاب؟ قال: يكرهون شماتة الأعداء ١٠٠٠.

### تفسير الآيات ٥١-٥٤

محمّد بن إبراهيم النعماني: عن عليّ بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى العلويّ، عن عبد الله بن محمّد قال: حدّ ثنا محمّد بن خالد، عن الحسن بن مبارك، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث الهمداني، عن عليّ أمير المؤمنين المثير أنّه قال: المهديّ أقبلُ (٢) جعد، بخدّه خال، يكون مبدؤه من قبل المشرق. فإذا كان ذلك خرج السفياني، فيملك قدر حمل امرأة، تسعة أشهر، يخرج بالشام، فينقاد له أهل الشام إلّا طوائف من المقيمين على الحقّ يعصمهم الله عن الخروج معه، ويأتي المدينة بجيش جرّار، حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به، وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَوَا اللهُ عَرْ وَجلّ في كتابه: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَوَا اللهُ عَرْ وَجلّ في كتابه: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ

علميّ بن إبراهيم قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليُّهُ، في قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا ﴾ قال: من الصوت، وذلك الصوت من السماء.

وفي قوله: ﴿ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ قال: من تحت أقدامهم خُسِف بهم (4).

ثمَ قال: أخبرنا الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن

١. تفسير القمّى ٢: ١٧٨.

١. الْقَبَلُ في العين: إقبالُ السواد على الأنف، وهو الذي كأنّه ينظر إلى طرف أنفه. «الصحاح مادة قبل»

٣. الغيبة: ٢٠٥. ٤ تفسير القمّى ٢: ١٨٠.

ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر الله عن قوله: ﴿ وَأَتَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ قال: إنّهم طلبوا الهدى من حيث لا يُنال، وقد كان لهم مبذولاً من حيث يُنال (١).

العياشي: عن عبد الأعلى الحلبيّ قال: قال أبو جعفر للله : يكون لصاحب هذا الأمر غيبة - وذكر حديثاً طويلاً يتضمّن غيبة صاحب الأمر للله وظهوره إلى أن قال لله فيدعو الناس - يعني القائم لله إلى كتاب الله ، وسنّة نبيّه ، والولاية لعليّ ابن أبي طالب لله والباءة من عدوه ، ولا يُسمّي أحداً ، حتى ينتهي إلى البيداء ، فيخرج إلى جيش السفيانيّ ، فيأمر الله الأرض فتأخذهم من تحت أقدامهم ، وهو قول الله : ﴿ وَلَوْ جَيْنُ إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأَخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ \* وَقَالُوا آمَنًا بِهِ ﴾ يعني بقائم آل محمّد ﴿ وَقَدْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأَخِذُوا مِن مَكانٍ قَرِيبٍ \* وَقَالُوا آمَنًا بِهِ ﴾ يعني بقائم آل محمّد ﴿ وَقَدْ وَتِر ، ووتيرة ، من مُراد ، وجوههما في أقفيتهما ، يمشيان القهقرى ، يُخبران الناس بما فعل ماصحابهما (٧).

١. تفسير القمّي ٢: ١٨٠.

# تفسير سورة فاطر

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبئ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة يُريد بها ما عند الله تعالى نادته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنّة، وكلّ باب يقول: هلم ادنحُل مني إلى الجنّة، فيدخُل من أيّها شاء، ومن كتبها في قارورة، وجعلها في حجر من شاء من الناس، لم يقدر أن يقوم من مكانه حتى ينزعها من حِجره، بإذن الله تعالى.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وتركها في قارورة خشب، وتركها في حِجر مـن أراد من الناس بحيث لا يعلم به، لم يقدر أن يقوم حتّى ينزعها.

وقال الصادق على الله عنه عنه عنه عنه عنه المراد و أحرز ما عليها ، وجعلها مع من أراد ، لم يخرج من مكانه حتى يرفعها عنه ، وإن تركها في حِجر رجلٍ على غفلةٍ ، لم يقدر أن يقوم من موضعه حتى يرفع عنه ، بإذن الله تعالى .

وعنه: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن حمّاد الكوفيّ، عن محمّد بن خالد، عن عبيد الله بن الحسين، عن عليّ بن أبي

١. فاطر: ٤١.

حمزة ، عن ابن يقطين ، قال: قال أبو عبد الله الله الله المنابته زلزلة فليقرأ: يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وأمسك عنّي السوء إنّك على كلّ شيء قدير. قال: من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت ، إن شاء الله تعالى (١٠).

وقال أيضا: روى العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه ، عن أبيه عليه ، قال: لم يقل أحدٌ قط إذا أراد أن ينام: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَيْن زَالْتَاإِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ ، فسقط عليه البيت (٢).

### تفسير الآية ١

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قالا: حدّثنا ابن محبوب، عن عبد الله بن طلحة رفعه، قال: قال النبيّ ﷺ: الملائكة على ثلاثة أجزاء: جزء له جناحان، وجزء له ثلاثة أجنحة، وجزء له أربعة أجنحة (٣).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر طلي قال: إنّ في الجنّة نهراً يغتمس فيه جبرئيل طلي كلّ غداة، ثمّ يخرج منه فينتفض، فيخلق الله عزّ وجلّ من كلّ قطرة تقطر منه مَلَكاً <sup>(1)</sup>.

وعنه: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي جعفر طلط قال: إنّ لله عزّ وجلّ ديكاً رجلاه في الأرض السابعة، وعنقه متنبيّة تحت العرش، وجناحاه في الهواء، اذا كان في نصف الليل، أو التّلث الثاني من آخر الليل ضرب بجناحيه، وصاح: سبّوح، قدّوس، ريّنا الله الملك الحقّ المبين، فلا إله غيره، ربّ الملائكة والروح. فتضرب الديكة بأجنحتها وتصيح (٥).

۱. التهذيب ۳: ۲۹۶ ح۸۹۲.

٣. الكافي ٨: ٢٧٢ ح٤٠٣.

٥. الكافي ٨: ٢٧٢ -٤٠٦.

التهذيب ۲: ۱۱۷ ح ٤٤٠.
 الكافى ٨: ۲۷۲ ح ٤٠٤.

تفسير سورة فاطر

#### تفسير الآية ٦

في مصباح الشريعة: قال الصادق عليه : لا يتمكّن الشيطان بالوسوسة من العبد إلّا وقد أعرض عن ذكر الله تعالى، واستهان وسكن إلى نهيه، ونسبي اطِّلاعه عملي سرّه، فالوسوسة ما تكون من خارج القلب بإشارة معرفة العقل ومجاورة الطبع، وأمّا إذا تمكّن في القلب فذلك غيّ وضلالة وكفر، والله عزّ وجلّ دعـا عـباده بـلطف دعـوته وعرَّفهم عداوة إبليس، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ (١).

# تفسير الآية ٨

الطبوسيّ: عن أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ للسِّلْ في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض ـ وذكر الرسالة إلى أن قال علي : ـ فإن قالوا: ما الحجّة فى قول الله تعالى: ﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢)، وما أشبه ذلك؟ قلنا: فعلى مجاز هذه الآية يقتضي معنيين: أحدهما: أنّه إخبار عن كونه تعالى قادراً على هداية من يشاء وضلالة من يشاء، ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب، ولا عليهم عقاب، على ما شرحناه.

والمعنى الآخر: أنَّ الهداية منه: التعريف، كقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْمَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴾ ٣٠). وليس كلِّ آية مشتبهة في القرآن كانت الآية حجَّة على حكم الآيات اللاتي أُمر بالأخذ بها وتقليدها، وهي قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِـنَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرَ مُتَشَابِهِاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبِنِهَاءَ الْفِئْنَةِ وَالْبِيْهَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ (1) الآية ، وقال : ﴿ فَبَشَّرْعِبَادِ \* الَّذِينَ بَسْتَمِعُونَ الْفَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولٰئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (٥). ٧)

١. مصباح الشريعة: ٧٩.

٢. إبراهيم: ٤. ٤. آل عمران: ٧. ٣. فصّلت: ١٧.

٥. الزمر: ١٧ ـ ١٨. ٦. الاحتجاج: ٤٥٣.

#### تفسير الآية ١٠

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أبو نصر اللَّيث بن محمّد بن اللّيث العنبري إملاءً من أصل كتابه قال: حدّثنا أحمد بن عبد الصمد بن مزاحم الهرويّ سنة إحدى وستّين ومأتين قال: حدّثني خالي أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: كنت مع الرضا للِّي لمّا دخل نيسابور، وهو راكب بغلة شهباء، وقد خرج علماء نيسابور في استقباله، فلمًا صاروا إلى المربعة (١) تعلَّقوا بلجام بغلته، وقالوا: يابن رسول الله، بحقّ آبائك الطاهرين حدّثنا عن آبـائك صــلوات الله عــليهـم أجمعين. فأخرج رأسه من الهودج، وعليه مطرف خزّ، فقال: حدّثني أبي موسى بـن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن على، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه الحسين سيّد شباب أهل الجنّة، عن أبيه أمير المؤمنين، عن رسول الله ﷺ، قال: أخبرني جبرئيل الروح الأمين عن الله عزّ وجلّ ، تقدّست أسماؤه ، وجلّ وجهه ، قال: إنِّي أنا الله ، لا إله إلَّا أنا وحدى \_عبادي \_فاعبدوني ، وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلَّا الله مخلصاً بها أنَّه قد دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن من عذابي . قالوا: يابن رسول الله، وما إخلاص الشهادة لله؟ قال: طاعة الله، وطاعة رسوله، وولاية أهل سته المنظام (٢).

محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلَى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن السوّاق، عن أحمد بن عائذ، عن أبي الحسن السوّاق، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه الله عن أبي عبد الله عليه الله عن أبي عبد الله عليه الله عند الله الله مخلصاً وجبت له الجنّة.

قال: قلت له: إنّه يأتيني من كلّ صنف، أفأروي لهم هذا الحديث؟ قال: نعم -يا

المربعة والمرتبع والمتربع: الموضع الذي ينزل فيه أيّام الربيع. ولسان العرب مادة ربع.
 الأمالي ٢: ٢٠١.

أبان \_إنّه إذا كان يوم القيامة ، وجمع الله الأوّلين والأخرين ، فتُسلب لا إله إلّا الله منهم إلّا مَن كان على هذا الأمر (١).

### تفسير الآية ١١

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبيد الله ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه : يكون الرجل يصل رحمه ، فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين ، فيُصيّرها الله ثلاثين سنة ، ويفعل الله ما يشاء ").

ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدّ ثني أبي ﴿ وجماعة مشايخي ﴿ عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى العطّار وعبد الله بن جعفر الحميري، جميعاً، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الله الله قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي علي الله الله على الرزق، ويمد في العمر، ويدفع السوء، وإتيانه مفروض على كلّ مؤمن يُقرّ للحسين بالإمامة من الله تعالى ٣٠).

وعنه قال: حدّ ثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن محمّد ابن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعناه يقول: من أتى عليه حول لم يأت قبر الحسين عليه أنقص الله من عمره حولاً، ولو قلت إنّ أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقاً، وذلك أنّكم تتركون زيارته، فلا تدعو زيارته يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فسابقوا في زيارته، ولا تدعوا ذلك فإنّ الحسين بن عليّ عليه شاهد لكم في ذلك عند الله، وعند رسوله، وعند على وفاطمة عليه (أ).

وعنه قال: حدَّ ثنى أبي الله عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن

۲. الكافي ۲: ۱۲۱ ح۳.

٤. كامل الزيارات: ٢٨٤ باب ٦٦ ح٢.

الكافي ٢: ٣٧٨ ح ١.
 كامل الزيارات: ٢٨٤ باب ٦١ ح ١.

إسماعيل، عمّن حدّثه، عن عبد الله بن وضّاح، عن داود الحمّار، عن أبي عبد الله عليه قال: من لم يَزُرُ قبر الحسين عليه فقد حرم خيراً كثيراً، ونقص من عمره سنة (١٠).

### تفسير الآيات ١٣ ـ ٢٧

عليّ بن إبراهيم: قوله: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَسْمَلِكُونَ مِن قِطْبِيرٍ ﴾ قال: الجلدة الرقيقة التي على ظهر نواة التمر.

ثمّ احتجّ على عبدة الأصنام، فقال: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ بِشِرْكِكُمْ ﴾ يعني يجحدون بشرككم لهم يوم القيامة.

قوله: ﴿ وَلاَ تَزِرُوَازِدَةً وِذْرَ أُخْرَىٰ ﴾ أي لا تحمل آثمة إثم أُخرى. ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِملِهَا لاَ يَحمل ذنبُ أحد على أحدٍ ، إلا من يأمر به فيحمله الآمر والمأمور.

قوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ مثَل ضربه الله للمؤمن والكافر ﴿ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ \* وَلاَ الظُّلُّ وَلاَ الْحَرُورُ ﴾ فالظلّ للناس، والحَرور للبهائم.

قوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلاَ الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْعِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِـمُسْعِعٍ مَّن فِـي الْقَبُورِ ﴾ ، قال: هؤلاء لا يسمعون منك كما لا يسمع مَن في القبور.

قوله: ﴿ وَإِن مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ، قال: لكلِّ زمانٍ إمام.

ثمّ ذكر كبرياءه وعظمته، فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمّد ﴿ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَخَرابِيبُ سُودٌ ﴾ أي الغِرْبَان (٧٠).

### تفسير الآيات ٢٨ ـ ٣١

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة قال: ما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من عليّ بن الحسين عليّ إلّا ما بلغني عن عليّ بن أبي طالب علي لاً.

١. كامل الزيارات: ٢٨٤ باب ٦١ ح٣. ٢. تفسير القمَى ٢: ١٨٣.

قال أبو حمزة: كان الإمام عليّ بن الحسين عِليِّ إذا تكلّم في الزهد ووعظ أبكى من بحضرته. قال أبو حمزة: وقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام عليّ بن الحسين عِليًّ ، وكتبت ما فيها، ثمّ أتيتُ عليّ بن الحسين عِليًّ ، فعرضتُ ما فيها عليه، فعرفه وصححه، وكان فيها: بسم الله الرحمن الرحيم - وذكر الصحيفة، وكان ممّا فيها -: وما آثر قوم قطّ الدنيا على الآخرة إلاّ ساء مُنقلبهم وساء مصيرهم، وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان، فمن عرف الله خافه، وحتّه الخوف على العمل بطاعة الله، وإنّ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله، فعملوا له ورغبوا إليه، قال الله: ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللّه مِنْ

ابن الغارسين، في روضة الواعظين قال: قال ابن عبّاس: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَمّاءُ ﴾ قال: كان علي الحَجِّ يخشى الله ويراقبه، ويعمل بفرائضه، ويجاهد في سبيله، وكان إذا صفّ في القتال كأنّه بنيان مرصوص، بقول الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَانَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ (٧)، يتبع في جميع أمره مرضاة الله ورسوله، وما قتل المشركين قبله أحد (٧).

علىٰ بن إبراهيم، في معنى: الآية: معناه يخشاه عباده العلماء. ثم ذكر المؤمنين المنفقين أموالهم في طاعة الله، فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَفَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلاَيْتَةً يُرْجُونَ بَجَارَةً لَن تَبُورَ ﴾ أي لن تخسر.

ثمّ خاطب الله نبيّه ، فقال : ﴿ وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدُّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (١).

# تفسير الآيات ٣٧\_٣٥

ابن شهر أشوب: عن محمّد بن عبد الله بن الحسن، عن آبائه، والسدّيّ، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس، ومحمّد الباقر الله إلى قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ

۱. الكافي ۸: ۱۶ ح۲. ۳. روضة الواعظين: ۱۱۸.

۲. الصف: ٤.

٤. تفسير القمّي ٢: ١٨٤.

اللَّهِ ﴾: والله لهو على بن أبي طالب(١).

الطبوسي: روى أصحابنا، عن ميسّر بن عبد العزيز، عن الصادق الله أنّه قال: الظالم لنقسه منّا: من لا يعرف حقّ الإمام، والمقتصد منّا: العارف بحقّ الإمام، والسابق بالخيرات هو الإمام، وهؤلاء كلّهم مغفور لهم (٣).

وعن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر ﷺ قال: وأمّا الظالم لنفسه منّا فمن عمل صالحاً وآخر سيّناً، وأمّا المقتصد فهو المتعبّد المجتهد، وأمّا السابق بالخيرات فعليّ، والحسن، والحسين ﷺ، ومن قُتل من آل محمّد ﷺ ٣ شهيداً.

صاحب التاقب في المناقب: عن أبي هاشم الجعفريّ، قال: كنت عند أبي محمّد - يعني الحسن الله المسالة عن قول الله تعالى: ﴿ فَمُ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ مَنْ اَل الحسن الله الله عن قول الله تعالى: ﴿ فَمُ أَوْرَثْنَا الْكِابَ وَقَالَ الله الله الله عن الله من الله محمّد المله الظالم لنفسه: الذي لا يُقِرّ بالإمام، والمقتصد: العارف بالإمام، والسابق بالخيرات بإذن الله: الإمام، قال: فدمعت عيناي، وجعلت أفكر في نفسي عظم ما أعطى الله الله المحمّد، فنظر إليّ، وقال: الأمر أعظم ممّا حدّثتك به نفسك من عظم شأن الله محمّد، فاحمد الله فقد جعلك مستمسكاً بحبلهم، تُدعى يوم القيامة بهم إذا دُعي كلّ محمّد، فابشر - يا أبا هاشم - فإنّك على خير (١٤).

على بن إبراهيم: ثم ذكر آل محمد، فقال: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَنَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ وهم الأنمة هيك ، ثم قال: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ من آل محمد غير الأنمه، وهو الجاحد، للإمام ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وهو الإمام. ثم ذكر ما أعد الله لهم عنده، فقال: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ثُمُ لُولُولُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ \* وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَفَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي وَلَيْ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسُنَا فِيهَا لَهُوبَ ﴾ قال: النَّسَب: المَناء:

۲. مجمع البيان ۸: ۲٤٦.

الثاقب في المناقب: ٥٦٦ ح٥٠٦.

ابن بابويه قال: حدَّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب، عن أبي الحسن أحمد بن

واللّغوب: الكسل والضجر، ودار المُقامة: دار البقاء (١).

محمّد الشعراني، عن أبي محمّد عبد الباقي، عن عمر بن سنان المنبجي، عن حاجب بن سليمان، عن وكيع بن الجرّاح، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن أبي ذرّ ﷺ قال: رأيت سلمان وبلالاً يُقبلان إلى النبيّ ﷺ إذا انكبّ سلمان على قدم رسول الله ﷺ يُقبِّلها، فزجره النبي عَلَيْ عن ذلك، ثمَّ قال له: يا سلمان، لا تصنع بي كما تصنع الأعاجم بملوكها، إنّما أنا عبد من عبيدالله، آكل كما يأكل العبد، وأقعد كما يقعد العبد. فقال له سلمان: يا مولاي، سألتك بالله إلّا أخبرتني بفضل فاطمة عليمًا يوم القيامة. قال: فأقبل النبيِّ عَلِيُّ اللهِ صَاحِكاً مستبشراً، ثمَّ قال: والذي نفسي بيده إنَّها الجارية التي تجوز في عرصة القيامة على ناقةٍ رأسها من خشية الله، وعيناها من نور الله، وخِطامها من جلال الله، وعنقها من بهاء الله، وسنامها من رضوان الله، وذَنَّهُها من قدس الله، وقوائمها من مجد الله، إن مشت سبّحت، وإن رغت قدّست. عليها هودج من نور فيه جارية إنسيّه حوريّة عزيزة، جُمعت فخلقت، وصنعت فمثلت من ثلاثة أصناف: فأوَّلها من مسك أذفر، وأوسطها من العنبر الأشهب، وآخرها من الزعفران الأحمر، عجنت بماء الحيوان، لو تفلت تفلة في سبعة أبحر مالحة لعذُبت، ولو أخرجت ظُفْرَ خنصرها إلى دار الدنيا لغشى الشمس والقمر. جبرئيل عن يمينها، وميكائيل عن شمالها، وعلى أمامها، والحسن والحسين وراءها، والله يكلؤها ويحفِّظها، فيجوزون في عرصة القيامة، فإذا النداء من قِبَل الله جلّ جلاله: معاشر الخلائق، غُضّوا أبصاركم، ونكَّسوا رؤوسكم، هذه فاطمة بنت محمَّد نبيِّكم، زوجة عـلتي إمـامكم، أمَّ الحـــن والحسين. فتجوز الصراط وعليها رَيطتان (٢) بيضاوان، فإذا دخلت الجنّة، ونظرت إلى

١. تفسير القمّي ٢: ١٨٤.

الريطة: الملاءة كلّها نسج واحد. «المعجم الوسيط مادة ريط»

ما أعدَ الله لها من الكرامة ، قرأتْ: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم \* الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَفَقُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لَعُوبٌ \* . لُغُوبٌ \* .

قال: فيوحي الله عزّ وجلّ إليها: يا فاطمة، سليني أعطك، وتسمنّي عليّ أرضك، فتقول: إلهي، أنت المُنى، وفوق المُنى، أسألك أن لا تعذّب محبّيً ومحبّي عترتي بالنار، فيوحي الله تعالى إليها: يا فاطمة، وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألفي عام أن لا أُعذّب محبّيك، ومحبّي عترتك بالنار(١٠).

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد ابن السحاق المدنيّ، عن أبي جعفر الله الله عن الله عن قول الله عزّ وجلّ: 

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَقُداً ﴾ (٢)، فقال: يا عليّ، إنّ الوفد لا يكونون إلّا ركباناً، أولئك رجال اتقوا الله فأحبّهم الله، واختصّهم، ورضي أعمالهم، فسمّاهم ﴿ المُتَقِينَ ﴾ ـ ثمّ ذكر ما أعد الله سبحانه لهم، إلى أن قال في الحديث ـ فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنة وُضِع على رأسه تاج المملك والكرامة، وألبس حلل الذهب والفضّة والياقوت والدرّ، منظومة في الإكليل تحت التاج ـ قال ـ وألبس سبعين حُلة حرير بألوان مختلفة، وضروب مختلفة، منسوجة بالذهب والفضّة واللؤلؤ والياقوت الأحمر، فذلك قوله عز وجلّ: ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلَوْلُؤُلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (٢).

# تفسير الآيتين ٣٦ و٣٧

علىٰ بن إبراهيم: ثمّ ذكر ما أعد الله لأعدائهم - يعني أعداء آل محمّد عَلَيْهُ - ومن خالفهم وظلمهم، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهُنَّ مَلا يُفْضَىٰ صَلَّيْهِمْ فَبَمُونُوا ﴾ إلى قوله

١. تأويل الآيات ٢: ٤٨٣ ح ١٢.

<sup>-</sup>۳. الكافي ٨: ٩٥ ح ٦٩.

۲. مریم: ۸۵.

تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ أي يصيحون وينادون ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّانَعْمَلُ ﴾ فردَ الله عليهم فقال: ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمُّوكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ أي عمرتم حتى عرفتم الأمور كلها ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ يعنى رسول الله ﷺ (١).

ابن بابويه قال: حدّ ثنا أبي ﷺ قال: حدّ ثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن سيف التمّار، عن أبي بصير قال: قال الصادق أبو عبد الله ﷺ : إنّ العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة، فإذا بلغ أربعين سنة أوحى الله عزّ وجلّ إلى ملائكته: إنّي قد عمّرت عبدي عُـمُراً، فغلّظا وشدّدا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره، وصغيره وكبيره.

وسُئل الصادق ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَوْ لَمْ نَعَمَّرْكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ فقال : توبيخ لابن ثمانى عشرة سنة <sup>٧٧</sup>.

### تفسير الآيات ٤٧ ـ ٤٥

عليَ بن إبراهيم: ثمّ حكى الله عزّ وجلّ قول قريش، فقال: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَىٰ الْأُمَمِ ﴾ يعني الذين هلكوا ﴿ فَلَمَّا جَساءَهُمْ نَدْيرٌ ﴾ يعني رسول الله ﷺ ﴿ مَا زَادَهُمْ إِلَّانَقُوراً ۞ اسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيُ وَلاَ يَسحِيقُ الْسَكُمُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ (٣)

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى : ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ قال : أولم ينظروا في القرآن ، وفي أخبار الأمم الهالكة (٤٠؟!

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الله بن مسكان، عن بدر بن الوليد الخثعميّ، عن أبي الربيع الشاميّ، قال: سألت أبا

١. تفسير القمّي ٢: ١٨٤.

٣. تفسير القمى ٢: ١٨٤.

٢. أمالي الصدوق: ٤٠ ح ١.

تفسير القمّى ٢: ١٨٥.

عبد الله المَيْلِ عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُواكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾ (١)، فقال: عنى بذلك: أي انظروا في القرآن، فاعلموا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وما أخبركم عنه (١).

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَاكَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ وَلٰكِن يُؤَخُّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾ قال: لا يؤاخذهم الله عند المعاصي، وعند اغترارهم بالله (٢٠).

١. الروم: ٤٢.

# تفسير سورة يس

#### فضلها

الشيخ الطوسي: بإسناده قال: قال أبو عبد الله لله الله عليه علموا أو لادكم (يس)، فبإنّها ريحانة القرآن (١).

قال رسول الله ﷺ: من قرأها عند كلّ مريض عند موته نزل عليه بعدد كلّ مريض آية ملك ـ وقيل عشرة أملاك ـ يقومون بين يديه صفوفاً، يستغفرون له ويشيّعون جنازته، ويقبلون عليه، ويشاهدون غسله، ودفنه. وإن قرئت على مريض عند موته لم يقبض ملك الموت روحه حتّى يأتيه بشربة من الجنّة يشربها وهو على فراشه، ويقبض روحه وهو ريّان، ويدخل قبره وهو ريّان؛ ومن كتبها بماء ورد، وعلّقها عليه كانت له حرزاً من كلّ آفة وسوء.

وقال الصادق الله : من كتبها بماء ورد وزعفران سبع مرّات، وشربها سبع مرّات متواليات، كلّ يوم مرّة، حفظ كلّ ما سمعه، وغلب على من يناظره، وعظم في أعين الناس. ومن كتبها وعلّقها على جسده أمن على جسده من الحسد والعين، ومن الجنّ والإنس، والجنون والهوام، والأعراض، والأوجاع، بإذن الله تعالى، وإذا شَرِبتْ ماءَها امرأة دَرَّ لبنها، وكان فيه للمرضع غذاءً جيّداً بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١٢-١

سعد بن عبد الله: عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن حمّاد الطنافسي،

١. الأمالي ٢: ٢٩٠.

عن الكلبيّ، عن أبي عبد الله يلطِّخ قال: قال لي: يا كلبيّ، كم لمحمّد عَلَيْ من اسم في القرآن؟ فقلت: اسمان، أو ثلاثة. فقال: يا كلبيّ، له عشرة أسماء، وذكر يلطِّخ العشرة، وقال فيها: ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١).

ابن بابويه قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلي على يدي علي بن أحمد البغدادي الورّاق قال: حدّثنا معاذ بن المثنى العنبري، قال: حدّثنا عبد الله بن أسماء، قال: حدّثنا جويرية، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن الصادق علي قال له: يابن رسول الله، ما معنى قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يس ﴾ قال: اسم من أسماء النبي على الله عرّ وجلّ: ﴿ يس ﴾ قال: اسم من أسماء النبي على صراط ومعناه: يا أيّها السامع الوحي، والقرآن الحكيم، إنّك لمن المرسلين على صراط مستقيم (٢).

الطبوسي: عن أمير المؤمنين عليه ، وقد سأله بعض الزنادقة عن آي من القرآن ، فكان فيما قال له عليه : قوله : ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فسمّى الله النبيّ عليه الله النبي عليه الاسم ، حيث قال : ﴿ يَسَ \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة ، منهم الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وأبو طالب بن غرور ، وأبو الحسن الصفّار وأبو عليّ الحسن بن إسماعيل ابن أشناس، قالوا: حدّ ثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيبانيّ قال: حدّ ثنا أحمد بن الحسن بن العبّاس النحويّ قال: حدّ ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال: حدّ ثنا محمّد بن عمر بن واقد الأسلميّ قاضي الشرقيّة قال: حدّ ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عمر بن واقد الأسلميّ قاضي الشرقيّة قال: حدّ ثنا إبراهيم عن ابن عبّاس قال: اجتمع يعني الأشهليّ ـعن داو دبن الحصين ، عن أبي غطفان ، عن ابن عبّاس قال: اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله على فأتى جبرئيل رسول الله على فأخبره الخبر ، وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة ، فلمّا أراد رسول الله على المبيت أمر علياً على النه وتعشى ببرد

١. مختصر بصائر الدرجات: ٦٧.

٢. معاني الأخبار: ٢٢ ح ١.

٣. الاحتجاج: ٢٥٣.

أخضر حضرميّ، كان رسول الله ﷺ ينام فيه، وجعل السيف إلى جنبه، فلما اجتمع أولئك النفر من قريش يطوفون ويرصدونه، يريدون قتله، فخرج رسول الله ﷺ وهم جلوس على الباب، خمسة وعشرون رجلاً، فاخذ حفنة من البطحاء، ثمّ جعل يذرّها على رؤوسهم، وهو يقرأ: ﴿ يَسَ \* وَالْفُرْآنِ الْحَكِيمِ \* حتّى بلغ ﴿ فَأَغْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يَجْوَرُونَ \*. فقال لهم قائل: ما تنتظرون؟ قالوا: محمّداً. قال: خِبْتُم وخسرتم، قد والله مرّبكم، فما منكم رجل إلا وقد جعل على رأسه تراباً. قالوا: والله ما أبصرناه، قال: فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُعْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَيْرُ الْمَاكِرِينَ \* (١٠). (٢)

الطبرسي: عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: إنّ أناساً من بني مخزوم تواصوا بالنبيّ على القطاعة ابوجهل، والوليد بن المغيرة، ونفرٌ من بني مخزوم فبينا النبيّ على القائم يصلّي إذ أرسلوا إليه الوليد ليقتله، فانطلق حتّى انتهى إلى المكان الذي يصلّي فيه، فجعل يسمع قراءته ولا يراه، فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك، فأتاه من بعده أبوجهل، والوليد يعني ابن المغيرة \_ونفر منهم، فلمّا انتهوا إلى المكان الذي يصلّي فيه، سمعوا قراءته وذهبوا إلى الصوت، فإذا الصوت من خلفهم، فيذهبون إليه فيسمعونه أيضاً من خلفهم، فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلاً، فذلك قوله سبحانه: فيسمعونه أيضاً من تخلفهم، فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلاً، فذلك قوله سبحانه:

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي أسامة زيد الشحّام، قال: قال أبو عبد الله علي : اتقوا المحقّرات من الذنوب، فإنّها لا تغتفر. قلت: وما المحقّرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب، فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك (٤٠) عن عمّار بن ياسر قال: كنت مع أمير المؤمنين علي في بعض غزواته، فحمرونا بواد

١. الأنفال: ٣٠. ١ الأمالي ٢: ٦٠.

٤. الكافي ٢: ٢١٨ ح ١.

مملوء نملاً، فقلت: يا أمير المؤمنين، ترى يكون أحدٌ من خلق الله يعلم كم عدد هذا النمل؟ فقال: نعم ـ يا عمَّار ـ أنا أعرف رجُلا يعلم كم عدده، وكم فيه ذَكَر، وكم فيه أنثى. فقلت: مَن ذلك - يا مولاي - الرجل؟ فقال: يا عمّار، أما قرأت في سورة يس: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا مُفِي إِمَام مُبِينٍ ﴾ ؟ فقلت: بلي، يا مولاي. قال: أنا ذلك الإمام المبين (١٠).

# تفسير الآيتين ١٣ و١٤

الطبرسيّ: عن ابن عبّاس: أسماءُ الرسل: صادق، وصدوق، والثالث: سلوم (٦٠).

# تفسير الآيات ١٨ ـ ٢٩

على بن إبراهيم: قوله: ﴿ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ﴾ قال: بأسمائكم.

وقوله: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْمَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِمُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ قال: نزلت في حبيب النجّار، إلى قوله: ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ ﴾ . وقوله: ﴿ إِنكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ أي ميّتون (٣).

### تفسير الآبة ٣٠

أخبرنا محمّد بن همّام ومحمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور جميعاً، عن الحسن بن محمّد بن جمهور قال: حدّثنا أبي، عن بعض رجاله، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه الخبر تدريه خير من عشر ترويه، إنَّ لكلَّ حقَّ حقيقةً، ولكلَّ صواب نوراً. ثمّ قال: إنّا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيهاً حتّى يلحن له فيعرف اللحن، إنّ أمير المؤمنين عليم الله على منبر الكوفة: إنَّ من ورائكم فتناً مظلمةً عمياء منكسفةً، لا ينجو منها إلَّا النومة، قيل: يا أمير المؤمنين، وما النومة؟ قال: الذي يعرف الناس ولا يعرفونه. واعلموا أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّة لله عزَّ وجلَّ، ولكنَّ الله سيعمى خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، ولو خلت الأرض ساعةً واحدة من حجّة لله لساخت بأهلها ولكنّ الحجّة يعرف الناس ولا يـعرفونه، كـماكـان يـوسف

١. الفضائل لابن شاذان: ٩٤.

٢. مجمع البيان ٨: ٢٦٣. ٣. تفسير القمّي ٢: ١٨٩.

يعرف الناس وهم له منكرون، ثمّ تلا: ﴿ يَاحَشْرَةً عَلَى الْمِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَؤُونَ ﴾ (').

# تفسير الآيتين ٣٨ و٣٩

محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن أسباط، عن عبد الرحمان بن سيابة قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله على جعلت لك الفداء، إنّ الناس يقولون: إنّ النجوم لا يحل النظر فيها. وهي تعجبني، فإن كانت تضرّ بديني فلا حاجة لي في شيء يضرّ بديني، وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إنّي لأشتهيها، وأشتهى النظر فيها.

فقال: ليس كما يقولون، لا تضرّ بدينك. ثمّ قال: إنّكم تنظرون في شيء منها كثيرة لا يدرك، وقليله لا ينتفع به، تحسبون على طالع القمر. ثمّ قال: أتدري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة؟ قلت: لا. قال: أفتدري كم بين الشمس والسنبلة من دقيقة؟ قلت: لا والله، ما سمعته من أحد من المنجّمين قط. قال: أفتدري كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت: لا والله، ما سمعته من منجّم قطّ.

قال: قال: ما بين كلّ واحد منها إلى صاحبه ستّون، أو سبعون دقيقة. ـ شكّ عبد الرحمان ـ ثمّ قال: يا عبد الرحمان، هذا حساب إذا حسبه الرجل، ووقع عليه عرف القصبة التي وسط الأجمة (٢)، وعدد ما عن يمينها، وعدد ما عن يسارها، وعدد ما عن خلفها، وعدد ما عن أمامها حتّى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة (٢).

وعنه: عن عليّ، عن أبيه، عن داود النهديّ، عن بعض أصحابه، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريّ على أبي الحسن الرضا لله ألج ، فقال له: أبلغ من قدرك أن تدّعي ما ادّعى أبوك؟ فقال: مالك، أطفأ الله نورك، وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تعالى أوحى

١. الغيبة للنعماني: ٨٩.

الأجمة: الشجر الكثير الملتف. «المعجم الوسيط مادة أجم»

۳. الكافي ۸: ۱۹۵ - ۲۳۳.

إلى عمران: إنّي واهبٌ لك ذَكَراً. فوهب له مريم، ووهب لمريم عيسى اللهُ ، فعيسى م مِن مريم، ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شيء واحد، وأنا من أبي، وأبي منّي، وأنا وأبي شيء واحد.

فقال له ابن أبي سعيد: أسألك عن مسألة. فقال: لا أخالُك تقبل منّي ولست من غنمي، ولكن هلُمّها. فقال: رجل قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم فهو حرَّ لوجه الله؟ قال: نعم، إنّ الله عزّ وجلّ قال في كتابه: ﴿ حَتَّىٰ عَادَكَالْمُرْجُونِ الْقَوِيمِ ﴾ فما كان من مماليكه أتى عليه ستّة أشهر فهو قديم، وهو حرّ. قال: فخرج من عنده، فعمي، وافتقر، حتّى مات ولم يكن عنده مَبيت ليلة (١).

علي بن إبراهيم في تفسيره، قال: العرجون: طلع النخل، وهـ و مِثل الهـ لال فـي أوّل طلو عه (٢).

# تفسير الآيتين ٤١ و٤٢

عليَ بن إبراهيم: قوله: ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ قال: السفن الملينة ﴿ وَخَلْقُنَا لَهُم مِن مُثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ قال: يعنى الدوابّ والأنعام (٣).

### تفسير الآية ٤٧

ابن بابويه في كتاب الخصال، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثني سعد بن عبد الله قال: حدّثني محمّد بن عبسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه في حديث ـ قال: إنّ أمير المؤمنين عليه قال: تصدّقوا بالليل، فإنّ الصدقة بالليل تطفئ غضب الربّ جلّ جلاله، احسبوا كلامكم من أعمالكم، يقلّ كلامكم إلّا في خيرٍ، أنفقوا ممّا رزقكم الله عزّوجلً، فإنّ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه

۱. الكافي ٦: ١٩٥ ح٦.

٢. تفسير القمّي ٢: ١٨٩.

٣. تفسير القمّى ٢: ١٨٩.

تفسير صورة پس ....... تفسير صورة پس ........

بالنفقة <sup>(١)</sup>.

### تفسير الآيات ٥١-٥٥

عليَ بن إبراهيم، وقوله: ﴿ وَتَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ قال: مِن القبور (٣).

# تفسير الآيات ٧٦\_٨٣

عليَ بن إبراهيم قال: ثمّ خاطب الله نبيّه، فقال: ﴿ فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ قوله: ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ أي ناطقٌ، عالِمٌ، بَليغ.

وقوله: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُعْمِي الْمِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ فقال الله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ يُعْمِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوْلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلُّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾. قال: فلو أنّ الإنسان تفكّر في خلق نفسه لدلّه ذلك على خالقه، لأنّه يعلم كلّ إنسانٍ أنّه ليس بقديم، لأنّه يرى نفسه وغيره مخلوقاً محدثاً، ويعلم أنّه لم يخلق نفسه، لأنّ كلّ خالق قبل خلقه، ولو خلق نفسه لدفع عنها الآفات، والأوجاع، والأمراض، والموت، فثبت عند ذلك أنّ لها إلهاً، خالقاً، مدبراً هو الله الواحد القهار (٣).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرني أبو محمّد بن عبدالله بن أبي شيخ إجازةً قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن أحمد الحكيميّ قال: أخبرنا عبد الرحمان بن عبدالله أبو سعيد البصريّ قال: حدّثنا وهب بن جرير، عن أبيه قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق بن يسار المدنيّ قال: حدّثنا سعيد بن ميناء، عن غير واحد من أصحابنا أنّ نفراً من قريش اعترضوا رسول الله على منهم عتبة بن ربيعة، وأبيّ بن خلف، والوليد بن المغيرة، والعاص بن سعيد، فمشى إليه أبيّ بن خلف بعظم رميم، ففخه، وقال: أتزعم أنّ ربّك يحيي هذا بعد ما ترى ؟! فأنزل الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَنَلاً وَنَبِي أَنْفَأَهَا قَالَ مَن يُحْيِي الْمِظّامَ وَهِيّ رَبِيمٌ \* قُلْ يُحْيِبِهَا الّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَةٍ وَضَرَبَ لَنَا مَنلاً وَنَدِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَةٍ

١. الخصال: ٦١٩ ح ١٠.

٢. تفسير القمّى ٢: ١٩٠.

٣. تفسير القمّى ٢: ١٩٢.

# وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ إلى آخر السورة (١).

العياشي: عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الإمام أبو محمد العسكوي لله قال: قال الصادق لله عبر أحسن والنهي عنه، فقال .: وأمّا البدال بالتي هي أحسن، والأمر به، والجدال بالتي هي غير أحسن والنهي عنه، فقال .: وأمّا البدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت، وإحياء ه له، فقال الله تعالى حاكباً عنه: ﴿ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلا وَتَبِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُعْيِ الْمِوْمَ، وإحياء ه له، فقال الله في الردّ عليه: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ يُحْيِيهَا اللّذِي أَنشاها أَوَّلَ مَرَّ وَهُو الله مَن بيته الله عنه الشّخرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِنه تُوقِدُونَ ﴾ إلى آخر السورة. فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث الله هذه العظام وهي رميم ؟ فقال الله تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشاها أَوَّلَ مَرَّة ﴾ أفيعجز من ابتدأه لا المنام وهي رميم ؟ فقال الله تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشاها أَوَّلَ مَرَّة ﴾ أفيعجز من ابتدأه لا

ثم قال: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً ﴾ أي إذا كان قد كمن النار الحارة في الشجر الأخضر كالرطب، ثم يستخرجها، يعرّ فكم أنّه على إعادة ما يبلى أقدر، ثم قال: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلُهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ ﴾ أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي، فكيف جوّ زتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم، والأصعب لديكم، ولم تجوّ زوا ما هو سهل عندكم من إعادة البالي ؟ وقال الصادق عليه فهذا الجدال بالتي هي أحسن، لأنّ فيها انقطاع دعوى الكافرين، وإزالة شبهتهم ٣٠٠.

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن

١. الأمالي ١: ١٨. ٢ . تفسير العيّاشي ٢: ٢٩٦ ح ٨٩.

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الله : ٥٢٧ - ٣٢٢.

نفسير صورة پس .......نانستان المسترد من المسترد من المسترد الم

سالم، عن أبي حمزة قال: سمعت عليّ بن الحسين عليه الله يقول: عجب كلّ العجب لمن أنكر النشأة أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى (١).

عليَ بن إبراهيم: قوله: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ وهو المَرْخ والعفار (٢)، ويكون في ناحية بلاد المغرب، فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر، ثمّ أخذوا عوداً فحرّكوه فيه، فيستوقدوا منه النار (٣).

ابن بابويه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنهما، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار قال: حدّثنا محمّد بن سينان، الحسن الصفّل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه قال: قوام الإنسان وبقاؤه بأربعة: بالنار، والنور، والريح، والماء. فبالنار يأكُل ويشرب، وبالنور يُبصر ويعقل، وبالريح يسمع ويشمّ، وبالماء يجد لذّة الطعام والشراب، فلولا النار في معدته لما هضمت الطعام، ولولا أنّ النور في بصره لما أبصر ولا عقل، ولولا الريح لما التهبت نار المعدة، ولولا الماء لم يجد لذّة الطعام والشراب.

قال: وسألته عن النيران؟ فقال: النيران أربعة: نار تأكل وتشرب، ونار تأكل ولا تشرب، ونار تأكل ولا تشرب، ونار تشرب فنار المنتقد، ونار تشرب فنار البن آدم، وجميع الحيوان، والتي تأكل ولا تشرب فنار الوقود، والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة، والتي لا تأكل ولا تشرب فنار القدّاحة، والحُباحِب (٤). (٥)

وعنه قال: حدَّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رضي الله عنهما، قال: حدّثنا الحسين

<sup>.</sup> 

۱. الكافي ۳: ۲۵۸ ح ۲۸.

٢. المَرخُ والعفارُ: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجر، ويسوّى من أغصانها الزناد فيقتدح بها.
 ولسان العرب مادة عفره

٤. الحباحب: ذباب يطير بالليل، كأنَّه نار، له شعاع كالسراج. «لسان العرب مادة حبحب»

ة. الخصال: ٢٢٧ ح ٦٢.

بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه الله العاصد موسى عليه إلى الطور فناجى ربّه عزّ وجلّ، قال: ربّ أرني خزائنك، فقال: يا موسى، إنّما خزائني إذا أردتُ شيئاً أن أقول له: كُرُ، فيكون (١).

١. التوحيد: ١٣٣ ح١٧.

# تفسير سورة الصافّات

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة أعطاه الله عشر حسنات بعدد كلّ جنّي وشيطان، ومن كتبها في إناء زجاج، وجعلها في صندوق رأى الجنّ يُهرعون إليه، ويأتون أفواجاً، ولا يضرّون أحداً من الناس بشيء (١).

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وجعلها في إناء زجاج ضيّق الرأس، وعلّقها في صندوق، رأى الجنّ يهرعون إليه، ويأتون أفواجاً أفواجاً، ولا يضرّونه.

وقال الصادق الله : من كتبها في إناء زجاج ضيّق الرأس، وجعلها في منزله رأى الجنّ في منزله رأى الجنّ في منزله يذهبون ويأتون أفواجاً أفواجاً، ولا يضرّون أحداً بشيء، ويستحمّ بمائها الوّلهان والرجفان ليسكن ما به، إن شاء الله تعالى.

#### تفسير الآية ١١

عليّ بن إبراهيم: قوله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَمَّمْ أَشَدُّ خُلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لأَزِبٍ ﴾ يعنى يلصقُ باليد(٢٠).

# تفسير الآيات ١٢ ـ ٢٠

عليّ بن إبراهيم: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ \* وَإِذَا ذُكْرُوا لاَ يَذْكُرُونَ \* وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ يعني قريشاً، ثمّ حكى قول الدهريّة من قريش، فقال: ﴿ ءَإِذَا مِثْنَا وَكُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاحِرُونَ ﴾ أي مطروحون في النار ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾

١. مجمع البيان ٨: ١٩٣.

وقوله: ﴿ وَقَالُوا يَاوَيْلُنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ قال: يوم الحساب والمجازات(١).

عليَ بن إبراهيم، قال: حدّ نني أبي، عن محمّد بن أبي عمير، عن النضر بن سويد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه أبي أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه أبي أبي أبي يعني يوم الحساب (٢).

# تفسير الآيات ٢٤ ـ ٤٢

ابن بابويه قال: حدّثنا أبو القاسم عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق رضي الله عنهما قال: حدّثنا سهل بن زياد الآدميّ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ قال: حدّثني سيّدي عليّ بن محمّد ابن عليّ الرضا، عن أبيه ، عن آبانه ، عن الحسين بن عليّ الجيّ قال: قال رسول الله على النه المحرميّ أبيه ، عن آبانه ، عن الحسين بن عليّ المعنزلة البصر، وإنّ عثمان منّي لبمنزلة الفؤاد، قال: فلما لبمنزلة السمع ، وإنّ عمر مني لبمنزلة البصر، وإنّ عثمان منّي لبمنزلة الفؤاد، قال: فلما كان من الغد، دخلت عليه وعنده أمير المؤمنين الله وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فقلت له: يا أبت، سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولاً، فما هو؟ فقال على المعنزلة الشار إلى اليهم، فقال: هم السمع والبصر والفؤاد وسيّسنلون عن ولاية وصيّي هذا، وأشار إلى على بن أبي طالب صلوات الله عليه، ثمّ قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ السّمع وموثون عن ولايته، وخلك قول الله عزّ وجلّ السّمع أمّتي لموقوفون يسوم القيامة، ومسؤولون عن ولايته، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم

وعنه: عن محمّد بن عمر الحافظ الجعابيّ قال: حدّثني عبد الله بن محمّد بن سعيد بن زياد من أصل كتابه، قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عصام بن عمر العمريّ قال: حدّثنا عصام بن طليق، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن النبيّ ﷺ في قول الله عزّ وجلّ:

٣. الاسراء: ٣٦.

٢. تفسير القمّي ١: ٤١.

١. تفسير القمّي ٢: ١٩٥.

٤. عيون أخبار الرضا للله ١: ٢٨٠ ح ٨٦.

﴿ وَقِقُوهُمْ إِنَّهُم مِّنْؤُولُونَ ﴾ قال: عن ولاية عليّ، ما صنعوا في أمره وقد أعلمهم الله عزّ وجلّ أنّه الخليفة من بعد رسوله ١٠٠٠.

أبوالحسن الشاذاني: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله على يقول: إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى ملكين يقعدان على الصراط، فلا يجوز أحد إلا ببراءة علي بن أبي طالب، ومن لم تكن له براءة أمير المؤمنين أكبّه الله على منخريه في النار، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّنُوُولُونَ ﴾. قلت: فداك أبي وأمي \_ يا رسول الله \_ ما معنى البراءة التي أعطاها علي ؟ فقال: مكتوب: لاإله إلاالله، محمّد رسول الله، وأمير المؤمنين على بن أبي طالب وصى رسول الله (").

عن محمد بن إسحاق، والشعبيّ، والأعمش، وسعيد بن جبير، وابن عبّاس، وأبو نعيم الأصفهانيّ، والحاكم الحسكانيّ، والنطنزيّ، وجماعة أهل البيت الميه ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّنْوُولُونَ ﴾ عن ولاية علىّ بن أبي طالب، وحبّ أهل البيت الميه (١٣).

وعن ابن عبّاس، قال النبيّ ﷺ: والذي بعثني بالحقّ نبيّاً، لا يقبل الله من عبدٍ حسنةً حتّى يسأله عن حبّ عليّ بن أبى طالب ﷺ (<sup>4)</sup>.

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمد ابن إسحاق المدنيّ، عن محمد ابن إسحاق المدنيّ، عن أبي جعفر الله الله قال: ﴿ أُولٰئِكَ لَهُمْ وِزْقٌ مَّعْلُومٌ \* فَوَاكِمُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴾ قال: يعلّمه الخدّام، فيأتون به إلى أولياء الله قبل أن يسألوهم إيّاه.

وأمّا قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَوَاكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴾ قال : فإنّهم لا يشتهون شيئاً في الجنّة إلّا أ أكرموابه (٥).

### تفسير الآيات ٤٧ ـ ٥٧

عليّ بن إبراهيم: قوله: ﴿ لاَفِيهَا غَوْلٌ ﴾ يعني الفّساد ﴿ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزِّقُونَ ﴾ أي لا يطردون منها.

١. معاني الأخبار: ٦٧ ح٧.

۲. مائة منقبة: ٣٦ ح١٦.

٣. المناقب لابن شهر أشوب ٢: ١٥٢.

٥. الكافي ٨: ٩٥ ح ٦٩.

٤. مناقب ابن شهرآشوب ٢: ١٥٣.

قوله: ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾ يعني الحور العين، يقصر الطرف عن النظر اليها من صفائها وحسنها ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْتُونٌ ﴾ يعني مخزون ﴿ فَأَقْبَلَ بَمْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَمْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ ﴿ فَالَ قَائِلٌ مُنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَقُولُ ءَإِنَّكُ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴾ أي تصدق بما يقول لك: إنّك إذا مُتَّ حبيت. قال: فيقول لصاحبه: ﴿ هَلْ أَنتُم مُطَلِّمُونَ ﴾ قال: ﴿ فَاطَلَمَ قَرَآهُ فِي سَوَاءِ السَجَحِيمِ ﴾ ، فسيقول له: ﴿ تَسَاللّهِ إِن كِدتَّ لَسُرُدِينٍ \* وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ (١).

ثمَ قال عليّ بن إبواهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر لله في قوله: ﴿ فَاطَّلُمَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيم ﴾ يقول: في وسط الجحيم (٢).

# تفسير الآية ٨٣

الإمام أبو محمد العسكري عليه في تفسير قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيْنَةً وَأَحَاطَتْ بِ مِ خَطِينَهُ ﴾ (٣) قال عليه : السينة المحيطة به هي التي تخرجه من جملة دين الله ، وتنزعه عن ولاية الله ، وترميه في سخط الله ، وهي الشرك بالله ، والكفر به ، والكفر بنبوة محمد رسول الله علي ، والكفر بولاية علي بن أبي طالب عليه ، كلّ واحدة من هذه سيئة محيطة به ، أي تحيط بأعماله فتبطلها ، وتمحقها ، فأولئك الذين عملوا هذه السيئة المحيطة ، أصحاب النار هم فيها خالدون .

ثمّ قال رسول الله ﷺ: إنّ ولاية عليّ حسنة لا تضرّ معها سيّنة من السيّنات وإن جلّت، إلّا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا، وببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجو منها بشفاعة مواليه الطيّبين الطاهرين، وإنّ ولاية أضداد عليّ، ومخالفة عليّ سيّنة لا ينفع معها شيء إلّا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم، والصحّة، والسعة، فيردون الآخرة ولا يكون لهم إلّا دائم العذاب.

ثمَ قال: إنَّ من جحد ولاية عليَّ لا يرى الجنَّة بعينه أبداً، إلَّا ما يراه بما يعرف به أنَّه

١. تفسير القمّى ٢: ١٩٥. ٢. تفسير القمّى ٢: ١٩٦٠.

٣. البقرة: ٨١.

لوكان يواليه لكان ذلك محلّه ومأواه ومنزله، فيزداد حسرات وندامات، وإنّ من توالى عليّاً وبرئ من أعدائه، وسلّم لأولياء الله، لا يرى النار بعينه أبداً، إلّا ما يراه فيقال له: لو كنت على غير هذا لكان ذلك مأواك، وإلّا ما يباشره منها إن كان مسرفاً على نفسه بما دون الكفر إلى أن ينظّف بجهنّم كما ينظّف القذر من بدنه بالحمّام الحامي، ثمّ ينتقل عنها بشفاعة مواليه. ثمّ قال رسول الله على : أتقوا الله معاشر الشيعة - فإنّ الجنّة لن تفوتكم وإن أبطأت بكم عنها قبائح أعمالكم، فتنافسوا في درجاتها.

قيل: فهل يدخل جهنّم أحدّ من محبّيك، ومحبّي علي المنيلا؟ قال: من قدّر نفسه بمخالفة محمّد وعليّ، وواقع المحرّمات وظلم المؤمنين والموثمنات، وخالف ما رُسم من الشرعيّات جاء يوم القيامة قذراً، طفِساً، يقول له محمّد وعليّ: يا فلان، أنت قذر طفس، لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار، ولا لمعانقة الحور الحسان، ولا لملائكة الله المقرّبين، ولا تصل إلى ما هناك إلّا أن يطهر منك ما هناك \_ يعني ما عليه من الذنوب \_ فيدخل إلى الطبق الأعلى من نار جهنّم، فيعذّب ببعض ذنوبه.

ومنهم من تصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه، ثمّ يلقطه من هنا ومن هنا من يبعثهم إلى مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحَبّ.

ومنهم من تكون ذنوبه أقلّ وأخفّ، فيطهر منها بالشداند والنوائب من السلاطين وغيرهم، ومن الأفات في الأبدان في الدنيا ليُدلّى في قبره وهو طاهر من ذنوبه.

ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه ، فيشتد نزعه ، ويكفّر به عنه ، فإن بقي شيء وقويت عليه يكون له بطن واضطراب في يوم موته ، فيقلّ من يحضره ، فيلحقه به الذلّ ، فيكفّر عنه ، فإن بقي شيء أتي به ولما يُلحد فيوضع ، فيتفرّقون عنه ، فيطهر . فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طُهَر منها بشدائد عرصات القيامة ، فإن كانت أكثر وأعظم طُهًر منها في الطبق الأعلى من جهنّم ، وهؤلاء أشد محبّينا عذاباً وأعظمهم ذنوباً ، وليس هؤلاء يسمّون محبّينا، والموالين لأوليائنا، والمعادين

لأعدائنا. إنّ شيعتنا من شايعنا واتّبع آثارنا، واقتدى بأعمالنا(١).

وقيل لأمير المؤمنين على : فلان مسرف على نفسه بالذنوب الموبقات، وهو مع ذلك من شيعتكم! فقال أمير المؤمنين على : قد كتبت عليك كذبة، أو كذبتان، إن كان مسرفاً بالذنوب على نفسه، يحبّنا ويبغض أعداءنا، فهو كذبة واحدة، هو من محبّينا لا من شيعتنا، وإن كان يوالي أولياءنا، ويعادي أعداءنا، وليس هو بمسرف على نفسه في الذنوب كما ذكرت، فهو منك كذبة، لأنه لا يسرف في الذنوب، وإن كان لا يسرف في الذنوب، ولا يوالينا، ولا يعادي أعداءنا فهو منك كذبتان.

وقال رجل لامرأته: اذهبي إلى فاطمة على بنت رسول الله على فاسأليها عني: أنا من شيعتكم، أو لست من شيعتكم ؟ فسألتها، فقالت على: قولي له: إن كنت تعمل بما أمرناك، وتنتهي عمّا زجرناك، فأنت من شيعتنا، وإلا فلا. فرجعت فأخبرته، فقال: يا ويلي، ومن ينفك من الذنوب والخطايا؟ فأنا إذن خالد في النار، فإنّ من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار. فرجعت المرأة، فقالت لفاطمة على ما قال لها زوجها، فقالت فاطمة على: ليس هكذا، إنّ شيعتنا من خيار أهل الجنّة، وكلّ محبّينا، وموالي أوليائنا، ومعادي أعدائنا، والمسلّم بقلبه ولسانه لنا، ليسوا من شيعتنا إذا خالفوا أوامرنا ونواهينا في سائر الموبقات، وهم مع ذلك في الجنّة، ولكن بعد ما يطهرون من ذنوبهم بالبلايا والرزايا أو في عرصات القيامة بأنواع شدائدها، أو في الطبق الأعلى من جهنّم

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الله : ٣٠٤ - ١٤٩ - ١٤٩.

بعذابها، إلى أن نستنقذهم بحبّنا منها، وننقلهم إلى حضرتنا.

وقال رجل للحسن بن عليّ عِلَيْظا: يابن رسول الله، إنّي من شيعتكم، فقال الحسن بن عليّ عِلَيْظا: يا عبد الله، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبةً شريفةً لست من أهلها، لا تقُل أنا من شيعتكم، ولكن قل: أنا من مواليكم، ومحبيكم، ومعادي أعدائكم. وأنت في خير، والى خير.

وقال رجل للحسين بن عليّ بن أبي طالب طِيُّك : يابن رسول الله ، أنا من شيعتكم. قال طِيُّة : اتّق الله ، ولا تدّعينَ شيئاً يقول لك الله : كذبت ، وفجرت في دعواك . إنّ شيعتنا من سلمت قلوبهم من كلّ غشً وغِلَّ ودَغَلِ ، ولكن قل : إنّي من مواليكم ومحبّيكم.

وقال رجل لعليّ بن الحسين عليه : يابن رسول الله ، أنا من شيعتكم الخُلُص. فقال له : يا عبد الله ، فإذن أنت كإبراهيم الخليل عليه الذي قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَهِ بَرَاهِيمَ \* إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ \* (١) فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا ، وإن لم يكن قلبك كقلبه ، وهو طاهر من الغشّ والغلّ فأنت من محبّينا ، وإلا فإنّك إن عرفت أنّك بقولك كاذب فيه إنّك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت ، أو جذام ليكون كفّارةً لكذبك هذا.

وقال الباقر على لرجل فخر على آخر، قال: أتفاخرني وأنا من شيعة محمد على وآل محمد الطيبين؟ فقال له الباقر على الخرت عليه وربّ الكعبة، وغُبْنٌ منك على الكِذب. يا عبد الله، أمالك الذي معك تنفقه على نفسك أحبّ إليك، أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟ قال: بل أنفقه على نفسي. قال: فلست من شيعتنا، فإنّا نحن ما ننفق على المنتحلين من إخواننا أحبّ إلينا من أن ننفق على أنفسنا، ولكن قل: أنا من محبّكم، ومن الراجين للنجاة بمحبّركم.

١. الصافّات: ٨٣ ـ ٨٤.

وقيل للصادق المثل : إنَّ عمَّاراً الدهنيِّ شهد اليوم عند ابن أبي ليملي قاضي الكوفة بشهادة، فقال له القاضى: قم \_ يا عمّار \_ فقد عرفناك، لا نقبل شهادتك لأنّك رافضيّ. فقام عمّار، وقد ارتعدت فرائصه، واستفرغه البكاء، فقال له ابن أبي ليلي: أنت رجل من أهل العلم والحديث، إن كان يسوؤك أن يقال لك رافضيّ فتبرّأ من الرفض، فأنت من إخواننا. فقال له عمّار: يا هذا، ما ذهبتُ \_والله \_حيث ذهبت، ولكنّي بكيت عليك وعلئ: أمّا بكائي على نفسى، فإنّك نسبتني إلى رتبةٍ شريفةٍ لستُ من أهلها، زعمت أنّى رافضي، ويحك، لقد حدَّثني الصادق عليَّا إنَّ أوَّل من سمَّى الرافضة السحرة الذين لمَّا شاهدوا آية موسى لله في عصاه آمنوا به، ورضوا به، واتّبعوه، ورفضوا أمر فرعون، واستسلموا لكلِّ ما نزل بهم، فسمَّاهم فرعون الرافضة لمَّا رفضوا دينه. فالرافضيُّ من رفض كلُّ ما كرهه الله تعالى، وفعل كلُّ ما أمر به الله تعالى، فأين في الزمان مثل هذا؟ فإنَّما بكيت على نفسي خشية أن يطُّلِع الله تعالى على قلبي وقـد تـقبّلت هـذا الاسـم الشريف، فيعاقبني ربّي عزّ وجلّ، ويقول: يا عمّار، أكنت رافضاً للأباطيل، عاملاً للطاعات كما قال لك؟ فيكون ذلك تقصيراً بي في الدرجـات إن سـامحني، مـوجباً لشديد العقاب على إن ناقشني ، إلَّا أن يتداركني مواليّ بشفاعتهم.

وأمّا بكائي عليك، فلعظم كذبك في تسميتي بغير اسمي، وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله تعالى أن صرّفت أشرف الأسماء إلى أن جعلته من أرذلها، كيف يحسر بدنك على عذاب الله وعذاب كلمتك هذه.

فقال الصادق الله الله على عمّار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرضين لمُحيت عنه بهذه الكلمات، وإنّها لتزيد في حسناته عند ربّه عزّوجلَ حتّى يجعل كلّ خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرّة.

قال: وقيل لموسى بن جعفر الله : مررنا برجل في السوق وهو ينادي: أنا من شيعة محمّد وآل محمّد الخُلُص، وهو ينادي على ثياب يبيعها على من يزيد. فقال موسى الله : ما جُهل ولا ضاع امرؤ عرف قدر نفسه، أتدرون ما مَثل هذا؟ هذا كمن

قال: أنا مِثلُ سلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وعمّار، وهو مع ذلك يباخس في بيعه، ويُدلّس عيوب المبيع على مشتريه، ويشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب، يطلبه في وجب له، ثمّ إذا غاب المشتري، قال: لا أُريده إلّا بكذا، بدون ما كان يطلبه منه، أيكون هذا كسلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وعمّار؟ حاش لله أن يكون هذا كهم، ولكن لا يمنعه أن يقول: أنا من محبّي محمّد وآل محمّد، ومن موالي أوليائهم، ومعادي أعدائهم.

قال 學 : ولمّا جُعل إلى عليّ بن موسى ولاية العهد دخل عليه آذِنّه ، فقال : إنّ وما بالباب يستأذنون عليك ، يقولون : نحنُ من شيعة عليّ الله فقال الله المشغول ، فاصرفهم . فصرفهم . فلمّاكان في اليوم الثاني جاءوا وقالوا كذلك ، فقال مثلها فصرفهم إلى أن جاءوا ، هكذا يقولون ويصرفهم شهرين . ثمّ أيسوا من الوصول ، وقالوا للحاجب: قل لمولانا : إنّا شيعة أبيك عليّ بن أبي طالب إله ، وقد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لنا ، ونحن ننصرف هذه الكرّة ، ونهرب من بلدنا خجلاً وأنفة ممّا لحقنا ، وعجزاً عن احتمال مضض ما يلحقنا بشماتة أعدائنا ، فقال عليّ بن موسى الله انذن وعجزاً عن احتمال مضض ما يلحقنا بشماتة أعدائنا ، فقال عليّ بن موسى الله الله الله الله الله الله عليه ، والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب ، أيّ باقية رسول الله ، ما هذا الرضا الله : اقرؤوا : ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ مُنْ مُصِيبَةٍ فَيِماكَسَبُتْ أيدِيكُمْ وَيَسْ مُصِيبَةٍ فَيَماكَسَبُتْ أيدِيكُمْ وَيَسْ عَيْوا عليكم فاقتديت بهم . والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب ، أيّ باقية ويَسمَعْوا عَسْ كثيرٍ \* (١) ، ما اقتديت إلّا بربي عز وجلّ ، وبرسول الله عليه ، وبأمير ويسمن الله ومن بعده من آبائي الطاهرين الله عنه عتبوا عليكم فاقتديت بهم .

قالوا: لماذا، يابن رسول الله؟ قال: لدعواكم أنّكم شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله ويحكم، إنّما شيعته الحسن والحسين الله ، وسلمان، والمقداد، وأبو ذرّ، وعمّار، ومحمّد بن أبى بكر، الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره، ولم يرتكبوا شيئاً من

۱. الشورى: ۳۰.

فنون زواجره، فأمّا أنتم إذا قلتم أنّكم شيعته، وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصّرون في كثير من الفرائض، ومتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتقون حيث لا تجب التقيّة، وتتركون التقيّة حيث لابدّ من التقيّة، ولو قلتم إنّكم موالوه ومحبّوه، الموالون لأوليائه، والمعادون لأعدائه لم أنكره من قولكم، ولكن هذه مرتبةً شريفةً ادّعيتموها، إن لم تصدّقوا قولكم بفعلكم هلكتم، إلّا أن تتدارككم رحمةً من ربّكم.

قالوا: يابن رسول الله، فإنّا نستغفر الله، ونتوب إليه من قولنا، بل نقول كـما عـلّمنا مولانا: نحن محبُّوكم، ومحبّوا أوليانكم، ومعادوا أعدائكم.

قال الرضا لله : فمحرباً بكم \_ يا إخواني وأهل ودّي \_ ارتفعوا، ارتفعوا. فـ ما زال يرفعهم حتّى ألصقهم بنفسه، ثمّ قال لحاجبه: كم مرّة حجبتهم ؟ قال: ستّين مرّة، فقال لحاجبه: فاختلف إليهم ستّين مرّةً متوالية، فسلّم عليهم، وأقرئهم سلامي، فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبتهم، واستحقّوا الكرامة لمحبّتهم لنا وموالاتهم، وتفقّد أمورهم وأمور عيالاتهم، فأوسعهم بنفقاتٍ ومبرّات وصلات ودفع مضرّات.

قال: ودخل رجل على محمّد بن عليّ بن موسى الرضا الله وهو مسرور، فقال: مالي أراك مسروراً؟ قال: يابن رسول الله على المعت أباك يقول: أحقَّ يومٍ بأن يُسَرّ العبد فيه يوم يرزقه الله صدقات ومبرّات وسَد خلَاتٍ من إخوانٍ له مؤمنين، وإنّه قصدني اليوم عشرة من إخواني المؤمنين الفقراء، لهم عيالات، قصدوني من بلد كذا وكذا، فأعطيتُ كلَّ واحد منهم، فلهذا سروري. فقال محمّد بن علي المسلم العمري إنّك حقيق بأن تُسَرّ إن لم تكن أحبطته، أو لم تحبطه فيما بعد. فقال الرجل: وكيف أحبطتُه وأنا من شيعتكم الخلَّص؟ قال: ها قد أبطلتَ برّك بإخوانك وأصدقانك. قال: وكيف ذلك، يابن رسول الله؟ قال له محمّد بن على المسلم على الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَفَاتِكُم بِالْمَنُّ وَالأَذَىٰ ﴾ (١).

قال الرجل: يابن رسول الله، ما مننتُ على القوم الذين تصدُّقت عليهم، ولا آذيتهم. قال له محمّد بن على علي الله عز وجل إنما قال: ﴿ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَىٰ ﴾ ولم يقل: لا تبطلوا بالمنِّ على من تتصدِّقون عليه، وبالأذى لمن تتصدِّقون عليه، وهو كلِّ أذى. أفترى أذاك للقوم الذين تصدُّقْتَ عليهم أعظم، أم أذاك لحفظتك، وملائكة الله المقرّبين حواليك، أم أذاك لنا؟ فقال الرجل: بل هذا، يابن رسول الله. فقال: فقد أذيتني، وآذيتهم، وأبطلت صدقتك. قال: لماذا؟ قال: لقولك: وكيف أحبطتُه وأنا من شيعتكم الخُلُّص؟ ويحك! أتدري من شيعتنا الخُلِّص؟ قال: لا. قال: شيعتنا الخُلِّص حزقيل المؤمن، مؤمن آل فرعون، وصاحب يس الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَجَاءَ رَجُلُّ مِنْ اقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ (٧) وسلمان، وأبو ذرّ، والمقداد، وعـمّار، أسـوّيت نـفسك بهؤلاء، أما آذيتَ بهذا الملائكة، وآذيتنا؟ فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فكيف أقول؟ قال: قل: أنا من مواليكم، ومحبّيكم، ومعادى أعدائكم، وموالي أوليائكم. فقال: كذلك أقول، وكذلك أنا - يابن رسول الله - وقد تبت من القول الذي أنكرته، وأنكرته الملائكة، فما أنكرتم ذلك إلَّا لإنكار الله عزَّ وجلَّ. فقال محمَّد بن عليّ بن موسى الكِلان : الآن قد عادَت إليك مثوباتُ صدقاتك، وزال عنك الإحباط (٣).

قال أبو يعقوب يوسف بن زياد، وعليّ بن سيّار رضي الله عنهما: حضرنا ليلةً على غرفة الحسن بن عليّ بن محمّد الليه و قد كان مَلِك الزمان له معظّماً، وحاشيته له مبجّلين، إذ مرّ علينا والي البلد، والي الجسرين، ومعه رجل مكتوف، والحسن بن عليّ الليه مُشرف من روزنته، فلمّا رآه الوالي ترجّل عن دابّته إجلالاً له، فقال الحسن بن عليّ الليه : عُد إلى موضعك، فعاد وهو معظّم له، وقال: يابن رسول الله، أخذتُ هذا في هذه الليلة على باب حانوت صيرفيّ، فاتهمته بأنّه يريد نقبه والسرقة منه، فقبضت

١. البقرة: ٢٦٤. ٢ . يس: ٢٠.

٣. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ك؛ ٣٠٧ ح ١٥٠ ـ ١٦٠.

عليه، فلمًا هممت أن أضربه خمس مائة سوط، وهذا سبيلي في من أتهمه ممّن آخذه، ليكون قد شقي ببعض ذنوبه قبل أن يأتيني ويسألني فيه من لا أطيق مدافعته، فقال لي: اتق الله، ولا تتعرّض لسخط الله، فإنّي من شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه، وشيعة هذا الإمام أبي القائم بأمر الله عليه في فكففت عنه، وقلت: أنا مارٌ بك عليه، فإن عرفك بالتشيّع أطلقتُ عنك، وإلا قطعتُ يدك ورجلك بعد أن أجلدك ألف سوط. وقد جنتك به يابن رسول الله، فهل هو من شيعة على عليه كما ادّعى؟

فقال الحسن بن عليّ عِلَيْهِا: معاذ الله، ما هذا من شيعة عليّ عَلَيْهِ، وإنّما ابتلاه الله في يدك لاعتقاده في نفسه أنّه من شيعة على عليه لله .

فقال الوالي: كفيتني مؤونته، الآن أضربه خمس مائة ضربة لا حرج عليّ فيها. فلما نخاه بعيداً، قال: ابطحوه، فبطحوه، وأقام عليه جلّادين: واحداً عن يمينه، وآخر عن شماله، وقال: أوجعاه، فأهويا إليه بعصيّهما، فكانا لا يصيبان أسته شيئاً، إنّها يصيبان أسماله، وقال: أوجعاه، فأهويا إليه بعصيّهما، فكانا لا يصيبان أسته شيئاً، إنّها يصيبان الأرض، فضجر من ذلك، وقال: ويلكما، تضربان الأرض؟ اضربا استه. فذهبا يضربان استه، فعدلت أيديهما فجعلا يضرب بعضهما بعضاً، ويصيح، ويتأوّه، فقال: ويحكما، أمجنونان أنتما، يضرب بعضكما بعضاً ؟! اضربا الرجل، فقالا: ما نضرب إلّا الرجل، وما نقصد سواه، ولكن تعدل أيدينا حتى يضرب بعضنا بعضاً. قال: فقال: يا فلان، ويا فلان، حتى دعا أربعة، وصاروا مع الأولين ستّة، وقال: أحيطوا به فأحاطوا به، فكان يعدل بأيديهم وترفع عصيّهم إلى فوق، فكانت لا تقع إلّا بالوالي، فسقط عن المائة، وقال: قتلتموني، قتلكم الله، ما هذا؟ قالوا: ما ضربنا إلّا إيّاه. ثمّ قال لغيرهم: تعالوا فاضربوا هذا، فجاءوا يضربونه بعد، فقال: ويلكم، إيّاي تنضربون؟! قالوا: لا والله، ما نضرب إلّا الرجل. قال الوالي: فمن أين لي هذه الشجّات برأسي، ووجهي، وبدني إن لم تكونوا تضربوني؟ قالوا: شلّت أيماننا إن كنا قصدناك بضرب.

فقال الرجل للوالي: يا عبد الله ، أما تعتبر بهذه الألطاف التي بها يُصرف عنّي هذا الضرب ـ ويلك ـ رُدني إلى الإمام ، وامتثل في أمره . قال: فرده الوالي بعد بين يدي الحسن بن عليّ عليه الله على عليه الله عجباً لهذا، أنكرتَ أن يكون من شيعة إبليس، لهذا، أنكرتَ أن يكون من شيعة إبليس، وهو في النار، وقد رأيتُ له من المعجزات ما لا يكون إلّا للأنبياء!

فقال الوالى: ماكان هذا كلّه عندنا إلّا سواء، فما الفرق؟

قال له الإمام على الفرق أنّ شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا، ويطيعونا في جميع أوامرنا ونواهينا، فأولئك من شيعتنا، فأمّا من خالفنا في كثير ممّا فرض الله عليه فليسوا من شيعتنا.

قال الإمام على الله للوالي: وأنت قد كذبت كذبة لو تعمّدتها وكذبتها لابتلاك الله عزّوجل بضرب ألف سوط، وسجن ثلاثين سنة في المطبق.

فقال: وما هي، يابن رسول الله؟

قال: زعمت أنّك رأيت له معجزات، إنّ المعجزات ليست له، إنّما هي لنا، أظهرها الله تعالى فيه إبانةً لحجّتنا، وإيضاحاً لجلالتنا وشرفنا، ولو قلت: شاهدتُ فيه معجزات، لم أنكره عليك، أليس إحياء عيسى الله الميّت معجزة، أهي للميّت أم لعيسى؟ أوليس خلق من الطين كهيئة الطير، فصار طيراً بإذن الله معجزة، أهي للطائر، أو لعيسى الله الأراف عليه علوا قردة خاسئين معجزة، أهي للقردة، أو لنبيّ ذلك الزمان؟

فقال الوالي: أستغفر الله ربّي وأتوب إليه.

ثم قال الحسن بن على علي المرجل الذي قال إنَّه من شيعة عليَّ اللَّهِ: يا عبد الله،

ليست من شيعة علي على الله أنت من محبّيه، إنّ شيعة علي على الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولِيكَ أَصْحَابُ الْجَنّدِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١) وهم الذين آمنوا بالله، ووصفوه بصفاته، ونزهوه عن خلاف صفاته، وصدّ قوا محمّداً في أقواله، وصوّبوه في كلّ أفعاله، وقالوا: إنّ عليّاً بعده سيّداً إماماً، وقرماً (١) هماماً، لا يعدله من أمّة محمّد أحد، ولا كلّهم إذا اجتمعوا في كفّة يوزنون بوزنه، بل يرجح عليهم كما ترجح السماء والأرض على الذرة، وشيعة علي على هم الذين لا يبالون في سبيل الله أوقع المموت عليهم، أو وقعوا على الموت، وشيعة علي على هم الذين لا يبالون في سبيل الله إخوانهم على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم، ولا يفقدهم من حيث أمرهم، وشيعة علي على هم الذين يقتدون بعليّ في إكرام ولا يفقدهم من حيث أمرهم، وشيعة علي على هم الذين يقتدون بعليّ في إكرام أخوانهم المؤمنين. ما عن قولي أقول لك هذا، بل أقوله عن قول محمّد على أن فذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ قضوا الفرائض كلها بعد التوحيد، واعتقاد النبوة والإمامة، وأعظمها فرضان: قضاء حقوق الإخوان في الله، واستعمال التقيّة من أعداء الله عز وجلٌ (٣).

## تفسير الآية ٨٤

عليَ بن إبراهيم: في قوله: ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم ﴾ قال: السليم من الشك (٤٠).

الطبرسي: عن أبي عبد الله عليه : بقلب سليم من كلّ ما سوى الله تعالى، لم يتعلّق بشيء غيره (٥٠).

## تفسير الآيتين ٨٨ و ٨٩

ابن بابويه قال: حدَّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رضي الله عنهما،

١. البقرة: ٨٢.

القرم من الرجال: السيد المعظم. «لسان العرب مادة قرم»

٣. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري المثلا: ٣١٦ - ١٦١.

غ. تفسير القمّي ۲: ۱۹۷.
 مجمع البيان ٨: ۲۱٧.

قال: حدّثنا حمزة بن القاسم العلوي العبّاسي، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي الفزاري قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات قال: حدّثنا محمّد بن زيد الأزدي، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيم رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ (١)، فذكر عليه ما ابتلي به إبراهيم عليه فقال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذ ابْتَلَى بأَوْمِه مَارَبُه وتوحيده، وتنزيهه عن التشبيه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس، فاستدلّ بأُ فول كلّ واحد منها على حدوثه، وبحدوثه على محدثه، ثم علّمه عليه بأن الحكم بالنجوم خطأ، في قوله عزّ وجلّ : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النّبُومِ \* فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ ﴾، وإنّما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة، لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية، بدلالة قول النبي عليه لما قال لأمير المؤمنين عليه : يا

## تفسير الآيات ٩٦\_٩١

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الله قال: إنّ آزر أبا إبراهيم الله كان منجّماً لنمرود، ولم يكن يصدر إلّا عن أمره، فنظر ليلةً في النجوم، فأصبح وهو يقول لنمرود: لقد رأيت عجباً. قال: وما هو؟ قال: رأيت مولوداً يولد في أرضنا، يكون هلاكنا على يديه، ولا يلبث إلّا قليلاً حتّى يُحمل به. قال: فتعجّب من ذلك، وقال: هل حملتُ به النساء؟ قال: لا.

فحجب النساء عن الرجال، فلم يدع امرأةً إلّا جعلها في المدينة لا يُتخلص إليها، ووقع آزر بأهله، فعلقت بإبراهيم عليه الله في أنّه صاحبه، فأرسل إلى نساء من القوابل في ذلك الزمان لا يكون في الرحم شيء إلّا علمن به، فنظرن، فألزم الله عزّوجلّ ما في الرحم إلى الظهر، فقلن: ما نرى في بطنها شيئاً، وكان فيما أُوتي من العلم أنّه سيحرق

١. البقرة: ١٣٤.

بالنار، ولم يؤتَ علم أنَّ الله تبارك وتعالى سينجّيه.

قال: فلمًا وضعت أمّ إبراهيم أراد آزر أن يذهب به إلى نمرود ليقتله، فقالت له امرأته: لا تذهب بابنك إلى نُمرود فيقتله، دعني اذهب به إلى بعض الغيران، أجعله فيه حتى يأتي عليه أجله، ولا تكون أنت الذي تقتل ابنك. فقال لها: فامضي به. قال: فذهبت به إلى غار، ثمّ أرضعته، ثمّ جعلت على باب الغار صخرةً، ثمّ انصرفت عنه. قال: فجعل الله عزّ وجلّ رزقه في إبهامه، فجعل يمصّها فتشخُب لبناً، وجعل يشبّ في البوم كما يَشِبّ غيره في الجمعة، ويشبّ في الجمعة كما يشبّ غيره في الشهر، ويشبّ في الشهر،

ثمّ إنّ أُمّه قالت لأبيه: لو أذنت لي حتى أذهب إلى ذلك الصبي، فعلت. قال: فافعلي، فذهبت، فإذا هي بإبراهيم الله وإذا عيناه تزهران كأنهما سراجان. قال: فأخذته وضمّته إلى صدرها، وأرضعته، ثمّ انصرفت عنه، فسألها آزرُ عنه، فقالت: قد واريته في التراب. فمكثت تعتل، وتخرج في الحاجة، وتذهب إلى إبراهيم الله فضمّه إليها وترضعه، ثمّ تنصرف. فلمّا تحرّك أتته كما كانت تأتيه، فصنعت به كما كانت تصنع، فلمّا أرادت الانصراف أخذ بثوبها، فقالت له: ما لك ؟ فقال لها: اذهبي بي معك. فقالت له: حتى أستأمر أباك. فأتت أمّ إبراهيم الله آزر فأعلمته القصّة، فقال لها: انتيني به، فأقعديه على الطريق، فإذا مرّ به إخوته دخل معهم ولا يُعرف، قال: وكان إخرة إبراهيم الله الله الأسواق، ويبيعونها.

قال: فذهبت إليه، فجاءت به حتّى أقعدته على الطريق، ومرّ إخوته، فدخل معهم فلمّا رآه أبوه وقعت عليه المحبّة منه، فمكث ما شاء الله. قال: فبينما إخوته يعملون يوماً من الأيّام الأصنام إذ أخذ إبراهيم على القدوم (١) وأخذ خشبة فنجر منها صنماً لم يُر مئله قطّ. فقال آزر لأُمّه: إنّى لأرجو أن تُصيب خيراً ببركة ابنك هذا. قال: فبينما هي

١. القدوم: آلةً للنَّجر والنَّحْت. «المعجم الوسيط مادة قدم»

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن حُجْر، عن أبي عبد الله ﷺ قال: خالف إبراهيم ﷺ قومه، وعاب آلهتهم حتّى أُدخل على نمرود، فخاصمه. فقال إبراهيم: ﴿ رَبُيَ الَّذِي يُحْمِيْ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَمْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَمْرِبِ فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠).

وقال أبو جعفر الله : عاب آلهتهم فنظر نظرةً في النجوم، فقال : إنّي سقيم. قال أبو جعفر الله : والله ما كان سقيماً، وما كذب. فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دخل إبراهيم الله الله الله المنتهم بقدوم فكسّرها ، إلّا كبيراً لهم ، ووضع القدوم في عنقه ، فرجعوا إلى آلهتهم ، فنظروا إلى ما صنع بها ، فقالوا : لا والله ، ما اجترأ عليها ولا كسّرها إلّا الفتى الذي كان يعيبها ويبرأ منها . فلم يجدوا له قتلة أعظم من النار ، فجمعوا له الحطب ، واستجادوه ، حتى إذا كان اليوم الذي يحرق فيه برز له نمرود وجنوده ، وقد بُني له بناءً لينظر إليه كيف تأخذه النار ، ووضع إبراهيم الله في منجنيق ، وقالت الأرضُ : يا ربّ ، ليس على ظهرى أحد يعبدك غيره ، يحرق بالنار! فقال الرب : إن دعانى كفيته .

فذكر أبان عن محمّد بن مروان، عن زرارة، عن أبي جعفر الله : إنّ دعاء إبراهيم الله يومنذ كان: يا أحد، يا أحد، يا صمد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثمّ قال: توكّلت على الله. فقال الربّ تبارك وتعالى: كُفيتَ. فقال للنار: ﴿كُونِي بَرْدا ﴾ (قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَسَلاماً بَرْدا ﴾ (قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَسَلاماً

۱. الكافي ۸: ۳٦٦ ح ۵۵۸.

٢. البقرة: ٢٥٨.

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ \* (1) وانحطَ جبرئيل الله فإذا هوجالس مع إبراهيم الله يحدُّنه في النار، قال نمرود: من اتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم. قال: فقال عظيم من عظمائهم: إنّي عزمتُ على النار أن لا تحرقه، فأخذ عنق من النار نحوه حتّى أحرقه. قال: فآمن له لوطّ، وخرج مهاجراً إلى الشام، هو وسارة ولوط (٧).

## تفسير الآية ٩٩

الطبوسي: عن أمير المؤمنين المنظمة - في حديث له في سؤال زنديق عن آيات من القرآن - قال له الحلاج : ومن كتاب الله عز وجل يكون تأويله على غير تنزيله ، ولا يُشبّه تأويله بكلام البشر، ولا فعل البشر، وسأنبئك بمثال لذلك تكتفي به إن شاء الله تعالى ، وهو حكاية الله عز وجل عن إبراهيم الحلاج ، حيث قال : ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَمِّي ﴾ توجّهه إليه في عبادته ، واجتهاده ، ألا ترى أن تأويله غير تنزيله (٣)؟

# تفسير الآيات ١٠٠ ـ١١٣

قال عليّ بن إبراهيم: روي عن رسول الله ﷺ أنّه قال: أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل، وعبد الله بن عبد المطّلب، فهذان الخبران عن الخاصّة في الذبيح، قد اختلفوا في إسحاق وإسماعيل، وقد روت العامّة خبرين مختلفين في إسماعيل وإسحاق، فناداه الله عزّ وجلّ: ﴿قَدْصَدَّفْتُ الرُّوْيَا﴾ الآية. قال: إنّه لمّا عزم إبراهيم على ذبح ابنه، وسلّما لأمر الله تعالى، قال عزّ وجلّ: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾. فقال إبراهيم: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي ﴾، قال: ﴿ لاَ يَكُونَ بعهدي إمامً ظالم (٥).

ابن بابويه قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر المحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقيّ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه : أيّهما كان أكبر: إسماعيل، أو إسحاق، وأيّهما كان الذبيح ؟

١. الأنبياء: ٦٩.

۲. الکافي ۸: ۳٦۸ ح ٥٥٩.

٣. الاحتجاج: ٢٥٠.

٤. البقرة: ١٢٤.

٥. تفسير القمّى ٢: ١٩٩.

فقال: كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين، وكان الذبيح إسماعيل، وكانت مكة منزِل إسماعيل، وإنّما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أيّام الموسم بمنى. قال: وكان بين بشارة الله إبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق خمس سنين، أما تسمع لقول إبراهيم للمُن عيث يقول: ﴿ رَبُّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾؟ إنّما سأل الله عزّ وجلّ أن يرزقه غلاماً من الصالحين. وقال في سورة الصافّات: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِقُلاَمٍ حَلِيمٍ ﴾ يعني إسماعيل من هاجر. قال: ففدى إسماعيل بكبش عظيم.

فقال أبو عبد الله المنظِيد : ثم قال : ﴿ وَبَشُونَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مُنَ الصَّالِحِينَ \* وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ﴾ يعني بذلك إسماعيل قبل البشارة بإسحاق، فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل، وأنّ الذبيح إسحاق فقد كذّب بما أنزل الله عزّ وجلّ في القرآن من نبثهما (١١). وعنه قال: حدّ ثني محمّد بن عليّ البشاريّ القزوينيّ رضي الله عنهما، قال : حدّ ثنا المظفّر بن أحمد القزوينيّ قال : حدّ ثنا محمّد بن جعفر الكوفيّ الأسديّ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن داهر، عن أبي قتادة الحرّاني، عن وكيع بن الجرّاح، عن سليمان بن مهران، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه الله وقول النبيّ عَلَيْهُ : أنا ابن الذبيحين؛ يريد بذلك العمّ، لأنّ العمّ قد سمّاه الله عزّ وجلّ أباً، في قوله : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِى قَالُوا تَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلْهَ الله في كتابه أباً، في وقد قال النبيّ عَلَيْهُ: العمّ والد.

ثمّ قال ابن بابويه: فعلى هذا الأصل يطرد قول النبيّ على: أنا ابن الذبيحين. أحدهما ذبيح بالحقيقة، والآخر ذبيح بالمجاز، واستحقاق الثواب على النيّة والتمنّي، فالنبيّ على هو ابن الذبيحين من وجهين، على ما ذكرناه (٢).

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه والحسين بن محمد ، عن عبدويه بن

١. معاني الأخبار: ٣٩١ - ٣٤.

٢. البقرة: ١٣٣.

٣. الخصال: ٥٨ ح٧٨.

عامر ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عُقبة بن بشير، عن أحدهما عليها في حديث ـ قال: وحجّ إبراهيم عليه هو وأهله وولده، فمن زعم أنّ الذبيح هو إسحاق فمِن هاهنا كان ذبحه (۱).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن الصلت قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ـ يعني ابن عقدة ـ قال: أخبرنا عليّ بن محمّد الحسينيّ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عيسى قال: حدّثنا عبيد الله بن عليّ قال: حدّثنا عليّ بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، عن آبانه، عن عليّ بن أبي طالب عليه قال: رؤيا الأنبياء وحي (٢).

عمر بن إبراهيم الأوسي قال: قال رسول الله 議 لجبر ثيل ﷺ : أنت مع قوتك هل تعبت قطّ ؟ يعني أصابك تعب ومشقة ؟ قال: نعم \_يا محمّد \_ثلاث مرّات:

يوم أُلقي إبراهيم في النار أوحى الله إليّ أن أدركه، فوعزّتي وجلالي لئن سبقك إلى النار لأمحون اسمك من ديوان الملائكة، فنزلت إليه بسرعة، وأدركته بين النار والهواء، فقلت: يا إبراهيم، هل لك حاجة؟ قال: إلى الله نعم، أمّا إليك فلا.

والثانية: يوم أُمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل أوحى الله إليّ أن أدركه، فوعزّتي وجلالي لئن سبقتك السكّين إلى حلقه لأمحونَ اسمك من ديوان الملائكة. فنزلت اليه بسرعة، حتّى حوّلت السكّين وقلبتها في يده، وأتيته بالفداء.

والثالثة: حين رُمي يوسف المنظم في الجبّ أوحى الله تعالى إليّ: أدركه ـ يا جبر ثيل ـ فوعزتي وجلالي إن سبقك إلى قعر الجبّ لأمحون اسمك من ديوان الملائكة، فنزلت بسرعة، وأدركته في الفضاء، ورفعته إلى الصخرة التي كانت في قعر الجبّ، وأنسزلته عليها سالماً، فعييتُ، وكان الجبّ مأوى الحيّات والأفاعي، فلمّا حَسَّت به قالت كلّ واحدة لصاحبتها: إيّاك أن تتحرّكي، فإنّ نبيّاً كريماً نزل بنا، وحلّ بساحتنا، فلم تخرج

۲. الأمالي ۱: ۳٤۸.

۱. الكافي ٤: ٢٠٥ ح ٤.

واحدةً من وكرها، إلّا الأفاعي، فإنّها خرجت وأرادت لدغه، فـصِحتُ بـهنّ صيحةً صمّت أذانهنّ إلى يوم القيامة.

# تفسير الآيات ١٢٣ ـ ١٢٥

عليّ بن إبواهيم قال: كان لهم صنم يسمّونه بَعْلاً، وسأل رجل أعرابيّاً عن ناقة واقفة ، فقال : لمن هذه الناقة ؟ فقال الأعرابيّ ، أنا بعلها . وسمّى الربّ بَعْلاً (١٠).

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: أتينا باب أبي عبد الله لللله ونحن نريد الإذن عليه، فسمعناه يتكلّم بكلام ليس بالعربيّة، فتوهّمنا أنّه بالسريانيّة، ثمّ بكي، فبكينا لبكائه، ثمّ خرج إلينا الغلام فأذن لنا، فدخلنا عليه، فقلت: أصلحك الله، أتيناك نريد الإذن عليك، فسمعناك تتكلّم بكلام ليس بالعربيّة، فتوهّمنا أنّه بالسريانيّة، ثمّ بكيت فبكينا لبكانك.

فقال: نعم، ذكرتُ إلياس النبيّ عليه وكان من عُبّاد أنبياء بني إسرائيل، فقلت كما كان يقول في سجوده، ثمّ اندفع فيه بالسريانيّة، فلا والله ما رأيتُ قسّيساً، ولا جائليقاً أفصح لهجة منه فيه، ثمّ فسّره لنا بالعربيّة، فقال: كان يقول في سجوده: أتراك مُعذّبي وقد أظمأتُ لك هواجري؟ أتراك معذّبي وقد عفّرتُ لك في التراب وجهي؟ أتراك معذّبي وقد أسهرت لك ليلي؟ قال: فأوحى معذّبي وقد أسهرت لك ليلي؟ قال: فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك، فإنّي غير معذّبك. قال: فقال: إن قلت لا أعذّبك ثمّ عذّبتني ماذا؟ ألستُ عبدك وأنت ربّي؟ فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك، فإنّي غير معذّبك، إنّي إذ وعدتُ وعداً وفيتُ به ٢٠٠).

ابن شهر انسوب: عن أنس أنّ النبيّ ﷺ سمع صوتاً من قلّة جبل: اللهم اجعلني من الأُمّة المرحومة المغفورة، فأتى رسول الله ﷺ، فإذا بشيخ أشيب، قامته ثلاث مائة

١. تفسير القمّى ٢: ١٩٩.

ذراع، فلمّا رأى رسول الله ﷺ عانقه، ثمّ قال: إنّني آكل في كلّ سنة مرّةً واحدةً، وهذا أوانه، فإذا هو بمائدة أُنزلت من السماء، فأكلا، وكان إلياس ﷺ (١).

### تفسير الآية ١٣٠

ابن بابويه: عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب قال: حدّثنا أبو محمّد عبد الله ابن يحيى بن عبد الباقي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عبد الغني المعاني قال: حدّثنا عبد الرزّاق، عن مندل، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ قال: السلام من ربّ العالمين على محمّد وآله ﷺ، والسلامة لمن تولّاهم في القيامة (٢).

وعنه قال: حدّ ثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنهما قال: حدّ ثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلوديّ البصريّ قال: حدّ ثني الحسين بن معاذ قال: حدّ ثنا سليمان بن داود قال: حدّ ثنا الحكم بن ظهير، عن السدّيّ، عن أبي مالك، في قوله عزّ وجلّ : ﴿ سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ قال: يس اسم محمّد (٣).

# تفسير الآيات ١٣٩ ـ ١٧٧

قال علين بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله قال: لبث يونس في بطن الحوت ثلاثة أيّام، ونادى في الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة البحر أن لا إله إلّا أنت سبحانك، إنّي كنت من الظالمين. فاستجاب له ربّه، فأخرجه الحوت إلى الساحل، ثمّ قذفه فألقاه بالساحل، وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين ـ وهو القرع ـ فكان يمصه، ويستظل به وبورقه، وكان تساقط شعره، ورق جلده، وكان يونس يُسبّح ويذكر الله في الليل والنهار، فلمّا أن قوي واشتد بعث الله دودة فأكلت أسفل القرع، فذبلت القرعة، ثمّ يَبست، فشق ذلك على يونس، وظل حزيناً، فأوحى الله إليه: ما لك حزيناً، يا يونس؟ قال: يا ربّ، هذه الشجرة التي كانت

٢. معانى الأخبار: ١٢٢ ح ١.

١. المناقب ١: ١٣٧.

٣. معاني الأخبار: ١٢٢ ح٣.

تنفعني سلَّطْتَ عليها دودةً فيبست. قال: يا يونس، أحزنتَ لشجرةِ لم تـزرعها، ولم تسقها، ولم تَعْيَ بها أن يبست حين استغنيت عنها، ولم تحزن لأهل نينوى، أكثر من مائة ألف أردتَ أن ينزل عليهم العذاب، إنَّ أهل نينوى قد آمنوا واتَّقوا فارجع إليهم.

فانطلق يونس إلى قومه، فلما دنا من نينوى استحى أن يدخل، فقال لراع لقيه: اثت أهلَ نينوى، فقل لهم: إنّ هذا يونس قد جاء. قال الراعي: أتكذب، أما تستحي، ويونس قد غرق في البحر وذهب؟! قال له يونس: اللهمّ إنّ هذه الشاة تشهد لك أنّي يونس. فنطقت الشاة له بأنّه يونس، فلمّا أتى الراعي قومه وأخبرهم، أخذوه وهمّوا بضربه، فقال: إنّ لي بيّنةً بما أقول. قالوا: من يشهد؟ قال: هذه الشاة تشهد، فشهدت بأنّه صادق، وأنّ يونس قد ردّه الله إليهم، فخرجوا يطلبونه، فوجدوه فجاءوا به وآمنوا، وأحسنوا إيمانهم، فمتّعهم الله إلى حين، وهو الموت، وأجارهم من ذلك العذاب (۱).

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه الله عالى عن مولود ليس بذ كر ولا أنثى، ليس له إلا دبر، كيف يورّث؟ قال: يجلس الإمام، ويجلس عنده أناس من المسلمين، فيدعو الله عزّ وجلّ، وتجالُ السهام عليه، على أيّ ميراث يورّث، أميراتُ الذكر، أو ميراث الأنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورثّه. ثمّ قال: وأيّ قضية أعدل من قضيّة يُجال عليها بالسهام! يقول الله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ (١) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصلٌ في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

عليٰ بن إبراهيم: ذكر يونس فقال: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ \* إِذْ أَبَقَ ﴾ يعني هـرب ﴿ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ \* فَسَاهَمَ ﴾ أي ألقى السنهام ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ أي من المَعْوصين ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ... وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ قال: الدُبّاء.

١. تفسير القمّى ١: ٣٢٠.

ثمّ خاطب الله نبيّه، فقال: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَتُونَ ﴾ ، قال: قالت قريش: الملائكة هم بنات الله ؛ فردّ الله عليهم ، فقال: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ سُلطَانَ مُبِينٌ ﴾ أي حجّة قويّة على ما يزعمون. وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً ﴾ يعني أنّهم قالوا: إنّ الجنّ بناتُ الله. فرد الله عليهم ، فقال: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ يعني في النار (١).

ثمّ قال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر طلطي في قوله: ﴿ وَإِن كَانُوا لَيَتُولُونَ \* لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِنَ الأَولِينَ \* لَكُتًا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ فهم كفّار قريش، كانوا يقولون: قاتل الله اليهود والنصارى كيف كذّبوا أنبياءهم، أما والله لو أنّ عندنا ذكراً من الأوّلين لكنّا عباد الله المخلصين، يقول: ﴿ فَكَفَرُوا بِه ﴾ حين جاءهم رسول الله ﷺ، يقول الله: ﴿ فَسَوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ فقال جبرئيل: يا محمّد ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنَ الصَّافُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنَ الْعَالِقُونَ \* وَإِنَّا لَكُنْ عَلَيْ وَالْمَالَعُونَ \* وَإِنَّا لَعَنْ وَلَا لَهُ الْعَلَيْنَ لَالَهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ فَيْ وَلِولُهُ اللَّهِ الْمَالِقُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنَ الصَّافُونَ \* وَإِنَّا لَعْنَا وَاللَّهُ الْمَالِقُونَ \* وَالْعَلَاقُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنَ الصَّافَوْنَ \* وَإِنَّا لَعْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ فَيْ الْعَلَالَ عَلَيْلُونَا لَهُ وَالْعَالَاقُونَ \* وَالْعَلَالَ الْعَلَالَةُ وَلِهُ الْعَلَالَةُ عَلَالَهُ الْعَلَالَةُ وَلَالَعُونَ الْعَلَالَةُ وَلَالَعْلَالَةُ وَلِهُ الْعَلَالَةُ وَلَالَهُ الْعَلَالَةُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ وَلِهُ الْعَلَالَةُ وَلَالَعُلْمُ وَلَالَعُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَعُونَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قوله: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴾ يىعني: العذاب إذا نـزل ببني أُميّة وأشياعهم في آخر الزمان.

قوله: ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ \* وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُمْبِصِرُونَ ﴾ ، فذلك إذا أتاهم العذاب أبصروا حين لا ينفعهم النظر، وهذه في أهل الشبهات والضلالات من أهل القبلة (٢).

وعنه: في قوله: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ﴾ أي بمكانهم ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴾ (١٠).

١. تفسير القمّي ٢: ٢٠٠. ٢٠ تفسير القمّي ٢: ٢٠٠.

تفسير القمّى ۲: ۲۰۱.

# تفسير سورة ص

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبيّ ﷺ قال: من قرأ هذه السورة كان له من الأجر وزن كلّ جبل سخّره الله لداود عشر مرّات، وعصمه الله أن يصرّ على ذنب صغير أو كبير. ومن كتبها وجعلها تحت قاضٍ أو والٍ لم يقف الأمر في يده أكثر من ثلاثة أيّام، وهرت عيده، وعُزل، وانفضّ من حوله (١).

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها تحت قاضٍ ، أو والٍ لم يقف الأمر بيده أكثر من ثلاثة أيّام، وظهرت للناس عيوبه ، وتفرّق الناس من حوله .

وقال الصادق ﷺ: من كتبها وجعلها في إناء زجاج وأخرقه، وجعلها في موضع قاضٍ، أو موضع شرطةٍ لم يقم عليه ثلاثة أيّام إلّا وقد ظهرت عيوبه، وتنقّص الناس بقدره، ولا ينفذ له أمر بعد ذلك، ويبقى في ضيق وشدّة بإذن الله تعالى.

# تفسير الآيات ١٦-١

عليّ بن إبراهيم: ﴿ ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ ﴾ قال: هو قَسَم، وجوابه: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَقَرُوا فِي عِزَّةً وَشِقَاقِ ﴾ يعنى في كُفُر (٢٠).

۱. مجمع البيان ۸: ۳٤٠.

الله عَيْنِيُّ من صاد، وهو ماء يسيلُ من ساق العرش الأيمن (١).

وعنه: عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال: أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش، فدخلوا على أبي طالب. فقالوا: إنّ ابن أخيك قد آذانا، وآذى آلهتنا، فادعه ومُرهُ فليكفّ عن آلهتنا، ونكفّ عن الهه، قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله ﷺ ندعاه، فلما دخل النبيّ ﷺ لم ير في البيت إلّا مشركاً، فقال: السلام على من اتّبع الهدى. ثمّ جلس، فخبّره أبو طالب بما جاءوا له، فقال: فهل لهم في كلمة خيرً لهم من هذا يسودون بها العرب ويطأون أعناقهم ؟ فقال أبو جهل: نعم، وما هذه الكلمة؟ فقال: تقولون: لا إله إلّا الله. قال: فوضعوا أصابعهم في آذانهم، وخرجوا هُرّاباً، وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة، إن هذا إلّا اختلاق. فأنزل الله تعالى في قولهم: في فرانه إله أله الله قوله: ﴿ إِلّا اخْتِلاَقَ ﴾ (٢).

الطبوسي: بالإسناد عن مجاهد بن جبر قال: كان مماً أنعم الله على عليّ بن أبي طالب إلى المنابع الله على عليّ بن أبي طالب إلى أوراد به الخير أنّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله على للعبّاس عمّه، وكان من أيسر بني هاشم: يا عبّاس، إنّ أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق، حتى نخفّف عنه من عياله. فانطلقا إليه، وقالا له، فقال: اتركوا لي عقيلاً، وخذوا من شنتم. فأخذ رسول الله على علياً، فضمّه إليه، فلم يزل عليّ مع رسول الله على حتى بعثه الله نبياً، فاتبعه على، وآمن به، وصدّقه.

قال عليّ بن إبراهيم: فلمّا أتى على رسول الله على بعد ذلك ثلاث سنين، أنزل الله عليه: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَغْرِضْ عِنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢٠)، فخرج رسول الله على وقام على الحجر، وقال: يا معشر قريش، ويا معشر العرب، أدعوكم إلى عبادة الله، وخلم الأنداد

١. الكافي ٣: ٤٨٢ - ١. ١ كافي ٢: ٤٧٤ - ٥.

٣. الحجر: ٩٤.

والأصنام، وأدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله، فأجيبوني تملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، وتكونوا ملوكاً في الجنّة، فاستهزؤوا منه، وضحكوا، وقالوا: جُنّ محمّد بن عبد الله، وآذوه بألسنتهم، فقال له أبو طالب: يابن أخ، ما هذا؟ قال: يا عمّ، هذا دين الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه، ودين إبراهيم والأنبياء من بعده، بعثني الله رسولاً إلى الناس. فقال: يابن أخ، إنّ قومك لا يقبلون هذا منك، فاكفف عنهم، فقال: لا أفعل، فإنّ الله قد أمرني بالدعاء، فكفّ عنه أبو طالب.

وأقبل رسول الله على في الدعاء في كلّ وقت، يدعوهم، ويحذّرهم، فكان من سمع من أهل الكتب، يسلمون، فلمّا رأت قريش من يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك، ومشوا إلى أبي طالب، وقالوا: اكفف عنّا ابن أخيك، فإنّه قد سفّه أحلامنا، وسبّ الهتنا، وأفسد شبّاننا، وفرّق جماعتنا، فدعاه أبوطالب فقال: يابن أخ، إنّ القوم قد أتوني يسألونك أن تكفّ عن الهتهم، قال: يا عمّ، لا أستطيع أن أخالف أمر ربّي، فكان يدعوهم، ويحذّرهم العذاب، فاجتمعت قريش إليه، فقالوا له: إلام تدعونا، يا محمّد؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلّا الله وخلع الأنداد كلّها. قالوا: نَدَع ثلاث مائة وستين إلها، ونعبد إلها واحداً؟! فحكى الله سبحانه، قولهم: ﴿ وَمَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مُنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هٰذَا سَاحِرٌ كذّابٌ \* أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلْها وَاحِداً إِنَّ هٰذَا لَتَيْءَ عُجَابٌ ﴾ إلى مُذرّ مُنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هٰذَا سَاحِرٌ كذّابٌ \* أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلْها وَاحِداً إِنَّ هٰذَا لَتَيْءَ عُجَابٌ ﴾ إلى مُولِه : ﴿ بَلَ لَمُنا يَدُوتُوا عَذَاب ﴾ (١).

وعن أمير المؤمين الله في خطبته القاصعة قال: لقد كنت معه ﷺ لمّا أتاه المسلأ من قريش، فقالوا له: يا محمّد، إنّك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك ولا أحد من أهل بيتك، ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبيّ ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحرٌ كذّاب. فقال لهم: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها، وتقف بين يديك. فقال لهم ﷺ: إنّ الله على كلّ شيء قدير، فإن فعل

۱. إعلام الورى: ۳۸.

ذلك بكم تؤمنون، وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم. قال: فإنّي سأُ ريكم ما تطلبون، وإنّي لأعلم انكم لا تفينون إلى خير، وأنّ فيكم من يُطرح في القليب، ومن يحرّب الأحزاب. ثمّ قال: أيّتها الشجرة، إن كنتِ تؤمنين بالله واليوم الآخر، وتعلمين أنّي رسول الله فانقلعي بعروقك حتّى تقفي بين يديّ بإذن الله. والذي بعثه بالحقّ لا نقلعت بعروقها، وجاءت ولها دويّ شديد، وقصف كقصف أجنحة الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله على مرفوعة، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله على الله على منكبي، وكنت عن يمينه على ألم الأعلى على رسول الله على أخسانها على منكبي، وكنت عن يمينه على أن المرها بذلك، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال، وأشد وريّا، فكادت تلتف برسول الله، فقالوا كفراً وعتواً: فمر هذا النصف يرجع إلى نصفه. دويًا، فكادت تلتف برسول الله، فقالوا كفراً وعتواً: فمر هذا النصف يرجع إلى نصفه. فأمره بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله، تصديقاً لنبوتك وإجلالاً لكلمتك. فقال القوم: بل ساحر كذّاب، عجيبُ السحر، خفيفٌ فيه، وهل يصد قلك في أمرك غير هذا؟ يعنونني (۱).

# تفسير الآيات ١٧ ـ١٦

عليّ بن إبراهيم: ثمّ خاطب الله عزّ وجلّ نبيّه، فقال: ﴿ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ أي دعّاء (٢).

وعنه: قوله: ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْمُشِيِّ وَالإِشْرَاقِ ﴾ يعني إذا طلعت الشمس ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةَ كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ \* وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآثِيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾ [7].

وعنه: في قوله: ﴿ وَهَلْ أَنَكَ نَبُوُا الْخَصْمِ إِذْتَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ يعني نزلوا من المحراب ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَابَ ﴾ <sup>(1)</sup>.

ثَمْ قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر النَّهِ في قوله: ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ ﴾ أي علم

إعلام الورى: ٢٢. ٢٠ غسير القمّي ٢٠٣٠٢.

٣. تفسير القمّى ٢٠٣: ٢٠٣. ٤. تفسير القمّي ٢٠٣:٢٠.

تفسير صورة ص ........نسب المسام المسا

﴿ وَأَنَابَ ﴾ أي تاب. وذكر أنّ داود كتب إلى صاحبه أن لا تُقدِّم أُوريا بين يدي التابوت، ورُدّه. فلمّا رجع أُوريا إلى أهله مكث ثمانية أيّام ثمّ مات (١٠).

ابن بابویه: عن أبیه قال: حدّ ثنا عليّ بن محمّد بن قتیبة ، عن حمدان بن سلیمان ، عن نوح بن شعیب ، عن محمّد بن إسماعیل ، عن صالح ، عن علقمة ، عن الصادق ﷺ ، في حدیث قال فیه : یا علقمة ، إنّ رضى الناس لا یُسملك ، وألسنتهم لا تُسضبط ، وكیف تسلمون ممّا لم یسلم منه أنبیاءُ الله ورسله و حججه ﷺ ألم ینسبوا یوسف ﷺ إلى أنّه همّ بالزنا؟ ألم ینسبوا داود ﷺ إلى أنّه ابتّلي بذنوبه ؟ ألم ینسبوا داود ﷺ إلى أنّه تبع الطیر ، حتّی نظر إلى امرأه أوریا فهواها ، وأنّه قدّم زوجها أمام التابوت حتّی قُتل ، شمّ تزوّج بها (۲)؟

# تفسير الآية ٢٧

ابن بابويه قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رضي الله عنهما، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الطائيّ قال: حدّثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدميّ الرازيّ، عن عليّ بن جعفر الكوفي قال: سمعت سيّدي عليّ بن محمّد الله يقول: حدّثني أبي محمّد بن عليّ، عن أبيه الرضا عليّ بن موسى، عن أبيه موسى ابن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين الحسين، عن أبيه الحسين الحسين الحسين، عن أبيه الحسين الح

وحد ثنا محمد بن عمر الحافظ البغداديّ قال: حدّ ثني أبو القاسم إسحاق بن جعفر العلويّ قال: حدّ ثني أبي جعفر بن محمّد بن عليّ ، عن سليمان بن محمّد القرشيّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد الكوفيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بهيّ و اللفظ لعليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق قال: دخل رجل من أهل العراق على أميرالمؤمنين لليّ ، فقال: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام: أبقضاء من الله وقدر ؟

١. تفسير القمّى ٢: ٢٠٦.

فقال له أمير المؤمنين ﷺ: أجل \_يا شيخ \_فوالله ما علوتم تلعةً، ولا هبطتم بطن وادٍ إِلّا بقضاءٍ من الله وقدر .

فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، يا أمير المؤمنين.

فقال: مهلاً - يا شيخ - لعلّك تظن قضاءً حتماً، وقدراً لازماً، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، والأمرُ والنهي، والزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيد، ولم يكن على مسيء لاثمة، ولا لمحسن محمدة، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب، والمذنب أولى بالإحسان من المحسن؛ تلك مقالة عبدة الأوثان، وخصماء الرحمن، وقدرية هذه الأمة ومجوسها. يا شيخ، إنّ الله عزّ وجلّ كلّف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يُعص مغلوباً، ولم يُطع مكرّهاً، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً، ذلك ظنّ الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.

قال: فنهض الشيخ، وهو يقول:

أنت الإمام الذي نسرجو بطاعته يوم المعاد من الرحمان غفرانا الوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جسزاك ربّك عنّا فيه إحسانا فيلس معذرةً في فعل فاحشة قلد كنت راكبها فسقاً وعصيانا لا لا ولا قسانلاً نساهيك واقعة فيها عبدتُ إذن يا قوم شيطانا ولا أحبّ ولا شساء الفسوق ولا قسل الوليّ له ظلماً وعدوانا أنى يحبّ وقد صحّتُ عزيمته ذوالعرش أعلن ذاك الله إعلانا قال ابن بابويه: لم يذكر محمّد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث إلّا بيتين من

قال ابن بابويه: لم يذكر محمّد بن عمر الحافظ في أخر هذا الحديث إلا بيتين من هذا الشعر من أوّله (١).

# تفسير الآية ٢٨

ابن شهر أشوب: عن تفسير أبي يوسف الفسويّ وقبيصة بن عقبة، عن الثوريّ، عن

١. التوحيد: ٣٨٠ ح٢٨.

نفسير صورة ص .......نفسير صورة ص .....

منصر، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الآية، نزلت في عليّ، وحمزة، وعبيدة ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ عتبة، وشيبة، والوليد (١).

محمد بن يعقوب الكليني قال: حدّ ثني عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن حفص المؤذّن، عن أبي عبد الله عليه ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه في حديث طويل - قال عليه : فإنّه لا ينبغي لأهل الحقّ أن يُنزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل، لأنّ الله لم يجعل أهل الحقّ عنده بمنزلة أهل الباطل، أذ يقول: ﴿ أَمْ نَجْمَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَجِه قول الله في كتابه، إذ يقول: ﴿ أَمْ نَجْمَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُهُ قَول الله في كتابه، إذ يقول: ﴿ أَمْ نَجْمَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُهُ قَول الله في كتابه، إذ يقول: ﴿ أَمْ نَجْمَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُهُ قَول الله في كتابه، إذ يقول: ﴿ أَمْ نَجْمَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُهُ وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْمَلُ الْمُتَقِينَ كَالْقُجَّالِ ﴾ (٢٠)؟

#### تفسير الآية ٢٩

علىٰ بن إبراهيم: ﴿ كِنَابٌ أَنَوْلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ ﴾ أمير المؤمنين والأنمة الميها ﴿ وَلِيَّذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ فهم أهل الألباب الثاقبة. قال: وكان أمير المؤمنين لما الله للله يفتخر بها، ويقول: ما أُعطى أحدٌ قبلى ولا بعدي مثل ما أُعطيت (٣).

# تفسير الآيات ٣٠\_٣٣

الطبرسيّ قال: قال ابن عبّاس: سألت عليّاً عليّاً عن هذه الآية، فقال: ما بلغك فيها يابن عبّاس؟ قلت: سمعت كعباً يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتّى فاتته الصلاة، فقال: ردّوها عليّ - يعني الأفراس، وكانت أربعة عشر فرساً - فضرب سوقها وأعناقها بالسيف، فقتلها، فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماً، لأنّه ظلم الخيل بقتلها.

فقال علي الله : كذب كعب، لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم، لأنّه أراد جهاد العدوّ حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال، بأمر الله تعالى للملائكة الموكّلين بالشمس، ردّوها على، فردّت، فصلّى العصر في وقتها، وإنّ أنبياء الله

١. المناقب ٣: ١١٨.

۲. الکافی ۸: ۱۲.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٠٦.

لا يظلمون، ولا يأمرون بالظلم، لأنّهم معصومون، مطهّرون (١).

وعنه: وقيل: معناه أنّه سأل الله تعالى أن يردّ الشمس عليه، فردّها عليه حتّى صلّى العصر، فالهاء في ﴿ رُدُوهَا ﴾ كناية عن الشمس. عن عليّ بن أبي طالب الله (١٠).

## تفسير الآيات ٣٤\_٣٩

ابن بابویه قال: حدّننا أحمد بن یحیی المكتب قال: حدّننا أبو الطیّب أحمد بن محمد الورّاق قال: حدّننا علیّ بن هارون الحمیریّ قال: حدّننا علیّ بن محمد بن سلیمان النوفلیّ قال: حدّننا علیّ بن علیّ بن یقطین قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه النوفلیّ قال: حدّننا أبی ، عن علیّ بن یقطین قال: قلت لأبی الحسن موسی بن سلیمان علیه : ﴿ رَبُّ اغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْکاً لاَ یَنْبُغی لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِی ﴾ ما وجهه وما معناه ؟ فقال: الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور، واختیار الناس، وملك مأخوذ من قبل الله تبارك وتعالی، كملك إبراهیم، وملك طالوت، وملك ذي القرنین. فقال سلیمان علیه : إنّه مأخوذ بالغلبة، سلیمان علیه : ان یقول: إنّه مأخوذ بالغلبة، والجور، واختیار الناس، فسخّر الله تبارك وتعالی له الربح تجری بأمره رُخاءً حیث أصاب، وجعل غُدُوها شهراً، ورواحها شهراً، وسخّر له الشیاطین كلّ بناء وغواص، وعلم منطق الطیر، ومكن فی الأرض، فعلم الناس فی وقته وبعده أنّ ملكه لا یشبه ملك الملوك المختارین من قبل الناس، والمالكین بالغلبة والجور.

قال: فقلت له: فقول رسول الله ﷺ: رحم الله أخي سليمان، ما كان أبخله! فقال ﷺ: لقوله وجهان: أحدهما: ما كان أبخله بعرضه، وسوء القول فيه! والوجه الآخر: يقول: ما كان أبخله إن كان أراد ما يذهب إليه الجهّال!

ثمّ قال عليه الله عرّ وجل أوتينا ما أوتي سليمان، وما لم يُؤتّ سليمان، وما لم يؤت أحد من العالمين، قال الله عرّ وجلّ في قصّة سليمان: ﴿ لَمُذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَسْبِكُ بِمُغْيرِ

١. مجمع البيان ٨: ٣٥٩.

حِسَابٍ ﴾ وقال عزّ وجلّ في قصّة محمّد ﷺ: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُـمْ عَـنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ (١). (٢)

قال عليّ بن إبراهيم: حدّثني أبي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي عبد الله عليه الله قال: قال بنو إسرائيل لسليمان: استخلف علينا ابنك. فقال لهم: إنّه لا يصلح لذلك، فلجّوا عليه، فقال: إنّي أسأله عن مسائل، فإن أحسن الجواب فيها استخلفته، ثمّ سأله، فقال: يا بني، ما طعم الماء، وطعم الخبز؟ ومن أيّ شيء ضعف الصوت وشدّته؟ وأين موضع العقل من البدن؟ ومن أيّ شيء القساوة والرقّة؟ وممّ تعب البدن ودعته؟ وممّن تكسّب البدن وحرمانه؟ فلم يجبه بشيء منها.

فقال أبو عبد الله الله الله المعم الماء الحياة، وطعم الخبز القوّة، وضعف الصوت وشدّته من شحم الكليتين، وموضع العقل الدماغ، ألا ترى أنّ الرجل اذا كان قليل العقل قيل له: ما أخفّ دماغك! والقسوة والرقّة من القلب، وهو قول: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُنْ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ (٣) وتعب البدن ودعته من القدمين، إذا تعبا في المشي تعب البدن، وإذا ودعا ودع البدن، وتكسّب البدن وحرمانه من اليدين، إذا عمل بهما ردّتا على البدن، وإذا لم يعمل بهما لم تردّا على البدن البدن،

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عبد الرحمان، عن صندل الخيّاط، عن زيد الشخّام، قال: سألت أبا عبد الله عليه في قوله تعالى: ﴿ هٰذَا عَطَاوُنَا فَامْتُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قال: أعطي سليمان ملكاً عظيماً، شمّ جرت هذه الآية في رسول الله ﷺ، وكان له أن يعطي ما يشاء من يشاء، ويسمع من يشاء، وأعطاه الله أفضل ممّا أعطى سليمان، لقوله تعالى: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَفَاحُهُ مَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٥).

١. الحشر: ٧.

٢. علل الشرائع ١: ٩ ح ١.

٣. الزمر: ٢٢.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٠٩.

٥. الكافي ١: ٢١٠ ح ١٠.

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الله قال: من أخلاق الأنبياء التنظّف، والتطيّب، وحلق الشعر، وكثرة الطروقة، ثمّ قال: كان لسليمان بن داود الله الله الله المرأة في قصر واحد، ثلاث مائة مهيرة، وسبع مائة سريّة، وكان رسول الله على له أبضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهن في كلّ يوم وليلة (١٠).

البوسيّ قال: ورد عن سليمان أنّ طعامه كان في كلّ يوم ملحه سبعة أكرار، فخرجت دابّة من دوابّ البحر يوماً، وقالت: يا سليمان، أضفني اليوم، فأمر أن يجمع لها مقدار سماطه شهراً، فلمّا اجتمع ذلك على ساحل البحر، وصار كالجبل العظيم، أخرجت الحوت رأسها وابتلعته، وقالت: يا سليمان، أين تمام قُوتي اليوم، فإنّ هذا بعض طعامي؟ فأعجبت سليمان، وقال لها: هل في البحر دابّة مثلك؟ فقالت: ألف دابّة. فقال سليمان: سبحان الله الملك العظيم في قدرته، يخلق ما لا تعلمون.

وأمّا نعمة الله تعالى الواسعة، فقد قال لداود الله الله : يا داود، وعزّتي وجلالي، لو أنّ أهل سماواتي وأرضي أمّلوني فأعطيتُ كلّ مؤمّل أمله، وبقدر دنياكم سبعين ضعفاً، لم يكن ذلك إلّاكما يغمس أحدكم إبرةً في البحر ويرفعها، فكيف ينقص شيء أنا قيّمه (٢).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزوينيّ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن وهبان الهنائيّ البصريّ قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم ابن أحمد قال: أخبرني أبو محمّد الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفرانيّ قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، أبو جعفر قال: حدّثني أبي، عن محمّد ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله المنظِيّة قال: إنّ سليمان المنظِيّة لما سُلب ملكه خرج على وجهه، فضاف رجلاً عظيماً، فأضافه، وأحسن إليه.

۱. الكافي ٥: ٥٦٧ ح ٥٠.

قال: ونزل سليمان منه منزلاً عظيماً لما رأى من صلاته وفضله. قال: فزوّجه بنته. قال: فزوّجه بنته. قال: فقالت له بنت الرجل حين رأت منه ما رأت: بأبي أنت وأُمّي، ما أطيب ريحك، وأكمل خصالك، لا أعلم فيك خصلة أكرهها إلّا أنّك في مؤنة أبي. قال: فخرج حتّى أتى الساحل، فأعان صيّاداً على ساحل البحر، فأعطاه السمكة التي وجد في بطنها خاتَمة (١١).

وروي أنّ سليمان الله كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء، فمرّ ذات يوم وهو سائر في أرض كربلاء فأدارت الربح بساطه ثلاث دورات، حتّى خافوا السقوط، فسكنت الربح، ونزل البساط في أرض كربلاء، فقال سليمان للربح: لم سكنت؟ فقالت: إنّ هنا يُقتل الحسين الله فقال: ومن يكون الحسين؟ فقالت: هو سبط محمّد المختار، وابن عليّ الكرّار. فقال: ومن قاتله؟ فقالت: يقتله لعين أهل السماوات والأرض يزيد لعنه الله، فرفع سليمان يديه ولعنه، ودعا عليه، وأمّن على دعائه الإنس والجنّ، فهبّت الربح، وسار البساط (٢).

وروي عن سلمان الغارسي ﷺ قال: كنّا جلوساً مع أمير المؤمنين ﷺ بمنزله لمّا بويع عمر بن الخطّاب، قال: كنت أنا، والحسن، والحسين ﷺ، ومحمّد بن الحنفيّة، ومحمّد بن أبي بكر، وعمّار بن ياسر، والمقداد بن الأسود الكنديّ رضي الله عنهم: قال له ابنه الحسن ﷺ: يا أمير المؤمنين، إنّ سليمان سأل ربّه ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده، فاعطاه ذلك، فهل ملكت ممّا ملك سليمان بن داود ﷺ؛ فقال ﷺ: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، إنّ سليمان بن داود سأل الله عزّ وجلّ الملك وأعطاه، وإنّ أباك ملك ما لم يملكه بعد جدّك رسول الله ﷺ أحد قبله، ولا يملكه أحدّ بعده. فقال له الحسن ﷺ: نبيد أن ترينا ممّا فضّلك الله تعالى به من الكرامة. فقال ﷺ: أفعل إن شاء الله.

وساق الحديث بما فضّله الله تعالى به، وفي الحديث: فقال الحسن على الله عنه أمير المؤمنين بان سليمان بن داود على كان مطاعاً بخاتمه، وأمير المؤمنين بماذا يطاع؟

١. الأمالي ٢: ٢٧٢.

فقال للله : أنا عين الله في أرضه ، أنا لسان الله الناطق في خلقه ، أنا نور الله الذي لا يُطفأ ، أنا باب الله الذي يُوتى منه ، وحجّته على عباده .

ثم قال: أتحبون أن أريكم خاتم سليمان بن داود عليه ؟ قال: نعم، فأدخل يده إلى جيبه، فأخرج خاتماً من ذهب فصّه من ياقوتة حمراء، عليه مكتوب: محمّد وعلي، فقال عليه : تريدون أن أريكم سليمان بن داود عليه ؟ فقلنا: نعم، قام، ونحن معه، فدخل بنا بستاناً ما رأينا أحسن منه، وفيه من جميع الفواكه والأعناب، وأنهاره تجري، والأطيار يتجاوبن على الأشجار، فحين رأته الأطيار جاءته ترفرف حوله حتّى توسطنا البستان، فإذا سرير عليه شاب مُلقى على ظهره، واضع يده على صدره، فأخرج أمير المؤمنين عليه الخاتم من جيبه، وجعله في إصبع سليمان عليه ، فنهض قائماً، وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ووصيّ رسول ربّ العالمين، أنت والله الصدّيق الأكبر، والفاروق الأعظم، قد أفلح من تمسّك بك، وقد خاب وحسر من تخلّف عنك، وإنّي سألتُ الله تعالى بكم أهل البيت فأعطيت ذلك الملك.

قال سلمان: فلمّا سمعت كلام سليمان بن داود الله لله أتمالك نفسي، حتّى وقعت على أقدام أمير المؤمنين الله أُقبُلُها، وحمدت الله تعالى على جزيل عطائه بهدايته لنا إلى ولاية أهل البيت الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهَرهم تطهيراً، وفعل أصحابى كما فعلت (١).

## تفسير الآيات ٤١-٤٤

محمد بن يعقوب: بإسناده عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله على أبي أبيا له من ولده الذين ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومنذ (٣).

بحار الأنوار ۲۷: ۳۳ح٥.
 الكافى ٨: ٢٥٢ ح ٣٥٤.

٣. الأنبياء: ٨٤.

ابن بابويه قال: حدّثنا أبي على قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن دُرست الواسطيّ قال: قال أبو عبد الله على : إنّ أيّو بابتلى من غير ذنب (١٠).

وعنه بهذا الإسناد: عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن فضل الأشعريّ، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه قال: ابتلي أيّوب عليه سبع سنين بلا ذب (٢٠).

وعنه بهذا الإسناد: عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن فضل الأشعري، عن الحسن بن الربيع، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله لللله قال: إنّ الله تبارك وتعالى ابتلى أيّوب للله بلا ذنب، فصبر حتّى عُيِّر، وأنتم لا تصبرون على التعيير (٢).

وعنه قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا الحسن بن عليّ السكريّ قال: حدّثنا محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن حدّثنا محمّد بن وكريّا الجوهريّ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه عليه قال: إنّ أيّوب الله ابتلي من غير ذنب، وإنّ الأنبياء لا يذنبون لأنّهم معصومون مطهّرون، لا يذنبون، ولا يزيغون، ولا يرتكبون ذنباً صغيراً.

وقال ﷺ : إِنَّ أَيُوب ﷺ مع جميع ما ابتلي به لم تَنتُن له رائحة ، ولا قبحت له صورة ، ولا خرجت منه مِدَّة (٤) من دم ، ولا قيح ، ولا استقذره أحد رآه ، ولا استوحش منه أحدٌ شاهده ، ولا تدوّد شيء من جسده ، وهكذا يصنع الله عزّ وجلّ بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرَّمين عليه .

وإنَّما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره، لجهلهم بما له عند ربّه تعالى من التأييد والفرج، وقد قال النبي عليه التأييد والفرج، وقد قال النبي المناطقة التأليد والفرح، وقد قال النبي المناطقة التناسب المناطقة النبي المناطقة التناسب المناطقة التناسب المناطقة التناسب المناطقة التناسب المناطقة التناسب المناطقة التناسب التناسب

١. علل الشرائع ١: ٦٥ ح٢.

٢. علل الشرائع ١: ٦٥ ح٣.

٣. علل الشرائع ١: ٦٥ ح٤.

٤. المِدَّة: ما يجتمع في الجرح من القيح. «الصحاح مادة مدد»

ابتلاه الله عزّ وجلّ بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع الناس، لللا يدّعوا له الربوبيّة إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه متى شاهدوه، وليستدلّوا بذلك على أنّ الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين: استحقاق، واختصاص. ولئلًا يحتقروا ضعيفاً لضعفه، ولا فقيراً لفقره، ولا مريضاً لمرضه، وليعلموا أنّه يسقم من شاء، ويشفي من شاء متى شاء، كيف شاء بأيّ سبب شاء ويجعل ذلك عبرةً لمن شاء، وشقاوةً لمن شاء، وهو عزّ وجلّ في جميع ذلك عدلً في قضائه، وحكيم في أفعاله، لا يفعل بعباده إلّا الأصلح لهم، ولا قرّة لهم إلّا به (۱۱).

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عشمان النوّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: إنّ الله عزّ وجلّ يبتلي المؤمن بكلّ بليّة، ويميته بكلّ ميتة، ولا يبتليه بذهاب عقله، أما ترى أيّوب كيف سُلّط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله، وعلى كلّ شيء منه، ولم يسلّطه على عقله، تركه له ليوحد الله به (۲).

قال ابن عباس: لبث أيُوب الله في بلانه ثماني عشرة سنة حتى لم يبق منه إلا عيناه تدوران في رأسه، ولسانه ينطق به، وقلبه على حالته، وأُذناه فإنّه كان يسمع بهما، وكانت تحت لسانه دودة عظيمة سوداء تُؤلِمُه في خروجها من تحت لسانه، فإذا رجعت إلى موضعها يتأوّه لذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن يا أيّوب قد صبرت على رخاني، فاصبر الآن على بلاني.

قال: وخرجت رحمة ذات يوم في طلب الطعام فلم تقدر على شيء فرفعت رأسها إلى السماء، وقالت: إلهنا وسيّدنا، ارحم غربتنا وضعفنا. قال: فسمع ذلك بعض أهل القرية، فقال لها: ادخلي على نساء أهل القرية، فبإنّهنّ أرقّ قلوباً، فأقبلت رحمة، وقرعت باب عجوز، وقالت: أنا رحمة امرأه أيّوب، ولقد طُفْتُ يومي هذا فلم أجد

۱. الخصال: ۳۹۹ - ۲۰۸.

طعاماً، ولقد بلغني جوع شديد. فقالت العجوز: لي إليك حاجة يا رحمة، إنّي قد زوّجت ابنةً لي، فهل لك أن تعطيني ظفيرتين من ظفائرك أُزيِّنُ بهما ابنتي، وأُعطيك رغيفين؟ فقالت لها رحمة: ولا يُرضيك منّي إلّا ذلك؟ قالت: نعم. قالت رحمة: أحضري لي الرغيفين، فوالله لو أردتِ شعري كلّه لأعطيتك لطعام أيوب. قال: فجاءت العجوز بالرغيفين والمِقص، فقصّت ظفيرتين.

وجاءت رحمة بالرغيفين إلى أيّوب، فأنكرهما، وقال لها: من أين لك هذا؟ فأخبرته بالقصّة لمّا اشتدّ عليها طلب الطعام، فصاح أيّوب صيحة، فقال: إلهي أيّ ذنب عملته حتّى صرفت وجهك الكريم عنّي، إلهي الموتُ أجمل لي ممّا أنا فيه، ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين. فأوحى الله تعالى إليه: يا أيّوب، لقد سمعت كلامك، وتمنيك الموت في ضرّك، ولو مُتّ بغير هذا البلاء لم يكن لك من الأجر والثواب ما يكون لك مع البلاء، ولأجزينك على صبرك. وأمّا رحمة، فوعزّتي وجلالي لأرضينها في الجنّة، فعند ذلك فرح أيّوب، وتسلّى.

فلماً طال على أيّوب البلاء، ورأى إبليس اللعين صبره أتى إليه أصحاب له، وكانوا رهباناً في الجبال، أحدهم اسمه نفير وهو من اليمن، والآخر اسمه صوتى وهو من فلسطين، والثالث ملهم وهو من حمص، وكانوا من تلامذته، وهم حكماء، وكان أيّوب هو الذي اصطنعهم، ورفع أقدارهم، وكانوا يأتونه ويسألونه عن حاله، فركبوا بغالاً شُهباً، وجاءوا حتى إذا دنوا منه نفرت بغالهم من نتن رائحته عليه، فقربوا بعضها إلى بعض، ثمّ مشوا إليه، وقعدوا عنده، وقالوا: يا أيّوب، لو أخبرتنا بذنبك، لعل الله تعالى يهبه لنا إذا سألناه، ودعونا إليه، وما نراه ابتلاك بهذا البلاء الذي لم يبتل به أحد إلا من أمر كنت تُسرّه، ولو كنت صادق النيّة في عبادته لما وقع بك البلاء العظيم. فوقع في قلوبهم أن يجتمعوا عليه ويذبحوه.

فقال أيّوب: وعزّة ربّي إنّه ليعلم أنّي ما أكلت طعاماً إلّا ويتيماً أو ضعيفاً يأكل معي، وما عرض لى أمران كلاهما طاعة لله تعالى إلّا أخذت بأشدُهما على بدني. أيّها القوم، أراكم تُغيظوني وتوبّخوني من غير معرفة، وماكان هذا جزائي منكم، فبان الله تعالى يبتلي من يشاء زيادة في أجره، كما ابتلى سائر النبيّين والصالحين. ثمّ رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهي وسيّدي، أذقني طعم العافية ولو ساعة من النهار، ولا تشمت بي الأعداء، ولا تصرف وجهك الكريم عنّي، فإنّي قد أجهدني البلاء، وقد تقطّعت أوصالي، ووَرِمَتْ شفتاي حتّى غطّت العليا أنفي، والسفلى ذقني، وقد سقط لحم رأسي، وما تبين أُذني من نفّاخ وجهي، ولقد غصّ من القيح والصديد جوفي، ونخرت من الدود عظامى، ولقد ملّنى وجفانى من كان يكرمنى فبكى بكاءً شديداً.

فلمّا فرغوا من توبيخه، وهمّوا أن يقوموا، التفت إليهم شابٌ حدث السنّ، كان قد سمع كلامهم، وكان الله قد قيضه لهم، فقال الشابّ: شوه لكم، عبرتم إلى نبيّ الله فعيرتموه، ولقد تركتم الرأي الصائب بتوبيخكم لأيّوب عليه ولقد كان له عليكم من الحقوق ما كان الواجب عليكم أن تقصروا عمّا قلتموه. ويلكم، أتدرون مّن الذي وبّختم، ألم تعلموا أنّه نبيّ الله، اختاره لرسالته، وائتمنه على وحيه ؟! فإنّ الله تعالى لم يُطلعكم على أنّه سخط عليه، وأنّ هذا البلاء الذي نزل به قد صغّره عندكم، ولقد علمتم أنّ الله تعالى يبتلي النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا يكون ذلك شخطاً ولا هواناً، ولو كان لم يكن نبيّاً لكان لا يجمل للأخ أن يعيّر أخاه عند البلاء، ولا يعاتبه عند المصيبة، ولا يزيده غمّاً إلى غمّه، الله الله في أنفسكم، ولو نظرتم فيها لوجدتم لها عيوباً كثيرة.

ثمَّ أقبل على أيُوب، وعزّاه، وسكّن مابه، وأقبل أيُوب على الثلاثة، وقال لهم: إنّكم أعجبتكم أنفسكم، فلو نظرتم فيها لوجدتم لها عيوباً كثيرةً، ولكن أصبحتُ اليوم وليس لي رأي معكم، لأنّ أهلي قد ملّوني وتنكّرت معارفي، وهربوا عنّي أصدقائي، وقطعوني أصحابي، وكفربي أهلً ملّتي، وإلّا لم تكونوا تقولون ما تقولون سبحان من لو يشاء لفرّج عنّي ما أنا فيه من هذا البلاء الذي لم تَقُم به الجبالُ الرواسي.

فقال أيّوب: يا ربّ، لو جلستُ مجلس الحكم منك لأدليت بحجّتي. فبعث إليه

غمامة سوداء مظلمة فيها رعد وبرق، وصواعق متداركات، ثم نودي منها بأكثر من عشرة آلاف صوت: يا أيّوب، إنّ الله تعالى يقول لك: أدلني بحجّتك، فقد أقعدتك مقعد الحكم، وها أنا قريب منك، ولم أزل قريباً دائماً. فقال: يا ربّ، إنّك تعلم أنّه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلّا أخذتُ بأشدّهما على نفسي، ألم أحمدك، ألم أشبّحك، وأذكرك، وأكبّرك؟

فنودي من الغمامة بعشرة آلاف لسان: يا أيُوب، من صيّرك تعبد الله والناس عنه غافلون؟ وتحمده وتشكره والناس عنه لاهون؟ تمنّ على الله فيه؟ بل المنّ لله تعالى عليك.

فأخذ التراب ووضعه في فيه، ثمّ قال: لك العتبي يا ربّ، أنت فعلت ذلك.

قال: فانصرفوا أولئك الذين وبتخوه، وانصرف الفتى الذي كان عن يمينه، فلما كان في الغد، وهو يوم الجمعة، عند الزوال، هبط الأمين جبرئيل عليه الله المناه عليك المناه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فمن أنت يا عبد الله ؟ فإنّي أسمع منك نغمة حسنة ، وأجد منك رائحة طبّة ، وأرى صورة جميلة ؟ فقال له : أنا جبرئيل، رسول ربّ العالمين، أُبشّرك \_ يا أيّوب \_ برّوح الله ، وبرحمته، منها شفاؤك ، وأنّ الله تعالى قد وهب لك أهلك ومثلهم معهم، ومالك ومثله معه، ليكون آية لمن مضى، وعبرة لأهل البلاء.

قال: وكان أيّوب عليه من شدّة البلاء حصله له فرح عظيم بعد ذلك، فقال: الحمد لله الذي لا إله إلّا هو ذو العزّة والسلطان والمنّة والطول، ذو الجلال والإكرام الذي لم يُشمت بي إبليس اللعين وأعوانه.

ثمّ قال جبرئيل المن الله على قدميه. فقم بإذن الله تعالى. فنهض أيّوب قائماً على قدميه. فقال له جبرئيل : اركض برجلك الأرض. ففعل أيّوب الله ذلك، فإذا بالعين من الماء قد نبعت من تحت قدميه أشدّ بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل، وأذكى رائحةً من الكافور، شرب منه شربةً فلم يبق في بدنه دودة إلّا سقطت، فتعجّب أيّوب الله من

كثرة الدود. فأمره جبرئيل بالغسل، فاغتسل في تلك العين، فخرج منها ووجهه كالقمر في ليلة البدر، وعاد إليه حسنه وجماله، وصار أحسن ممّاكان وأطرأ. ثمّ ناوله جبرئيل الأمين حُلَّتين، فاتّزر بواحدة، وارتدى بالأُخرى، وناوله نعلين من ذهب، شراكهها من ياقوت، وأعطاه سفرجلة من الجئة، فأكل بعضها وترك منها لزوجته رحمة، فقال له جبرئيل: كُلُها \_يا أيّوب \_فإنّ معي ثانيةً لها. فأكل أيّوب باقي السفرجلة ثمّ وثب، وصفّ قدميه، وقام يصلّى.

فأقبلت رحمة وهي مهمومة، مطرودة من جميع أبواب أهل القرية، باكية العين، فلما وصلت إلى الموضع رأت نظافة المكان، وأنّ الله تعالى انبت روضة خضراء، ورأيت نظافة الرجل الذي يصلّي، فظنّت أنّها قد ضلّت عن الطريق، ثم قالت: أيّها المصلّي، أقبل عليّ حتى أكلمك، فلم يكلّمها أيّوب، وهو ساكت، فصاحت، وقالت: يا يوب، ما دهاك؟ فلما أتم صلاته قال له جبرئيل على : كلّمها يا أيّوب، فقال لها أيّوب، ما حاجتك، أيّتها المرأة؟ قالت رحمة: ألك علم بأيّوب المبتلى، فبانّي أرى الموضع ما حاجتك، أيّتها المرأة؟ قالت رحمة: ألك علم بأيّوب المبتلى، فبانّي أرى الموضع فقالت رحمة : إنّك لأشبه الناس به قبل أن يصيبه البلاء. فضحك أيّوب المبالى، وقال أن أيّوب، فبادرت إليه، فاعتنقته، واعتنقها، فما فرغا من معانقتهما حتى بشرهما أيّوب، فبادرت إليه، فاعتنقته، واعتنقها، فما فرغا من معانقتهما حتى بشرهما بأولادهما، وأولاد أولادهما، وإمائهما، وعبيدهما، ومواشيهما، ومثلهم معهم، وأمطر بأولادهما، وأولاد أولادهما، وإمائهما، وعبيدهما، ومواشيهما، ومثلهم معهم، وأمطر خلفه فردّه، فقال له جبرئيل على الذهب، وكان يلقطه بثوبه، فإذا ذهب الربح بشيء ركض خلفه فردّه، فقال له جبرئيل الله على المناتشبع، يا أيّوب؟ فقال: يا جبرئيل، ومن يشبع من رق الله تعالى ؟

وكان له بئران عظيمان فأفرغ في أحدهما الفضّة، وفي الآخر الذهب، حتّى فاض أحدهما على الآخر، وأعطاه الله من الإبل أربعين ألفاً، ومن النوق عشرين ألفاً، ومن البقر الإناث أربعين ألفاً، ومن البقر الذكور أربعين ألفاً، ومن الضأن أربعة آلاف، ومن المعز كذلك، ومن العبيد خمسة آلاف، ومثلهم من الإماء، وكان له في ضياعه أربعة آلاف وكيل، وأجرة كلّ واحد منهم في كلّ شهر مانة مثقال من الذهب، وبين يديه اثنا عشر من البنين، واثنا عشر من البنات، فلمّا رأت رحمة جميع ذلك سجدت لله تعالى شكراً، وملّكه جميع الشام وأولاده، وأعطاه مثل عمره الماضي، وذكر مكالمة رحمة شكراً، وملّكه جميع الشام وأولاده، فاغتم أيوب من ذلك، فأوحى الله إليه: ﴿وَخُذْ بِيبِكُ لِبليس زمان بلائه، وذكر نذره، فاغتم أيوب من ذلك، فأوحى الله إليه: ﴿وَخُذْ بِيبَدِكَ فِي النذر، فأخذ شمراحاً فضربها ضربة واحدة عن يمينه، وروي أنّ ضربه لها بالشماريخ لمّا رأى ذؤابتها مقطوعة غضب، وحلف عليها أن ينضربها مائة جلدة، فأخبرته أنّه كان سبب قطعها كذا وكذا، فاغتم أيوب المللة من ذلك، فأمره الله بالضغث حذراً من الجنث، وروي أنّ الله تعالى ردّ على رحمة ذؤابتيها كما كانتا. وسُئل أيّوب بعد ما عافاه الله: أيّ شيء كان أشدٌ عليك ممّا مرّ عليك من البلاء؟ قال: شماتة الأعداء. ثمّ إنّه عمر عمراً طويلاً، فلمّا أدركته الوفاة أحضر أولاده، وأوصاهم أن يصنعوا في ماله كما كان يصنع للفقراء والمساكين، ثمّ مات المللة ، وتوفّيت امرأته قبله، أو بعده ماله كما كان يحنب العين التي أذهب الله بلاءه بها ....

صاحب الأربعين، عن الأربعين قال: أخبرنا أبو محمّد الحسين بن أحمد بن الحسين بقراءتي عليه، قال: حدّ ثنا أبو علي الحسين بن محمّد بن الحسن الأهوازي قال: حدّ ثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن سهل الفارسيّ قال: حدّ ثنا أبو زرعة أحمد بن محمّد بن موسى الفارسيّ قال: حدّ ثنا أبو الحسن أحمد بن يعقوب البلخيّ قال: حدّ ثنا محمّد بن جرير قال: حدّ ثنا الهيثم بن الحسين، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن مروان، عن عمارة، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: خرجت مع رسول الله على نتماشى حتّى انتهينا إلى بقيع الغرقد، فإذا نحن بسدرة عالية لا نبات عليها، فجلس رسول الله على تحتها، فأورقت الشجرة، وأثمرت، وظلّلت على رسول الله على فنبسّم على وقال: يا أنس، أدع لي علياً، فغدوت، حتّى انتهيت إلى منزل فاطمة على ، فإذا أنا بعلي بلي يتناول شيئاً أدع لي علياً، فغدوت، حتّى انتهيت إلى منزل فاطمة على ، فإذا أنا بعلي بلي يتناول شيئاً من الطعام، فقلت له: أجب رسول الله على الخير أدعى ؟ فقلت: الله ورسوله أعلم.

قال: فجعل عليّ يمشي ويهرول على أطراف أنامله حتّى تمثّل بين يدي رسول الله ﷺ، فجذبه رسول الله ﷺ وأجلسه إلى جنبه، فرأيتهما يتحدّثان ويضحكان، ورأيت وجه عليّ قد استنار، فإذا بجام من ذهب مرصّع باليواقيت والجواهر، وللجام أربعة أركان، كلّ ركن منه مكتوب عليه: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، وعلى الركن الثاني: لا إله إلّا الله وسيفه على الناكثين والقاسطين والمارقين، وعلى الركن الثالث: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، أيّده الله بعليّ بن أبي طالب، وعلى الركع الرابع: نجا المعتقدون لدين الله، المؤالفون لأهل بيت رسول الله، وإذا في الجام رطب وعنب، ولم يكن في أوان العنب، ولا أوان الرطب، فجعل رسول الله يأكل ويطعم عليّاً، حتّى إذا شبعا ارتفع الجام.

فقال لي رسول الله ﷺ: يا أنس، ترى هذه السدرة؟ قلت: نعم، قال: قد تعد تحتها ثلاث مائة وثلاثة عشر نبيًا ، وثلاث مائة وثلاثة عشر وصيًا ، ما في النبيّين أوجه منّي، ولا في الوصيّين وصيّ أوجه من عليّ بن أبي طالب عليه . يا أنس، من أراد أن ينظر الى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في وقاره، وإلى سليمان في قضائه، وإلى يحيى في زهده، وإلى أيوب في صبره، وإلى إسماعيل في صدقه، وهو إسماعيل بن حزقيل، وهو الذي ذكره الله في القرآن ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِل ﴾ (١) فلينظر إلى على بن أبي طالب.

يا أنس، ما من نبيّ إلّا وقد خصّه الله بوزير، وقد خصّني الله عزّ وجلّ بأربعة: اثنين في السماء، واثنين في الأرض، فأمّا اللذان في السماء فجبر ثيل وميكائيل، وأمّا اللذان في الأرض فعليّ بن أبي طالب، وعمّى حمزة بن عبدالمطّلب.

محمّد بن يعقوب: بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبدالله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المرأة الحسناء يوم القيامة ، التي قد افتتنت في حسنها ، فتقول : يا ربّ ، حسّنت خلقى حتى لقيت ما لقيت ، فيجاء بمريم عليها ، فيقال : أنت أحسن أم هذه قد

۱. مريم: ۵٤.

حسَنَاها فلم تفتتن؟ ويُجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حُسنه، فيقول: يا رب، حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت، فيجاء بيوسف الله فيقال: أنت أحسن أم هذا؟ قد حَسَّنَاه فلم يفتتن في حسنه. ويُجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه، فيقول: يا رب، قد شدّدت عليّ البلاء، حتّى افتتنت. فيُوْتى بأيّوب الله في بلائه، عتى افتتنت. فيُوْتى بأيّوب الله في ال

## تفسير الآيات 10 ـ 14

عليٰ بن إبراهيم: ثمّ قال: ﴿ وَاذْكُرْ ﴾ يا محمّد ﴿ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبصَارِ ﴾ يعني أُولي القوّة ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ \* وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْن الأَخْيَارِ \* وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ ﴾ الآية (٣).

وعنه قال: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله: ﴿ أُولِي الأَيدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ يعني أُولي القوّة في العبادة، والبصر فيها، وقوله: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَة ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ يقول: إنّ الله اصطفاهم بذكر الآخرة، واختصهم بها (٢٠).

وعنه قال: ثمّ ذكر الله المتقين، وما لهم عند الله تعالى، فقال: ﴿ هٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِللْمُتَقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قَاصِراتُ الطَّرْفِ أَسْرَابٌ ﴾ يعني الحور العين، يقصر الطرف عنها والنظر من صفائها، مع ما حكى الله من قول أهل الجنّة: ﴿ إِنَّ هٰذَا لَرِ ثَقْنَا مَالَهُ مِن تَفَادٍ ﴾ أي لا ينفد أبداً، ولا يفنى ﴿ هٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ \* جَهَنَم، فيه ثلاث مائة الْمِهَادُ \* هٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾، قال: الغسّاق واد في جهنّم، فيه ثلاث مائة وثلاثون قصراً، وفي كلّ قصر ثلاث مائة وثلاثون عقرباً، في جمجمة كلّ عقرب ثلاث مائة وثلاثون قدّم من سمّ، لو أنّ عقرباً منها نفحت سمّها على أهل جهنّم لوسعتهم بسمّها ﴿ هٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾ وهم الأوّلون، وبنو أُميّة.

۱. الكافي ۸: ۲۲۸ ح ۲۹۱.

۲. تفسير القمّي ۲: ۲۱۲.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢١٢.

ثم ذكر من كان من بعدهم ممن غصب آل محمد حقهم، فقال: ﴿ وَآخَوُ مِن شَكْلِهِ أَزُواجٌ \* هَذَا فَوْجٌ مُقْتُحِمٌ مَعَكُمُ \* وهم بنو العبّاس، فيقول بنو أُميّة: ﴿ لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ \* فيقول بنو فلان: ﴿ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدْمَتُمُوهُ لَنَا \* بدأتم بنظلم آل محمد ﴿ فَينْسَ الْقَرَارُ \* . ثمّ يقول بنو أُميّة: ﴿ رَبّنا مَن قَدَّم لَنَا هَذَا فَرِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّاوِ \* يعنون الأُولِين. ثمّ يقول أعداء آل محمد في النار: ﴿ مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالاَكُنَا مُنْهُمُ مِنَ الأَشْرَارِ \* في النوي بن النوي من المؤمنين الله في النوي أَنْ وَلَا الله عَنهُمُ الجَمَارُ \* ؟ ثمّ قال: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ \* فيما بينهم، وذلك قول الصادق الله عنه والله إنكم لفي الجنة تُحرون، وفي النار تُطلبون (١٠).

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه إذ دخل عليه أبو بصير - وذكر الحديث إلى أن قال عليه أبه عبد أبا محمد، لقد ذكركم الله اذ حكى عن عدو كم في النار، بقوله: ﴿ وَقَالُوا قَالَ عَلَيْهُ فَيه : -يا أبا محمد، لقد ذكركم الله اذ حكى عن عدو كم في النار، بقوله: ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لاَ نَرَىٰ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُهُم مِنَ الأَشْرَارِ \* أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ ﴾ ، والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس، وأنتم والله في الجنّة تحبرون، وفي النار تطلبون (٢).

## تفسير الآيات ٦٧ ـ ٧٥

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، أو غيره، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ الشيعة يسالونك عن تفسير هذه الآية: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النّبَإِ الْمَظِيمِ \* (٣) قال: ذلك إليّ، إن شئت أخبرتهم، وإن شئت لم أخبرهم، لكنّي أخبرك بتفسيرها. قلت: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ؟ قال: فقال: هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان أمير المؤمنين يقول: ما لله عزّ وجلّ آية هي أكبر منّى، ولا لله نبأ أعظم منّى (٤).

۱. تفسير القمّي ۲: ۲۱۲. ۳. النبأ: ۱ و۲.

عليّ بن إبواهيم: قال الله عزّ وجلّ : يا محمّد ﴿ قُلْ هُوَ نَبّاً عَظِيمٌ ﴾ يعني أمير المؤمنين إليُّ ﴿ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ \* مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْم بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ ﴾ (١).

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول قال : سألت أبا عبدالله لمائِلٌا عن الروح التي في آدم لِمائِلًا قوله: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَـهُ سَاجِدِينَ ﴾ قال: هـذه روح مـخلوقة ، والروح التي في عيسي للثِّلْإ مخلوقة (٢).

ابن بابويه قال: حدَّثنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق الله قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البـرمكيّ قـال: حـدّثنا الحسين بن الحسن قال: حدّ ثنا بكر، عن أبي عبد الله البرقيّ ، عن عبد الله بن بحر، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علي فقلت: قوله عزّ وجلَّ : ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ﴾ ؟ قال: اليَّد في كلام العرب: القوّة والنعمة ، قال الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَذَا الأَيْدِ ﴾ (٣)، وقال : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ (4) أي بقوّةٍ، وقال: ﴿ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوح مِنْهُ ﴾ (٥) أي قوّاهم، ويقال: لفلان عندي أياد كثيرة، أي فواضل وإحسان، وله عندي يدُّ بيضاء، أي نعمة (٦).

وعنه قال: حدَّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكليني قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكلينيّ قال: حدَّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن عبيد، قال: سألت الرضا لليُّلِ عن قول الله عزّوجلّ لإبليس: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ﴾ ؟ قال: يعنى بقدرتى وقوّتى (٧).

وعنه قال: حدَّثنا عليّ بن الحسن قال: حدّثنا أبو محمّد هـارون بـن مـوسي قـال:

۲. الكافي ۱: ۱۰۳ ح ۱. ١. تفسير القمّى ٢: ٢١٣.

٤. الذاريات: ٤٧.

٦. التوحيد: ١٥٣ ح١.

۳. ص: ۱۷.

٥. المجادلة: ٢٢.

٧. التوحيد: ١٥٣ ح٢.

حدَّ ثني محمَد بن همّام قال: حدَّ ثني عبد الله بن جعفر الحميريّ قال: حدَّ ثني عمر ابن علي العبديّ، عن داود بن كثير الرقّيّ، عن يونس بن ظبيان، قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمّد عليه الله فقلت: يابن رسول الله، إنّي دخلت على مالك وأصحابه، فسمعت بعضهم يقول: إنّ لله وجهاً كالوجوه، وبعضهم يقول: له يدان، واحتجّوا في ذلك بقوله تعالى: ﴿ بِيَدَيّ أَسْتَكُبُرْتَ ﴾ وبعضهم يقول: هو كالشابٌ من أبناء ثلاثين سنة، فما عندك في هذا، يابن رسول الله ؟!

قال: وكان متّكناً، فاستوى جالساً، وقال: اللهم عفوك، ثمّ قال: يا يونس، من زعم أنّ لله وجهاً كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنّ لله جوارحاً كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته، تعالى الله عمّا يصفه المشبّهون بصفة المخلوقين، فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه، وقوله تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبُرْتَ ﴾ فاليد المخلوقين، فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه، وقوله تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبُرْتَ ﴾ فاليد تحوّل من شيء، أو يشغل به شيء، أو على شيء، أو يحلو من شيء، أو يشغل به شيء، فقد وصفه بصفة المخلوقين، والله خالق كلّ شيء لا يقاس بالمقياس، ولا يشبّه بالناس، ولا يخلو منه مكان، ولا يشغل به مكان، قريب في بعده، بعيدٌ في قربه، ذلك الله ربّنا لا إله غيره، فمن أراد الله وأحبّه بهذه الصفة، فهو من الموحّدين، ومن أحبّه بغير هذه الصفة فالله منه براء.

ثمّ قال عليه :إنّ أُولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتّى ورثوا منه حبّ الله، فإنّ حبّ الله الله إذا ورثه القلب استضاء به، وأسرع إليه اللطف، فإذا نزل منزلة اللطف صار من أهل الفوائد، فإذا تكلّم بالحكمة ما الموائد، فإذا تكلّم بالحكمة صار صاحب فطنة، فإذا نزل منزلة الفطنة، عمل بها في القدرة، فإذا عمل بها في القدرة عمل في الأطباق السبعة، فإذا بلغ هذه المنزلة، صار يتقلّب في لطف وحكمة وبيان، فإذا بلغ

١. الأنفال: ٢٦.

هذه المنزلة، جعل شهوته ومحبّته في خالقه، فإذا فعل ذلك نـزل المـنزلة الكـبرى، فعاين ربّه في قلبه، وورث الحكمة بغير ما ورثته الحكماء، وورث العلم بغير ما ورثته العلماء، وورث الصدق بغير ما ورثه الصدّيقون.

إنّ الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت، وإنّ العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإنّ الصدّيقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة، فمن اخذه بهذه السيرة، إمّا أن يسفل، وإمّا أن يرفع، وأكثرهم الذي يُسفل ولا يرفع إذا لم يرع حقّ الله، ولم يعمل بما أمر به، فهذه صفة من لم يعرف الله حقّ معرفته، ولم يحبّه حقّ محبّته، فلا يغرّنك صلاتهم ورواياتهم وعلومهم، فإنّهم حمر مستنفرة.

ثمّ قال: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنّا ورثناه، وأُوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب. فقلت: يابن رسول الله، وكلّ من كان من أهل البيت، ورث كما ورثتم من عليّ وفاطمة عليه الله الأنمّة الاثنا عشر. فقلت: سمّهم يابن رسول الله ؟ فقال: أوّلهم عليّ بن أبي طالب وبعده الحسن، وبعده الحسين، وبعده محمّد بن عليّ، ثمّ أنا، وبعدي موسى الحسين، وبعد عليّ محمّد، وبعد محمّد عليّ، وبعد عليّ الله، وبعد عليّ محمّد، وبعد محمّد عليّ، وبعد عليّ الحسن، وبعد الحسن، وبعد الحسن، وبعد الحسن الحجّة، اصطفانا الله وطهرنا وآتانا ما لم يؤت أحداً من العالمين.

ثمّ قلت: يابن رسول الله ، إنّ عبد الله بن سعد دخل عليك بـالأمس ، فسألك عـمّا سألتك ، فأجبته بخلاف هذا؟! فقال: يا يونس ، كلّ امرئ ومـا يـحتمله ، ولكـلّ وقت حديثه ، وإنّك لأهل لما سألت ، فاكتمه إلّا عن أهله ، والسلام (١٠).

# تفسير الآيتين ٧٦ و٧٧

محمد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسين بن مباح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله الله الله الله عن الحسين بن مباح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله الله الله المالية ، قال: إنّ إبليس قاس نفسه

١. كفاية الأثر: ٢٥٥.

بآدم ، فقال : ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍو خَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ﴾ فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم ﷺ بالنار ، كان ذلك أكثر نوراً وسناً من النار (١٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله العقيليّ، عن عيسى بن عبد الله العقيليّ، عن عيسى بن عبد الله القرشيّ قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله الحياليّ ، فقال له: يا أبا حنيفة ، بلغني أنّ تقيس ؟ قال: نعم. قال: لا تقِسْ ، فإنّ أوّل من قاس إبليس حين قال: ﴿ خَلَقْتَني مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ ، فقاس ما بين النار والطين ، ولو قاس نوريّة آدم بنوريّة النار ، عرف فضل ما بين النورين ، وصفاء أحدهما على الآخر (٢٠).

ابن بابويه قال: حدّثنا محمّد بن أحمد الشيبانيّ رضي الله عنهما، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدّثنا سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ لليّلا يقول: معنى الرجيم أنّه مرجوم باللعن، مطرود من مواضع الخير، لا يذكره مؤمن إلّا لعنه، وإنّ في علم الله السابق أنّه إذا خرج القائم لمليّلاً لا يبقى مؤمن في زمانه إلّا رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن (٣).

#### تفسير الآيات ٨٧ ـ ٨٥

عليّ بن إبواهيم: ثمّ قال لابليس لعنه الله لمّا قال: ﴿ فَبِعِزْتِكَ لَأُغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ فقال الله: ﴿ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴾ أي إنّك تفعل ذلك، والحقّ أقول: ﴿ لاَ مُلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِعَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤).

# تفسير الآيات ٨٦\_٨٨

عليّ بن إبراهيم، قال: حدّ ثنا سعيد بن محمّد، عن بكر بن سهل، عن عبد الغني، عن موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿قُلْ ﴾ يا محمّد ﴿ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ﴾ أي على ما أدعوكم إليه من مالٍ تُعطونيه ﴿ وَمَا

۲. الكافي ۱: ٤٧ ح ٢٠.

الكافي 1: ٤٧ ح ١٨.
 معانى الأخبار: ١٣٩ ح ١.

أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ يريد ما أتكلّف هذا من عندي ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ يُريد موعظة ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ يا معشر المشركين ﴿ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ يُريد عند الموت، وبعد الموت يوم القيامة (١).

ابن شهر انسوب: عن كتاب ابن رميح: قال أبو جعفر عليه : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ قال: أمير المؤمنين عليه (٧٠).

١. تفسير القمّي ٢: ٢١٥.

# تفسير سورة الزمر

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة لم يبق نبيّ ولا صدّيق إلا صدّيق إلا صدّيق إلا صدّيق إلا صدّيق إلا صدّيق إلا صدّيق الله عليه أننى عليه بخيرٍ وشكره، ولا يزالون على شكره مقيمين أبداً تعطّفاً من الله عزّ وجلّ (۱).

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلَّقها عليه ، كلّ مَن دخل عليه أو خرج ، أثنى عليه بالخير وشكره في كلّ مكان دائماً.

وقال الصادق عليه الله عليه أو عليه أو عضده او فراشه فكل من دخل عليه أو خرج عنه أثنى عليه بالجميل وشكره، ولم يلقه أحدٌ من الناس إلا شكره وأحبّه، ولا يزالون مقيمين على شكره والكلام بفضله، ولم يغتبه أحدٌ من الناس أبداً.

#### تفسير الآيات ١ ـ ٣

على بن إبراهيم: ثمّ خاطب الله نبيّه ، فقال: ﴿ إِنَّا أَنَوْلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدَّينَ \* أَلاَ لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَىٰ ﴾ وهذا ممّا ذكرنا أنّ لفظه خبر ومعناه حكاية، وذلك أنّ قريشاً قالت: إنّما نعبد الأصنام ليقرّبونا إلى الله زلفى، فإنّا لا نقدر أن نعبد الله حقّ عبادته، فحكى الله قولهم على لفظ الخبر، ومعناه حكاية عنهم. فقال الله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ

١. ثواب الأعمال: ١٤١.

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَكَاذِبُّ كَفَّارٌ ﴾ (١).

العياشي: عن الزهريّ، قال: أتى رجل أبا عبدالله على فسأله عن شيء فلم يجبه، فقال له الرجل: فإن كنت ابن أبيك فإنك من أبناء عبدة الأصنام. فقال له: كذبت إنّ الله أمر إبراهيم أن ينزل إسماعيل بمكة ففعل، فقال إبراهيم: ﴿ رَبُّ اجْمَلُ هٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْسُنَيْ وَيَتِي أَن نَّمْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ (٢) فلم يعبد أحدٌ من ولد إسماعيل صنماً قطّ، ولكنّ العرب عبدت الأصنام، وقالت بنو إسماعيل: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكفرت، ولم تعبد الأصنام (٢).

# تفسير الآيات ٤-٦

علين بن إبراهيم: ثمّ ردّ الله تعالى على الذين: ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَداً ﴾ (4)، فقال الله: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدا لاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ إلى قوله: ﴿ يُكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ اللَّيْلَ ﴾ الله النَّهارَ عَلَى ذا.

ثمّ خاطب الله تعالى الخلق فقال: ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَمَلَ مِنْهَا وَوْجَهَا ﴾ يعني آدم وزوجته حوّاء ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم ﴾ يعني خلق لكم ﴿ مِنَ الأَنْمَامِ ثَمَائِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (٥).

العناشي: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله على قال: صنع نوح على السفينة في مائة سنة، ثم أمره أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، الأزواج الثمانية الحلال التي خرج بها آدم على من الجنة ليكون معيشة لعقب نوح على في الأرض كما عاش عقب آدم، فإنّ الأرض تغرق وما فيها إلّا ماكان معه في السفينة، قال: فحمل نوح على في السفينة من الأزواج الثمانية التي قال الله: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْمَامِ ثَمَاتِيّةَ أَزْوَاجٍ ﴾ ، ﴿ مِنَ الضّأنِ النَّيْنِ ومِنَ الْبَعْزِ الْنَيْنِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمِنَ الإبلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمِنَ الإبلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ الثَّنْنِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمِنَ الإبلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ الْنَيْنِ ﴾ (٢) ، واجبل الوحشية، زوج من الضأن التي تكون في الجبال الوحشية،

۲. إبراهيم: ۳۵.

٤. مريم: ٨٨؛ النساء: ٢٦.

٦. الأنعام: ١٤٣.

١. تفسير القمّي ٢: ٢١٦.

٣. تفسير العيّاشي ٢: ٢٤٨ - ٣١.

٥. تفسير القتي ٢: ٢١٦.

٧. الأنعام: ١٤٤.

أُحِلَ لهم صيدها، ومن المعز اثنين يكون زوج يُربّيه الناس، وزوج من الظّباء، سميّ الزوج الثاني، ومن البقر اثنين: زوج يربّيه الناس، وزوج هو البقر الوحشيّ، ومن الإبل زوجين: وهي البخاتي والعراب، وكلّ طير وحشيّ أو إنسيّ، ثمّ غرقت الأرض (١٠).

#### تفسير الآية ٧

عليَ بن إبراهيم: ﴿ إِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ خَيْجٌ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَىٰ لِمِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُـرُوْا يَـرْضَهُ لَكُمْ﴾ فهذا كفر النعم (٢).

# تفسير الآيتين ٨و ٩

وعنه: عن أبي عبد الله الأشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر للله الله عن أبي الحسن موسى بن جعفر للله عن حديث طويل قال فيه -: يا هشام، ثمّ ذكر أُولي الألباب بأحسن الذكر، وحلّاهم بأحسن الحلية، وقال: ﴿ أَمِّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَّذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الأَلْبَاب ﴾ (٣).

البوقى: عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة بن خالد ، قال : دخلت أنا ومعلّى بن خنيس على أبي عبد الله على أبي عبد الله على أبي عبد الله على أبي عبد الله على أبي من عند نسائه وليس عليه جلباب ، فلمّا نظر إلينا رحّب ، فقال : مرحباً بكما وأهلاً ، ثمّ جلس ، وقال : أنتم أُولو الألباب في كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَيْباب ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ابن شهر أشوب: عن النيسابوري في روضة الواعظين، أنّه قال عروة بن الزبير: سمع بعض التابعين أنس بن مالك يقول: نزلت في عليّ للله : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً ﴾ الآية، قال الرجل: فأتيت عليًا للله وقت المغرب فوجدته يصلّي ويقرأ القرآن إلى أن طلع الفجر، ثمّ جدّد وضوءه، وخرج إلى المسجد، وصلّى بالناس صلاة الفجر،

١. تفسير العيّاشيّ ٢: ١٥٧ - ٢٦. ٢. تفسير القمّي ٢: ٢١٦.

٣. الكافي ١: ١٢ ح ١٢.

ثمّ قعد في التعقيب إلى أن طلعت الشمس، ثمّ قصده الناس، فجعل يقضي بينهم إلى أن قام إلى صلاة الظهر، فجدّد الوضوء، ثمّ صلّى بأصحابه الظهر، ثمّ قعد في التعقيب إلى أن صلّى بهم العصر، ثمّ كان يحكم بين الناس ويفتيهم إلى أن غابت الشمس (١).

علىٰ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَاداً لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴾ أي شركاء، قال: قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَمَنَّمُ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ قال: نزلت في أبي فلان، ثم قال: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتَ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ ﴾ نزلت في أمير المؤمنين عَلَيْ ، ﴿ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبُهِ قُلْ ﴾ يا محمّد ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ يعنى أُولى العقول ٢٠).

#### تفسير الآية ١٦

عليَ بن إبراهيم قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر للسلامِّ، في قوله: ﴿ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ضُلَّلَ مِنَ النَّارِوَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَّلَ ﴾ يعني تظلّل عليهم النار من فوقهم ومن تحتهم ٣٣).

# تفسير الآيتين ١٧ و ١٨

الطبوسي: عن أبي عبد الله المثلية ، قال: أنتم هم (٤).

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الاستطاعة وقول بن عثمان، عن أبي عبيدة الحدّاء، قال: سألت أبها جعفر عليه عن الاستطاعة وقول الناس؟ فقال: وتلا هذه الآية: ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُحْتَلِفِينَ \* إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ (٥) يا أبا عبيدة، الناس مختلفون في إصابة القول، وكلّهم هالك.

قال: قلت قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ ؟ قال: هم شيعتنا، ولرحمته خلقهم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ يقول: لطاعة الإمام الرحمة التي يقول: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِمَتْ كُلُّ شَيءٍ ﴾ (٧) يقول: علم الإمام، ووسع علمه الذي هو من علمه كلَّ شيء، هم شيعتنا.

۱. مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۱۲۶.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢١٧.

٥. هود: ١١٨ ـ ١١٩.

٢. تفسير القمّي ٢: ٢١٦.

٤. مجمع البيان ٨: ٣٩١.

٦. الأعراف: ١٥٦.

ثمّ قال: ﴿ فَسَأَكُتُبَهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ (١) يعني ولاية غير الإمام وطاعته، ثمّ قال: ﴿ يَجدُونَهُ مَكُوباً عِندَهُمْ فِي الشوراةِ وَالإِنجِيل ﴾ يعني النبيّ ﷺ، والوصيّ، والقائم ﴿ يَأْسُرُهُمْ عِلَيْهِمُ الطّبَرُوفِ ﴾ إذا قام ﴿ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ والمنكر: من أنكر فضل الإمام، وجحده ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّبُبَاتِ ﴾ أخذ العلم من أهله ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِت ﴾ والخبائث قول من خالف ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ وهي الذُّنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام ﴿ وَالأَغلالَ اللّهِ كَانُوا فيها لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام، فلمّا عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم. والإصر: الذنب، وهي الأصار.

ثمّ نسبهم فقال: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ﴾ يعني بالإمام ﴿ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَمّهُ أُولَئِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) يعني الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها، والجبت والطاغوت فلان وفلان ووفلان، والعبادة: طاعة الناس لهم، ثمّ قال: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ (٢) ثمّ جزاهم، فقال: ﴿ لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرة ﴾ والورود والإمام يُبشَّرهم بقيام القائم وبظهوره، وبقتل أعدائهم، وبالنجاة في الآخرة، والورود على محمد ﷺ وآله الصادقين على الحوض (٥).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله للسِّلا: قول الله جلّ ثناؤه: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَعِمُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِمُونَ

٢. الأعراف: ١٥٧.

٤. يونس: ٦٤.

٦. الكافي ٨: ٢٩٥ - ٤٥٢.

١. الأعراف: ١٥٦.

٣. الزمر: ٥٤.

٥. الكافي ١: ٣٥٥ - ٨٣.

أَحْسَنَهُ ﴾ ؟ قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدُّث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه (١).

الطبوسي: عن أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليّه الله في رسالته إلى أهل الأهواز، قال: وليس كلّ آية مشتبهة في القرآن، كانت الآية حجّة على حكم الآيات اللاتي أمر بالأخذ بها وتقليدها، وهي قوله عزّ وجلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنُ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرَ مُتَشَابِهاتٌ فَأَمًّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَفِعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَعْاء الْفِنْتَةِ وَالْبِغَاء 
مُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَفِعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ الْبَعْاء الْفِنْتَةِ وَالْبِغَاء 
تأويلِهِ \* (٢)، الآية، وقال: ﴿ فَبَشْرُعِبَادٍ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اللَّذِينَ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأُولِيْكَ اللَّهُ وَالْوَلِيْكَ اللَّهُ وَالْوَلِيْكَ الْمُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اللَّهُ وَالْوَلِيَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَأُولِيْكَ اللَّهُ وَأُولِيْكَ اللَّهُ وَأُولِيْكَ اللَّهُ وَأُولِيْكَ الْمُعَلِيْكَ اللَّهُ وَأُولِيْكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ \* (٣).

## تفسير الآية ١٩

محمَد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر الله عبد الرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبّى أن قال ـ: وليست تشهد الجوارح على مؤمن، إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب، فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه (4).

#### تفسير الآية ٢٠

على بن إبراهيم: في تفسير هذه الآية ، رواه عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر الله قال: سألت علي الله الله تلله عن تفسير هذه الأية ، فقال: بماذا بُنيت هذه الغرف يا رسول الله ؟ فقال: يا علي تلك غرف بناها الله لأوليائه بالدرّ والياقوت والزبرجد ، سقوفها الذهب ، محبوكة بالفضّة ، لكلّ غرفة منها ألف باب من ذهب ، على كلّ باب منها ملك موكل به ، وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوانٍ مختلفة ، وحشوها المسك والعنبر والكافور، وذلك قول الله تعالى : ﴿ وَقُرْشٍ مَرْفُوعةٍ ﴾ فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنّة ، وضع على

۱. الكافي ۱: ٤١ ح ١.

۲. آل عمران: ۷.

٣. الاحتجاج: ٤٥٣.

رأسه تاج الملك والكرامة، وألبس حلل الذهب والفضّة والياقوت والدرّ منظوماً في الإكليل تحت التاج، وألبس سبعين حلّة بالوان مختلفة منسوجة بالذهب والفضّة واللؤلؤ والياقوت الأحمر، وذلك قوله: ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهْبَ وَلَوْ اللَّالِمُ المؤمن على سريره اهتر سريره فرحاً.

فإذا استقرّت لوليّ الله منازله في الجنّة، استأذن عليه الملك الموكَّل بجنانه، ليهنّنه بكرامة الله إيّاه، فيقول له خدامه ووصفاؤه: مكانك، فإنَّ وليّ الله قد اتّكاً على أريكته، وزوجته الحوراء العيناء قد هُيّنت له، فاصبر لوليّ الله حتّى يفرغ من شغله، قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة، وحولها وصفاؤها، عليها متبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد صبغن بمسك وعنبر، وعلى رأسها تاج الكرامة، وفي رجليها نعلان من ذهب مكلّلان بالياقوت واللؤلؤ، شراكهما ياقوت أحمر، فإذا دنت من وليّ الله، وهمّ أن يقوم إليها شوقاً، تقول له: يا وليّ الله، ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقم، أنا لك وأنت لي، فيعتنقان قدر خمس مائة عام من أعوام الدنيا لا يملّها ولا تملّه، قال: فينظر إلى عنقها فإذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحمر، وسطها لوح مكتوب: أنت يا وليّ الله حبيبي، وأنا الحوراء حبيبتك إليك تناهت نفسي والى تناهت نفسي

ثمّ يبعث الله ألف ملك يهنئونه بالجنّة، ويزوّجونه الحوراء، قال: فينتهون إلى أوّل باب من جنانه، فيقولون للملك الموكّل بأبواب الجنان: استأذن لنا على وليّ الله، فإنّ الله بعثنا مهنئين، فيقول الملك: حتّى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم، قال: فيدخل الملك إلى الحاجب، وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان، حتّى ينتهي إلى أوّل باب، فيقول للحاجب: إنّ على باب العرصة ألف ملك، أرسلهم ربّ العالمين، يهنئون وليّ الله، وقد سألوا أن أستأذن لهم عليه. فيقول الحاجب: إنّه ليعظم على أن أستأذن لأحدٍ

١. الحج: ٢٣؛ فاطر: ٣٣.

على وليّ الله وهو مع زوجته. قال: وبين الحاجب وبين وليّ الله جنّتان، فيدخل الحاجب على القيّم، فيقول له: إنّ على باب العرصة ألف ملك، أرسلهم ربّ العالمين، يهنّنون وليّ الله، فاستأذن لهم. فيقوم القيّم إلى الخدّام، فيقول لهم: إنّ رسل الجبّار على بهننون وليّ الله، فأعلموه مكانهم، قال: فيعلمه باب العرصة، وهم ألف ملك أرسلهم يهنّنون وليّ الله، وهو في الغرفة، ولها ألف الخدّام مكانهم. قال: فيأذن لهم فيدخلون على وليّ الله، وهو في الغرفة، ولها ألف باب، وعلى كلّ باب من أبوابها ملك موكّل به، فإذا أذن للملائكة بالدخول على وليّ الله، فتح كلّ ملك بابه الذي قد و كُلّ به، فيدخل كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة، فيبلغونه رسالة الجبّار، وذلك قول الله: ﴿ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلّ بَابٍ ﴾ (١) يعني فيبلغونه رسالة الجبّار، وذلك قول الله: ﴿ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلّ بَابٍ ﴾ (١) يعني أبواب الغرفة ﴿ مَلاَم عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَيْعُم عُقَبَى الدَّارِ ﴾ (١)، وذلك قوله: ﴿ وَإِذَارَأَيْتَ فَمْ مَنْ المَلاَئِكَة مِنْ المَلاَئِكَة مِنْ المَلاَئِكَة مِنْ المَلاَئِكَة من رسل الله الجبّار ليستأذنون عليه فلا يدخلون إلّا بإذنه، فذلك الملك العظيم، وإنّ الملائكة من رسل الله الجبّار ليستأذنون عليه فلا يدخلون إلّا بإذنه، فذلك الملك العظيم، والأنهار تجري من تحتها (١٤).

#### تفسير الآية ٢١

علىٰ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الأَرْضِ ﴾ والينابيع هي العيون والركايا ممّا أنزل الله من السماء فأسكنه في الأرض ﴿ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ بذلك حتى يصفر ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً ﴾ والحطاب إذا يبست وتفتّت (٥).

#### تفسير الآية ٢٢

ابن شهر أشوب: عن الواحديّ في أسباب النزول والوسيط، قبال عطاء في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِن رَبِّهِ ﴾ نزلت في عليّ اللَّهِ وحمزة

١. الرعد: ٢٣.

۲. الرعد: ۲٤.

٤. تفسير القمّي ٢: ٢١٦.

٣. الإنسان: ٢٠.

٥. تفسير القمّى ٢: ٢١٩.

# ﴿ فَوَيْلً لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ في أبي جهل وولده (١).

#### تفسير الآية ٢٣

عليّ بن إبراهيم: إنّه محكّم.

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن إسحاق الضبّي، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن جابر، عن أبي جعفر الله الله بن الحكم، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال: قلت: إنّ قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن، أو حُدَّ ثوابه، صعق أحدهم حتّى يُرى أنّ أحدهم لو قطعت يداه و رجلاه، لم يشعر بذلك؟ فقال: سبحان الله! ذاك من الشيطان ما بهذا نُجتوا، إنّما هو اللين والرقة والدمعة والوّجَل ٣٠٠.

## تفسير الآيات ٢٥ ـ ٢٨

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾: فإنّه محكم.

#### تفسير الآية ٢٩

ابن شهر آشوب والطبرسي: عن العيّاشي، بالإسناد عن أبي خالد، عـن البـاقر لللَّهِ. « قال: الرجل السالم حقّاً علىّ وشيعته (<sup>4)</sup>.

الحسن بن زيد، عن أبائه: و رجلاً سالماً لرجل، هذا مثلنا أهل البيت (٥٠).

## تفسير الآيات ٣٠ ٣٣-

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين

۲. الكافي ۲: ۳٦۰ ح٧.

۱. المناقب ۳: ۸۰.

المناقب ۳: ۱۰٤، مجمع البيان ۸: ۳۹۸.

٣. الكافي ٢: ٤٥١ ح ١.

٥. المناقب ٣: ١٠٤.

بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، قال: حدّثني يعقوب الأحمر، قال: دخلنا على أبي عبد الله عليم نعزيه بإسماعيل، فترحّم عليه، ثمّ قال: إنّ الله عزّ وجلّ نعي إلى نبيّه عَيْظِيٌّ نفسه ، فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ ، وقال : ﴿ كُلُّ نَفْس ذَانِقَةُ المَوْتِ ﴾ (١) \_ ثمّ أنشأ يُحدُّث، فقال ـ: إنّه يموت أهل الأرض حتّى لا يبقى أحد، ثمّ يموت أهل السماوات حتّى لا يبقى أحدّ إلّا مَلَك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل المِثِيّا، فيجيء ملك الموت الميلا حتى يقوم بين يدي الله عزّ وجلّ، فيقال له: من بقى ؟ ـ وهو أعلم ـ فيقول: يا ربّ، لم يبق إلّا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل. فيقال له: قل لجبرئيل وميكائيل: فليموتا. فتقول الملائكة عند ذلك: يا ربّ، رسوليك وأمينيك. فيقول: إنِّي قد قضيت على كلِّ نفسٍ فيها الروح الموت، شمَّ يجيء ملك الموت حتّى يقف بين يدى الله عزّ وجلّ فيقال له: من بقى؟ \_ وهو أعلم \_ فيقول: يما ربّ، لم يبق إلّا ملك الموت وحملة العرش. فيقول: قُل لحملة العـرش: فـليموتوا. قال: ثمّ يجيء كثيباً حزيناً لا يرفع طرفه فيقال: مَن بقي؟ فيقول: يـا ربّ، لم يـبق إلّا ملك الموت، فيقال له: مُتْ يا ملك الموت. فيموت، ثمّ ياخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه، فيقول: أين الذين كانوا يدّعون معى شريكاً؟ أيـن الذيـن كـانوا يجعلون معي إلهاً آخر (٢).

على بن إبواهيم: ثمّ عزَى نبيّه ﷺ، فقال: ﴿ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَيَّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيّامَةِ عِندَ رَبُّكُمْ تَخْتَصِمُونَ \* يعنى أمير المؤمنين ﷺ، ومن غصبه حقّه.

ثمّ ذكر أيضاً أعداء آل محمّد ومن كذب على الله وعلى رسوله وادّعى ما لم يكن له، فقال: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ﴾ يعني بما جاء به رسول الله عَيْظٌ من الحقّ وولاية أمير المؤمنين على (١٠٠٠).

الشيخ الطوسي: عن على بن أبي طالب السُّل ، في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى

۱. آل عمران: ۱۸۵.

۲. الكافي ۳: ۲۵٦ ح ۲٥.

٣. تفسير القمّي ٢: ٢١٩، تأويل الآيات ٢: ٥١٦ ح ١٤.

اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ﴾ قال: الصدق ولايتنا أهل البيت (١).

ابن شهر أشوب: عن علماء أهل البيت، عن الباقر، والصادق، والكاظم، والرضا، وزيد بن على المِيُّكُ ، في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْـمُتُقُونَ ﴾ قالوا: هو على للطِّلا (٢).

وعنه: عن حذيفة ، عن النبي عَيْكُ في خبر: إنَّ الله تعالى فرض على الخلق خمسة ، فأخذوا أربعة وتركوا واحداً، فسُئل عن ذلك، قال: الصلاة والزكاة والحج والصوم. قال: فما الواحد الذي تركوا؟ قال: ولاية على بن أبي طالب اللَّهِ ، قالوا: أهي واجبة من الله تعالى ؟ قال: نعم، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾ (٣) الآيات (١٠).

ابن الفارسي في روضة الواعظين: قال ابن عبّاس: والذي جاء بالصدق محمّد عَيَّا الله الله وصدّق به علىّ بن أبي طالب للنِّلْإِ (٥).

# تفسير الآية 4٨

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذيـنة، عن زرارة ، عن أبي جعفر لما علا عنه عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ حُنَفَاهَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ مِهِ ٩ <sup>١٧)</sup> قال: الحنيفيّة من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، قال: فطرهم على المعرفة به.

قال زرارة: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِمْ ذُرُّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُهِم أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (٧) الآية ، قال : أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذرّ، فعرّفهم وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحدّ ربّه.

وقال: قال رسول الله ﷺ: كلِّ مولودٍ يولِّد على الفطرة، يعنى المعرفة بأنَّ الله

٢. المناقب ٣: ٩٢. ١. أمالي الطوسي ١: ٣٧٤.

المناقب ٣: ١٩٩. ٣. الأنعام: ١٤٤؛ الأعراف: ٣٧.

٥. روضة الواعظين: ١٠٤، شواهد التنزيل ٢: ١٢٢ ح٨١٣.

٧. الأعراف: ١٧٢. ٦. الحج: ٣١.

عزَ وجلّ خالقه، كذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِتَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (١).

# تفسير الآية ٤٣

عليّ بن إبواهيم: يعني الأصنام، ليشفعوا لهم يوم القيامة، وقـالوا: إنّ فــلاناً وفــلاناً يشفعان لنا عند الله يوم القيامة (٢)

# تفسير الآية ££

عليّ بن إبراهيم قال: لا يشفع أحدّ إلّا بإذن الله تعالى (٣).

# تفسير الآية ٤٥

سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن محمد الحجّال، عن حبيب بن المعلّى الخنعميّ قال: ذكرت لأبي عبدالله الله ما يقول أبو الخطّاب، فقال: إحْكِ لي ما يقول. قلت: يقول في قوله عزّوجلّ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ فلان وفلان! فقال أبو عبد الله يُؤَخِّ : من قال هذا فهو مشرك بالله عزّ وجلّ ـ ثلاثاً \_ أنا إلى الله منه بريء ـ ثلاثاً ـ بل عنى الله بذلك نفسه.

قال: وأخبرته بالآية الأخرى التي في «حَم» قول الله عزّ وجلّ ﴿ ذَلِكُمْ بِإِنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ﴾ (٤٠) ثمّ قلت: زعم أنّه يعني بذلك أمير المؤمنين عليه إ فقال أبو عبد الله عليه : من قال هذا فهو مشرك بالله \_ ثلاثاً \_أنا إلى الله منه بريء \_ ثلاثاً \_ بـل عـنى الله بذلك نفسه، بل عنى الله بذلك نفسه \_ ثلاثاً \_.

محمَد بن العبّاس قال: حدّ ثني محمّد بن الحسين ، عن إدريس بن زياد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال: سمعت صامتاً بيّاع الهروي ، وقد سأل أبا جعفر علي عن المرجئة ، فقال: صلَّ معهم ، واشهد جنائزهم ، وعُد مرضاهم ، ولا تستغفر لهم ، فإنّا إذا ذُكرنا

۱. الكافي ۲: ۱۰ ح٤.

٢. تفسير القمّي ٢: ٢٢٠.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٢٠.

عندهم أشمأزَت قلوبهم، وإذا ذُكر الذين من دوننا إذا هم يستبشرون (١).

## تفسير الآية ٥٣

عليّ بن إبراهيم قال: نزلت في شيعة أمير المؤمنين اليُّل خاصّة (١).

عليّ بن إبراهيم: حدّ ثنا جعفر بن محمّد قال: حدّ ثنا عبد الكريم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر طِيُّة : لا يعذر الله يوم القيامة أحداً يقول: يا ربّ، لم أعلم أنّ ولد فاطمة هم الولاة على الناس كافّة، وفي شيعة ولد فاطمة عِيْن أنزل الله هذه الآية خاصّة: ﴿ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَتَقْتَطُوا مِن رَحْمَةِ فاطمة عَيْنَ أَنزل الله هذه الآية خاصة: ﴿ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَتَقْتَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ ﴾ الآية (٢).

#### تفسير الايات ٥٤\_٥٦

المفيد قال: حدّ ثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ﴿ قال: حدّ ثنا محمّد بن جعفر الكوفيّ ، عن عمّه الحسين بن بن جعفر الكوفيّ ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليّ بن الحسين عمّن حدّ ثه ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله الله قال: إنّ أمير المؤمنين الله قال: أنا علم الله ، وأنا قلب الله الواعي ، ولسانه الناطق ، وعين الله ، وأنا جنب الله ، وأنا يد الله (٤٠).

ابن أبي زينب النعماني قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن المعمّر الطبراني بطبرية سنة ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة وكان هذا الرجل من موالي يزيد بن معاوية ومن النُصّاب، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عليّ بن هاشم، والحسن بن السّكن قال: حدّثني عبد الرزاق بن همّام قال: أخبرني أبي، عن مينا مولى عبد الرحمان ابن عوف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وفد على رسول الله ﷺ أهل اليمن، فقال النبيّ ﷺ: جاءكم أهل اليمن يسسّون (٥) بسيساً. فلمّا دخلوا على رسول الله ﷺ قال: قوم رقيقة قلوبهم، راسخ

٢. تفسير القمّى ٢: ٢٢٠.

١. مختصر بصائر الدرجات: ٨٨.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٢١. ٤. التوحيد: ٦٦٤ ح ١.

٥. البش: السير الرقيق. «لسان العرب مادة بسس»

إيمانهم، منهم المنصور، يخرج في سبعين ألفاً ينظر خلفي وخلف وصيّي، حمائل سيوفهم المسك. فقالوا: يا رسول الله ومن وصيّك؟ فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به، فقال عزّ وجلّ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (١).

فقالوا: يا رسول الله، بين لنا ما هذا الحبل؟ فقال: هو قول الله: ﴿ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٣) فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصيّى.

فقالوا: يا رسول الله ، من وصيّك ؟ فقال : هو الذي أنزل الله فيه : ﴿ أَن تَـقُولَ نَـفْسٌ يَـا حَـسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَسْبِ اللّهِ ﴾ .

فقالوا: يا رسول الله، وما جنب الله هذا؟ فقال: هو الذي يقول الله فيه: ﴿ وَيَوْمَ يَمَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ (٣) هو وصيّي، والسبيل إليّ من بعدي.

فقالوا: يا رسول الله ، بالذي بعثك بالحق أرناه ، فقد اشتقنا إليه ، فقال : هو الذي جعله الله آية للمتوسمين ، فإن نظر تم إليه نَظر من كان لَه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، عرفتم أنّه وصيّي كما عرفتم أنّي نبيّكم ، فتخلّلوا الصفوف ، وتصفّحوا الوجوه ، فمن أهوت إليه قلوبكم فإنّه هو ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوى إلّيهم \* (1) إليه وإلى ذرّيته .

قال: فقام أبو عامر الأشعري، في الأشعريين، وأبو غرّة الخولاني في الخولانيين، وظبيان وعثمان بن قيس وعرنة الدوسيّ في الدوسيّين، ولاحِق بن علاقة، فتخلّلوا الصفوف، وتصفّحوا الوجوه، وأخذوا بيد الأصلع البطين، وقالوا: الى هذا أهوت أفئدتنا، يا رسول الله. فقال النبيّ ﷺ: أنتم نخبة الله حين عرفتم وصيّ رسول الله قبل أن تُعرّفوه، فبم عرفتم أنّه هو؟ فرفعوا أصواتهم يبكون، وقالوا: يا رسول الله، نظرنا إلى القوم فلم تحنّ لهم قلوبنا، ولما رأيناه وجفت قلوبنا ثمّ اطمأنّت نفوسنا، وانجاشت

۱. آل عمران: ۱۰۳. ۳. الفرقان: ۲۷.

۲. آل عمران: ۱۱۲.

٤. إبراهيم: ٣٧.

أكبادنا، وهملت أعيننا، وتبلّجت صدورنا حتّى كأنّه لنا أبّ، ونمحن له بَنون. فقال النبيّ ﷺ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (١) أنتم منه بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى، وأنتم عن النار مبعدون.

قال: فبقي هؤلاء القوم المسمُّون حتّى شهدوا مع أمير المؤمنين الله الجمل وصفّين، فقتلوا بصفّين الله ، وكان النبيّ على يبشّرهم بالجنّة، وأخبرهم أنهم يستشهدون مع على بن أبى طالب الله (١).

محقد بن العبّاس قال: حدّثنا أحمد بن هوذة الباهليّ، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن حمران بن أعين، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليّها، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللّهِ ﴾ قال: خُلِقنا والله من نور جنب الله خلقنا الله جزءاً من جنب الله، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللّهِ ﴾ يعنى في ولاية على عليه الله (١).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن عليّ بن محمّد العلويّ قال: حدّ ثنا محمّد بن إبراهيم قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن خيثمة قال: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن خيثمة قال: سمعت الباقر عليه يقول: نحن جنبُ الله، ونحن صفوة الله، ونحن خيرة الله، ونحن مستودع مواريث الأنبياء، ونحن أمناء الله عزّ وجلّ، ونحن حجج الله، ونحن أثمّة الهدى، ونحن رحمة الله على خلقه، ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يختم، ونحن أثمّة الهدى، ونحن مصابيح الدجى، ونحن منار الهدى، ونحن العَلَمُ المرفوع لأهل الدنيا، ونحن قادة السابقون، ونحن الأخرون، من تمسّك بنا لحق، ومن تخلّف عنّا غرق، ونحن قادة الغرّ المحجّلين، ونحن حرم الله، ونحن الطريق والصراط المستقيم إلى الله عزّ وجلً، ونحن من نعم الله على خلقه، ونحن المنهاج، ونحن معدن النبرّة، ونحن موضع

۱. آل عمران: ۷.

٢. غيبة النعماني: ٢٥.

٣. تأويل الآيات ٢: ٥١٩ ح ٢٤.

الرسالة، ونحن أصول الدين، وإلينا تختلف الملائكة، ونحن السَّراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا، ونحن الهداة إلى الجنّة، ونحن عُرى الإسلام، ونحن الجسور، ونحن القناطر، من مضى علينا سبق، ومن تخلّف عنّا محق، ونحن السنام الأعظم، ونحن الذين بنا تنزل الرحمة، وبنا تسقون الغيث، ونحن الذين بنا يصرف الله عزّ وجلّ عنكم العذاب، فمن أبصرنا وعرفنا وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا، فهو منّا والينا(۱).

#### تفسير الآيات ٥٧\_٩٥

ابن شهر أشوب: عن الباقر عليه ، قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ قال : الولاية لعليّ عليه ، فرد الله عليهم : ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٧).

## تفسير الآية ٦٠

علىٰ بن ابراهيم قال: حدَّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله الله الله شدَّة حرَّه، عبد الله الله الله الله شدَّة حرَّه، وسأله أن يتنفَس، فأذن له فتنفَس فأحرق جهنّم (٢).

#### تفسير الآية ٦١

تحف العقول: عن الحسن بن علي ﷺ في حديث قال: وأوصاكم بالتقوى، وجعل التقوى منتهى رضاه، والتقوى باب كلَّ توبة، ورأس كلَّ حكمة، وشرف كلَّ عملٍ، بالتقوى فاز من فاز من المتقين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ﴾ (1)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ﴾ (1)، وقال تعالى: ﴿وَيَنَجُى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ ابتَفَازَتِهِمْ لاَيَمَتُهُمُ السُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (9).

#### تفسير الآية ٦٢

ابن بابويه قال: حدَّثنا محمّد بن على ماجيلويه الله قال: حدّثنا على بن إبراهيم ابن

۲. المناقب ۳: ۹۸.

٤. النبأ: ٣١.

أمالي الطوسي ٢: ٢٦٧.
 تفسير القمّى ٢: ٢٢١.

٥. تحف العقول: ٢٣٢.

هاشم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا على الله عن التفويض؟ فقال: إنّ الله تعالى فوّض إلى نبيّه عَلَيْهُ أَمْرَ دينه، فقال: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ (١)، فأمّا الحَلْق والرزق فلا.

ثُمَّ قَالَ لِمَا اللهِ إِنَّ الله تعالى يقول: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ، ويقول تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَانِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٧). (٣)

#### تفسير الآية ٦٣

عليٰ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ لَهُ مَغَالِيدُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يعني مغاتيح السماوات والأرض<sup>(1)</sup>.

# تفسير الآية ٦٤

ابن شهر أشوب: الطبري والواحدي بإسنادهما، عن السدّي، وروى ابن بابويه في كتاب النبوّة، عن زين العابدين بالله الله الله الله عنده، فقالوا: نسألك عن ابن أخيك النصف منه. قال: وما النصف منه؟ قالوا: يكفّ عنده، فقالوا: نسألك عن ابن أخيك النصف منه. قال: وما النصف منه؟ قالوا: يكفّ عنا ونكفّ عنه، فلا يكلّمنا ولا نكلّمه، ولا يقاتلنا ولا نقاتله، ألا إنّ هذه الدعوة قد باعدت بين القلوب، وزرعت الشحناء، وأنبتت البغضاء، فقال: يابن أخي، أسمعت؟ قال: يا عمّ لو أنصفني بنو عمّي لأجابوا دعوتي وقبلوا نصيحتي، إنّ الله تعالى أمرني أن أدعو إلى الحنيفية ملّة إبراهيم، فمن أجابني فله عند الله الرضوان، والخلود في الجنان، ومن عصاني قاتلته حتّى يحكم الله بيننا، وهو خير الحاكمين. فقالوا: قل له أن يكفّ عن شتم آلهتنا فلا يذكرها بسوء. فنزل: ﴿ قُلْ أَفَقَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونُى أَعْبُدُ أَيُهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ (٥٠).

#### تفسير الآيتين ٦٥ و٦٦

محمد بن العبّاس قال: حدّ ثنا محمّد بن القاسم، عن عبيد بن مسلم، عن جعفر ابن

٢. الروم: ٤٠.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٢١.

١. الحشر: ٧.

٣. عيون أخبار الرضا لليُّه ٢: ٢١٩ ح٣.

٥. المناقب ١: ٥٩.

عبد الله المحمّدُيّ، عن الحسن بن إسماعيل الأفطس، عن أبي موسى المشرقانيّ، قال: كنت عنده وحضره قوم من الكوفيّين، فسألوه عن قول الله عزّوجلّ : ﴿ لَيْنَ أَشْرِحْتَ لَيَحْبَعَلَنَّ مَمَلُك ﴾ ، فقال: ليس حيث تذهبون، إنّ الله عزّوجلّ حيث أوحى إلى نبيّه عَلَيْ أَنْ يقيم علياً للله للناس علماً ، اندس إليه مُعاذ بن جبل، فقال: أشركُ في ولايته - أي الأوّل والثاني ـ حتى يسكن الناس إلى قولك ويصد قوك ، فلمّا أنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ يَا النّاسِ أَيُهَا الرّسُولُ بَلْغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك ﴾ (١) شكا رسول الله عَلَيْ إلى جبرئيل، فقال: إنّ الناس يكذّ بوني ولا يقبلون منّى ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرينَ ﴾ (١).

ابن شهر اشوب: عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ الآية، وذلك لمّا أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقيم عليّاً لللهِ ، وأن لا يشرك مع على عليّ اللهِ شريكاً ٣٠.

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله الله الله أن نزل القرآن بإيّاك أعني واسمعي يا جارة (1).

#### تفسير الآية ٦٧

عليّ بن إبراهيم قال: نزلت في الخوارج: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيماً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيًاتُ بِيَوِينِهِ ﴾ أي بقدرته (٥).

الديلمن: بحذف الإسناد، مرفوعاً إلى سلمان الفارسي، أمير المؤمنين الله الله ، في حديثٍ له مع جاثليتي ومعه مائة رجل من النصارى، فكان فيما سأله الله أن قال له الجاثليق: فأخبرنى عن قوله جل ثناؤه: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ ( الجاثليق: فأخبرنى عن قوله جل ثناؤه: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ ( والأَرْضُ

١. المائدة: ٦٧.

٣. المناقب ١: ٢٥٢.

٥. تفسير القمّى ٢: ٢٢٢.

٢. تأويل الأيات ٢: ٥٢٢ ح٣٢.

٤. الكافي ٢: ٤٦١ ح ١٤.

٦. إبراهيم: ٤٨.

جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيًاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ فبإذا طويت السماوات، وقبضت الأرض، فأين تكون الجنّة والنار فيهما ؟ قال: فدعا بدواةٍ وقرطاس، شمّ كتب فيه: الجنّة والنار، ثمّ درج القرطاس ودفعه إلى النصرانيّ، وقال له: أليس قد طويت هذا القرطاس ؟ قال: نعم، قال: فافتحه، قال: ففتحه، فقال: هل ترى آية النار وآية الجنّة، أمحاهما طيُّ القرطاس؟ قال: لا، قال: فهكذا في قدرة الله إذا طويت السماوات وقبضت الأرض لم تبطل الجنّة والنار، كما لم يبطل طيُّ هذا الكتاب آية الجنّة وآية النار (١٠).

#### تفسير الآية ٦٨

بستان الواعظين: قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ، عن الخير، وكنت أسأله عن الشرّ، فقال النبيّ عَيُّا الله عَلَيْ : يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، فإذا غضب الله على أهل الأرض، أمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق، فينفخ على غفلة من الناس، فمن الناس من هو في وطنه، ومنهم من هو في سوقه، ومنهم من هو في حرثه، ومنهم من هو في سفره، ومنهم من يأكل فلا يرفع اللقمة إلى فيه حتّى يخمد ويصعق، ومنهم من يحدّث صاحبه فـلا يـتمّ الكـلمة حتّى يـموت، فتموت الخلائق كلُّهم عن أخرهم، وإسرافيل لا ينقطع صيحته حتَّى تنغور عيون الأرض وأنهارها وبناؤه وأشجارها وجبالها وبحارها، ويدخل الكلِّ بعضهم في بعض في بطن الأرض، والناس خمود وصرعي، فمنهم من هو صريع على وجهه، ومنهم من هو صريعٌ على ظهره، ومنهم من هو صريعٌ على جنبه، ومنهم من هو صريعٌ على خدّه، ومنهم من تكون اللقمة في فيه فيموت، فما أدرك به أن يبتلعها، وتنقطع السلاسل التي فيها قناديل النجوم، فتُسوّى بالأرض من شدّة الزلزلة، وتموت ملائكة السماوات السبع والحجب والسرادقات والصافون والمستحون وحملة العرش والكرسي، وأهل سرادقات المجد والكرّوبيّون، ويبقى جبرئيل وميكائيلُ وإسرافيل وملك الموت الليكال .

...

١. إرشاد القلوب: ٢٧٦.

فيقول الجبّار جلّ جلاله: يا ملك الموت، من بقي ؟ وهو أعلم، فيقول ملك الموت: سيّدي ومولاي، بقي إسرافيل، وبقي جبرئيل، وبقي ميكائيل، وبقي عبدك الضعيف ملك الموت وهو خاضع خاشع ذليلً، قد ذهبت نفسه لعظم ما عاين من الأهوال، فيقول الجبّار تبارك وتعالى: انطلق إلى جبرئيل فاقبض روحه؛ فينطلق ملك الموت إلى جبرئيل الحجّ ، فيجده ساجداً وراكعاً، فيقول له: ما أغفلك عمّا يُراد بك يا مسكين، قد مات بنو آدم وأهل الدنيا والأرض والطيور والسباع والهوام وسكّان السماوات وحمله العرش والكرسيّ والسرادقات وسكّان سدرة المنتهى، وقد أمرني المولى بقبض روحك، فعند ذلك يمكي جبرئيل المعلى ويقول متضرّعاً إلى الله تعالى: يا الله، هون عليّ سكرات الموت، فيضمّه ملك الموت ضمّة يقبض فيها روحه، فيخرّ جبرئيل المعلى منها ميّاً صريعاً.

فيقول الجبّار جلّ جلاله: من بقي يا ملك الموت؟ وهو أعلم، فيقول: يا سيّدي ومولاي أنت أعلم بمن بقي، بقي ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الجبّار جلّ جلاله: انطلق إلى ميكائيل فاقبض روحه، فينطلق ملك الموت إلى ميكائيل، كما أمره الله تعالى، فيجده ينظر الى الماء يكيله على السحاب، فيقول له: ما أغفلك يا مسكين عمّا يراد بك، ما بقي لبني آدم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام، قد مات أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الحجب والسرادقات وحملة العرش والكرسيّ وسرادقات المجد والكرّوبيّون والصافون والمسبّحون، وقد أمرني ربّي بقبض روحك، فعند ذلك يبكي ميكائيل ويتضرّع إلى الله تعالى ويسأله أن يهوّن عليه سكرات الموت، فيحتضنه ملك الموت، ويضمّه ضمّةً يقبض فيها روحه، فيخرّ صريعاً ميّتاً لا روح فيه.

فيقول الجبّار عزّ وجلّ: من بقي يا ملك الموت؟ وهو أعلم، فيقول: مولاي وسيّدي، أنت أعلم بمن بقي، بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت، فيقول الجبّار تبارك وتعالى: انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه، فينطلق ملك الموت إلى إسرافيل، كما أمره الجبّار، فيقول له: ما أغفلك يها مسكين عمّا يسراد بك، قد مات الخلائق كلّهم، وقد أمرني ربّي ومولاي أن أقبض روحك. فيقول إسرافيل: سبحان من قهر العباد بالموت، سبحان من تفرّد بالبقاء، ثمّ يقول: مولاي هون عليّ سكرات الموت، مولاي هوّن عليّ مرارة الموت، فيضمّه ملك الموت ضمّة يقبض فيها روحه، فيخرّ ميّتاً صريعاً.

فيقول الجبّار جلّ جلاله: من بقي يا ملك الموت؟ وهو أعلم، فيقول: أنت أعلم يا سيّدي ومولاي بمن بقي، بقي عبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الجبّار: وعزّتي وجلالي لأذيقنك مثل ما أذقت عبادي، انطلق بين الجنّة والنار ومُتّ، فينطلق بين الجنّة والنار فيصيح صيحة ، فلولا أنّ الله تبارك وتعالى أمات الخلائق لماتوا عن آخرهم من والنار فيصيح ملك الموت، فيموت، فتبقى السماوات خالية من أملاكها، ساكنة أفلاكها، وتبقى الأرض خالية من إنسها وجنّها وطيرها وهوامّها وسباعها وأنعامها، ويبقى الملك لله الواحد القهّار الذي خلق الليل والنهار، فلا يُسرى أنيس، ولا يُحسّ حسيس (١١)، قد سكنت الحركات، وخمدت الأصوات، وخلت من سكّانها الأرض والسماوات. ثمّ يقول الله تبارك وتعالى للدنيا: يا دنيا، أين أنهارك، وأين أشجارك، وأين الحبابرة وأبناء الملوك، أين الجبابرة وأبناء الحبابرة، أين الذين أكلوا رزقي وتقلّبوا في نعمتي وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم؟ فلا يجبه أحد. فيقول الله تعالى: لله الواحد القهّار.

فتبقى الأرضون والسماوات ليس فيهن من ينطق ولا من يتنفّس، ما شاء الله من ذلك \_ وقد قبل: تبقى أربعين يوماً \_ وهو مقدار ما بين النفختين، ثمّ بعد ذلك ينزل الله تعالى من السماء السابعة بحراً، يقال له بحر الحيوان، ماؤه يشبه منيّ الرجال، ينزله ربّنا أربعين عاماً، فيشقّ ذلك الماء الأرض شقاً، فيدخل تحت الأرض إلى العظام البالية،

١. الحسيس: الصوت الخفى. «المعجم الوسيط مادة حسس»

فتنبت بذلك الماء كما ينبت الزرع بالمطر، قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً يَبْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ

نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ ﴾ (١) الآية، أي كما أخرج النبات بالمطر كذلك يخرج بماء الحيوان، فتجتمع العظام والعروق واللحوم والشعور فيرجع كلّ عضو إلى مكانه الذي كان فيه في الدنيا، فترجع كلّ شعرة إلى هيئتها التي كانت في دار الدنيا، فتلتئم الأجساد بقدرة الله جلّ جلاله، وتبقى بلا أرواح.

ثمّ يقول الجبّار جلّ جلاله: ليبعث إسرافيل؛ فيقوم إسرافيل حيّاً بقدرة الله تعالى، فيقول الجبّار لإسرافيل: التقم الصور، والصور قرن من نور فيه أنقاب على عدد أرواح العباد، فتجتمع الأرواح كلُّها فتجعل في الصور، ويأمر الجبَّار إسرافيل أن يقوم على صخرة بيت المقدس، وينادي في الصور، وهو في فمه قد التقمه، والصخرة أقرب ما في الأرض إلى السماء، وهو قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ المُنَادِ مِنْ مَّكَانِ قَريبٍ ﴾ (١)، ويقول إسرافيل في أوّل ندائه: أيّتها العظام البالية، واللحوم المنقطعة، والشعور المتبدِّدة، والشعور الملتزقة، ليقمن إلى العرض على الملك الديّان ليجازيكم بأعمالكم، فإذا نادي إسرافيل في الصور، خرجت الأرواح من أنقاب الصور، فتنتشر بين السماء والأرض كأنَّها النحل يخرج من كلِّ نقب، ولا يخرج من ذلك النقب غيره، فأرواح المؤمنين تخرج من أنقابها نائرةً بنور الإيمان وبنور أعمالها الصالحة، وأرواح الكفَّار تخرج مظلمةً بظلمة الكفر، وإسرافيل يُديم الصوت، والأرواح قد انتشرت ما بين السماء والأرض، ثمّ تدخل الأرواح إلى الأجساد، وتدخل كلّ روح إلى جسدها الذي فارقته في دار الدنيا، فتدبُّ الأرواح في الأجساد كما يدبّ السُّمّ في الملسوع حتّى ترجع إلى أجسادها كما كانت في دار الدنيا، ثمّ تنشقَ الأرض من قبل رؤوسهم، فإذا هم قيامٌ ينظرون إلى أهوال القيامة وطوامُّها، وإسرافيل عليُّذ ينادي بهذا النـداء، لا

١. الأعراف: ٥٧.

يقطع الصوت ويمدُّه مدّاً، والخلائق يتبعون صوته، والنيران تسوق الخلائق إلى أرض المحشر.

فإذا خرجوا من قبورهم، خرج مع كل إنسان عمله الذي كان عمله في دار الدنيا، لأن عمل كل إنسان يصحبه في قبره، فإذا كان العبد مُطيعاً لربّه وعمل عملاً صالحاً كان أنيسه في الدنيا، وكان أنيسه إذا خرج من قبره يوم حشره، يؤنسه من الأهوال ومن أنيسه في الدنيا، وكان أنيسه إذا خرج من قبره يوم حشره، يؤنسه من الأهوال ومن يراد به من أطاع الله، فإنّما يراد به إلّا من عصى الله وخالف مولاه، ثمّ كذّب آياته واتبع هواه، وأنت كنت عبداً مطيعاً لمولاك، متبعاً لنبيّك تاركاً لهواك، فما عليك اليوم مِن هَم وخوفِ حتى تدخل الجنة. وإذا كان العبد خاطئاً وعاصياً لذي الجلال، ومات على غير توبة وانتقال، فإذا خرج المغرور المسكين من قبره ومعه عمله السوء الذي عمله في دار الدنيا، وكان قد صحبه في قبره، فإذا نظر إليه العبد المغترّ يراه أسود فظيعاً، فلا يمرّ على هول ولا نار ولا بشيء من هموم يوم القيامة إلّا قال له عمله السوء: يا عدو الله، هذا كله لك، وأنت المراد به.

محمد بن يعقوب: بإسناده، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو في عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، فقلت له: يا أبا عمرو، إنّي أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإنّ اعتقادي وديني أنّ الأرض لا تخلو من حجّة إلّا إذا كان قبل القيامة بأربعين يوماً، فإذا كان ذلك رفعت الحجّة وأُغلق باب التوبة، فلم يك ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، فأولئك أشرارٌ مَن خَلقَ الله عزّ وجلّ، وهم الذين تقوم عليهم القيامة (1).

## تفسير الآية ٦٩

محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب،

١. الكافي ١: ٢٦٥ ح ١.

عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت عليّ بن الحسين عليّ الله عليّ بن الحسين عليّ يعدّث في مسجد رسول الله عليّ ألله، قال: حدّثني أبي أنّه سمع أباه عليّ بن أبي طالب علي يحدّث الناس، ويقول: إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حُفَرهم غُرْلاً بُهما جُرداً مُرداً، في صعيد واحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتّى يقفوا على عقبة المحشر، فيركب بعضهم بعضاً، ويزدحمون دونها، فيمنعون من المُضيّ، فتشتد أنفاسهم، ويكثر عرقهم، وتضيق بهم أمورهم، ويشتد ضجيجهم، وترتفع أصواتهم.

قال: وهو أوّل هول من أهوال يوم القيامة، قال: فيشرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظِلالٍ من الملائكة، فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق، أنصتوا واسمعوا منادي الجبّار. قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم، قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك، وتخشع قلوبهم، وتضطرب فرائصهم، وتفزع قلوبهم، فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع قلوبهم، وتضطرب فرائصهم، وقفزع قلوبهم، الكافر: هذا يوم عَسِرٌ، فيشرف الجبّار عزّ ذكره الحكم العدل عليهم فيقول: أنا الله لا إله الكافر: هذا يوم عَسِرٌ، فيشرف الجبّار عزّ ذكره الحكم العدل عليهم فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القويّ بحقّه، ولصاحب المظلمة بالمظلمة، بالقصاص من الحسنات والسيّئات، وأثيب على الهبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم، ولا من لأحدٍ عنده مظلمة ، إلا مظلمة يهبها صاحبها، وأثيبه عليها، وآخذ له بها عند الحساب، فتلازموا أيّها الخلائق، واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهدكم عليها، وكفى بي شهيداً. قال: فيتعارفون ويتلازمون، فلا يبقى أحدً له عند أحدٍ مظلمة أو حقّ إلّا لؤمه بها.

قال: فيمكثون ما شاء الله، فيشتد حالهم، ويكثر عرقهم، ويشتد غمهم، وترتفع أصواتهم بضجيج شديد، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها، قال: ويطلع الله عز وجل على جهدهم، فينادي منادٍ من عند الله تبارك وتعالى، يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم، يا معشر الخلائق، أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعوا، إنّ الله تبارك وتعالى واسمعوا، إنّ الله تبارك وتعالى يقول لكم: أنا الوهاب، إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا، وإن لم تواهبوا أخذتُ لكم بمظالمكم، قال: فيفرحون بذلك لشدّة جهدهم، وضيق مسلكهم وتزاحمهم، قال: فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلّصوا ممّا هم فيه، ويبقى بعضهم، فيقول: يا ربّ، مظالمنا أعظم من أن نهبها، قال: فينادي منادٍ من تلقاء العرش: أين رضوان خازن الجنان، جنان الفردوس، قال: فيأمره عزّ وجلّ أن يطلع من الفردوس قصراً من فضّة بما فيه من الأبنية والخدم، قال: فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف والخدم، قال: فينادي منادٍ من عند الله تبارك وتعالى: يا معشر الخلائق، ارفعوا رؤوسهم، فكلّهم الخلائق، ارفعوا رؤوسكم، فانظروا إلى هذا القصر، قال: فيرفعون رؤوسهم، فكلّهم يتمنّاه عند الله عزّ وجلّ: لا يجوز إلى جنّي عن مؤمنٍ، قال: فيعفون كلّهم إلّا القليل، قال: فيقول الله عزّ وجلّ: لا يجوز إلى جنّي اليوم ظالمّ، ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالمّ، ولا مَن لأحدٍ من المسلمين عنده مظلمة حتّى آخذها منه عند الحساب، أيّها الخلائق استعدّوا للحساب.

قال: ثمّ يُخلِّي سبيلهم، فينطلقون إلى العقبة، يكرد بعضهم بعضاً حتى ينتهوا إلى العرصة، والحبّار تبارك وتعالى على العرش، قد نشرت الدواوين، ونصبت الموازين، وأُحضر النبيّون والشهداء، وهم الأثمّه يشهد كلّ إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله عزّ وجلّ، ودعاهم إلى سبيل الله. قال: فقال له رجل من قريش: يابن رسول الله، إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة، أيّ شيء يأخذ من الكافر، وهو من أهل النار؟ قال: فقال له عليّ بن الحسين عليه : يطرح عن المسلم من سيّناته بقدر ما له على الكافر، ويعذّب الكافر بها مع عذابه بكفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبله من مظلمة.

قال: فقال له القرشيّ: فإذا كانت المظلمة لمسلم عند مسلم، كيف تؤخذ مظلمته من مسلم؟ قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حقّ المظلوم، فتزاد على حسنات المظلوم. قال: فقال له القرشيّ: فإنْ لم يكن للظالم حسنات؟ قال: إن لم يكن للظالم حسنات، فإنّ للمظلوم سيّنات، يؤخذ من سيّنات المظلوم، فتزاد على سيّنات الظالم(١٠).

## تفسير الآية ٧٣

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ﴾ أي جماعة ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاوُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾ أي طابت مواليدكم، لأنّه لا يدخل الجنّة إلّا طيّب المولد ﴿ فَادْتُحُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (٧).

ق**ال أمير المؤمنين للجُلِا: إنّ فلاناً وفـلاناً وفـلاناً غـصبونا حـقّنا، واشـتروا بــه الإمـاء** وتزوّجوا به النساء، ألا وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ لتطيب مواليدهم<sup>٣)</sup>.

## تفسير الآيتين ٧٤ و٧٥

قال عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلِ الْمَرْشِ ﴾ أي محيطين حول العرش ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَغِينَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ ﴾ كناية عن أهل الجنّة والنار، وهذا ممّا لفظه ماض أنّه قد كان، ومعناه مستقبل أنّه يكون ﴿ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤).

المفيد في الاختصاص: في حديث رسول الله ﷺ، في سؤال عبد الله بن سلام، قال ﷺ؛ وأمّا الستة عشر فسنة عشر صفاً من الملائكة حافين من حول العرش، وذلك قوله تعالى: ﴿حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْمَرْش﴾ (٥).

۱. الكافي ۸: ۱۰٤ ح۷۹.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٢٤.

٥. الاختصاص: ٤٧.

٢. تفسير القمّى ٢: ٢٢٤.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٢٤.

## تفسير سورة غافر

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبي على أنه قال: من قرأ هذه السورة لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة، ويُعطى ما يُعطى الخانفون الذين خافوا الله في الدنيا، ومن كتبها وعلقها في حائط بستان اخضر ونما، وإن كتبت في خانات، أو دكّانٍ، كثر الخير فيه وكثر البيع والشراء.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلّقها في بستان اخضرَ ونما، وإن تركها في دكّانِ كثر معه البيع والشراء.

وقال الصادق على الله عنه الله وجعلها في حائط أو بستان كثرت بركته واخضر وأزهر وصار حسناً في وقته، وإن تُركت في حائط دكان كثر فيه البيع والشراء؛ وإن كتبت لإنسان فيه الأدرة، زال عنه ذلك وبرئ. وقيل: الأدرة طرف من السوداء، والله

وإن كتبت وعُلِقت على من به دمامل زال عنه ذلك، وكذلك للمفروق يـزول عـنه الفرق، وإذا عجن بمائها دقيق، ثمّ يُبِس حتّى يصير بمنزلة الكعك، ثمّ يدقّ دقّا ناعماً، ويجعل في إناء ضيّق مُغطّى، فمن احتاج إليه لوجع في فـؤاده أو لمـغمى عـليه، أو لمغشئ عليه، أو بمغشئ عليه، أو رجع الكبد أو الطحال، يستفّ منه، برئ بإذن الله تعالى.

#### تفسير الآيات ٦-١٢

محمَد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمَد البرقيّ رفعه، قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنين علي ، وكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن الله عزّ وجلّ أين تفسير سورة غافر.

هم ؟ فقال أمير المؤمنين لليُّلا: هو هاهنا وهاهنا، وفوق وتحت، ومحيط بنا ومعنا، وهو قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاَئَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا ﴾ (١) فالكرسيّ محيط بالسماوات والأرض، وما بينهما وما تحت الثرى، ﴿ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴾ (٧)، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَسِعَكُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾ (٣) فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حمّلهم الله علمه، وليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خُلق الله في ملكوته، وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه، وأراه خليله الثِّلا ، فقال: ﴿ وَكَذٰلِكَ نُرى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٤) وكيف يحمل حملة العرش الله ، وبحياته حييت قلوبهم ، وبنوره اهتدوا إلى معرفته (٥)؟!

وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله على أبي الحسن الرضا لليَّا في فاستأذنته فأذن له ، فدخل فسأله عن الحلال والحرام، ثمّ قال له: أفتقرّ أنّ الله محمول؟ فقال أبو الحسن للهِلا: كلُّ محمول مفعول، مضاف إلى غيره، محتاج، والمحمول اسم نقص في اللفظ، والحامل فاعل، وهو في اللفظ مدحةً، وكذلك قول القائل: فوق وتحت، وأعلى وأسفل، وقد قال الله: ﴿ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ ولم يقل في كتبه أنَّه المحمول، بـل قـال: إنّـه الحامل في البرّ والبحر، والممسك للسماوات والأرض أن تزولا، والمحمول ما سوى الله ، ولم يسمع أحدُّ آمن بالله وعظَّمه قط قال في دعائه: يا محمول.

قال أبو قرّة: فإنّه قال: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَـوْمَنِذٍ ثَـمَانِيّةٌ ﴾ ٧٦، وقال: ﴿ الَّـذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ﴾ (٧)؟ فقال أبو الحسن طيُّلا: العرش ليس هو الله، والعرش اسمُ علم

٦. الحاقة: ١٧.

١. المجادلة: ٧.

۲. طه: ۷.

٤. الأنعام: ٥٥. ٣. القرة: ٢٥٥.

٥. الكافي ١: ١٠٠ ح ١.

٧. غافر: ٧.

وقدرة، وعرش فيه كلّ شيء، ثمّ أضاف الحمل إلى غيره، خَلقٍ من خلقه، لأنّه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم حملة علمه، وخلقاً يُسبّحون حول عرشه، وهم يعملون بعلمه، وملائكة يكتبون أعمال عباده، واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته، والله على العرش استوى كما قال، والعرش ومن يحمله ومن حول العرش، والله الحامل لهم، الحافظ لهم الممسك، القائم على كلّ نفس، وفوق كلّ شيء، وعلى كلّ شيء، ولا يقال: محمول، ولا أسفل، قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى.

قال أبو قرّة: فتكذّب بالرواية التي جاءت أنّ الله إذا غضب إنّما يعرف غضبه، أنّ الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم، فيخرّون سجّداً، فإذا ذهب الغضب خفّ ورجعوا إلى مواقفهم ؟ فقال أبو الحسن للسلالة : أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه، فمتى رضي، وهو في صفتك لم يزل غضباناً عليه، وعلى أوليائه، وعلى أتباعه ؟ كيف تجتري أن تصف ربّك بالتغيير من حالٍ إلى حالٍ، وأنّه يجري عليه ما يجري على المخلوقين ؟! سبحانه وتعالى، لم يزل مع الزائلين، ولم يتغيّر مع المتغيّرين، ولم يتبدّل مع المتبدّلين، ومن دونه في يده وتدبيره، وكلّهم إليه محتاج، وهو غنيّ عمّن سواه (١).

ابن بابويه قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ الكوفيّ بالكوفة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال: حدّثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفيّ قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عليّ الهمدانيّ قال: حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن عبدالله البخاريّ قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن إبراهيم بن محمّد، عن عبدالله بن القاسم بن محمّد بن أبي كر قال: حدّثنا عبد السلام بن صالح الهرويّ، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه عن بكر قال: عليّ بن أبي طالب الميلا قال: قال رسول الله علي الذين من عليّ ، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا (٢٠).

٢. عيون أخبار الرضا لملك ١: ٢٢٧ ح ٢٢.

ابن شهر أشوب: هارون بن الجهم وجابر، عن أبي جعفر على في قوله تعالى: ﴿ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾: من ولاية جماعة وبني أُميّة ﴿ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾: آمنوا بولاية على على على الله السبيل (١٠).

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا رَبُّنَا أَمَنَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَنَا اثْنَتَيْنِ \_إلى قـوله \_ مَّنْ سَبِيل ﴾ قال: قال الصادق لما ﷺ: ذلك في الرجعة ٢٠٠).

كتاب الرجعة لبعض العلماء: عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سلّام، عن أبي جعفر الله المحمّد بن سلّام، عن أبي جعفر الله الله أو تعالى: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمْنَنَا الْنَتَيْنِ وَأَخْبَيْنَنَا الْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴾ قال: هو خاص الأقوام في الرجعة بعد الموت، فتجري في القيامة، فبُعداً للقوم الظالمين.

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيّ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِـهِ تُـؤْمِنُوا ﴾ والكفر هاهنا الجحود، قال: إذا وحَد الله كفرتم، وإن جعل لله شريكاً تؤمنوا (٣٠).

### تفسير الآية ١٥

سعد بن عبد الله قال: حدّ ثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، ومحمّد بن الحسين، وموسى بن عمر بن يزيد الصّيقل، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر للطِّلِ قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبْدُوهِ وَ فَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبْدُوهِ وَ فَلَىٰ اللهُ عَزّ وجلّ : ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبْدُوهِ ﴾ فقال: جبر ثيل (4).

### تفسير الآية ٢١

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ مِن وَاقٍ ﴾ أي من دافع (٥٠).

#### تفسير الآية ٢٦

ابن قولويه: عن محمّد بن جعفر القرشيّ الرزّاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي

٢. تفسير القمّى ٢: ٢٢٧.

مختصر بصائر الدرجات: ٣.

المناقب ٣: ٧٢.
 تفسير القمّى ٢: ٢٢٧.

YY4 :Y 1311 :-

٥. تفسير القمّى ٢: ٢٢٩.

الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ﷺ، في قول فرعون: ﴿ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ ﴾ فقيل: من كان يمنعه؟ قال: كان لرشدة، لأنّ الأنبياء والحجج لا يقتلهم إلّا أولاد البغايا (١٠).

العيَاشي: عن يونس بن ظبيان قال: قال: إنّ موسى وهارون، حين دخلا على فرعون، لم يكن في جلسانه يومئذ ولدسفاح، كانوا ولد نكاح كلّهم، ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر بقتلهما، فقالوا: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ (٢) وأمروه بالتأنّي والنظر، ثمّ وضع يده على صدره، قال: وكذلك نحن لا ينزع إلينا إلّا كلّ خبيث الولادة (٣).

## تفسير الآية ٢٨

ابن بابويه قال: حدّ ثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب وجعفر بن محمّد ابن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدّ ثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن الريّان بن الصلت، عن الرضا عليّه في حديثٍ قال فيه ..: فقول الله عزّ وجلّ في سورة المؤمن حكاية عن قول رجل مؤمن من آل فرعون: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مَوْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِلْبَيّاتُ مِن رَبُّكُمْ مَ ﴾ وكان ابن خال فرعون، فنسبه إلى فرعون بنسبه، ولم يُضِفْه إليه بدينه (٤).

محمَد بن يعقوب: عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول ـ وعنده رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى وهو يقول: إنّ الحسن البصريّ ينزعم أنّ الذين يكتمون العلم يؤذي ربح بطونهم اهل النار؟ \_ فقال أبو جعفر عليه : فهلك إذن مؤمن آل فرعون ، ما زال العلم مكتوماً مُنذ بعث الله نوحاً عليه ، فليذهب الحسن يميناً وشمالاً ، فوالله ما يوجد العلم إلّا هاهنا (٥).

١. كامل الزيارات: ١٦٣ باب ٢٥ ح٨.

٣. تفسير العيّاشيّ ٢: ٢٨ ح ٦٢.

٥. الكافي ١: ٤٠ ح ١٥.

٢. الأعراف: ١١١.

٤. عيون أخبار الرضا للبيلة ١:٢١٦ ح١.

ابن بابويه قال: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن سلمة الأهوازيّ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ قال: حدّثنا أحمد بن عمران بن محمّد بن أبي ليلى الأنصاريّ قال: حدّثنا الحسين ابن عبد الله، عن خالد بن عبد الله الأنصاريّ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، يرفعه قال: قال رسول الله ﷺ: الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار مؤمن آل يس الذي يقول: ﴿ يَا فَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَى بن أَبِي طلك مؤمن آل فرعون، وعليّ بن ألمُوسَلِينَ \* اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

عليّ بن إبراهيم قال: كتم إيمانه ستّ مائة سنة، وكان مجذوماً مُكنَّعاً (٣)، وهو الذي قد وقعت أصابعه، وكان يشير إلى قومه بيده المقطوعة، ويقول: ﴿ يَا قَوْمِ البِّعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ (١). (٥)

محمَد بن يعقوب: عن محمَد بن يحيى، عن أحمد بن محمَد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليّه إنّ هذا الذي ظهر بوجهي، يزعم الناس أنّ الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة، قال: فقال لي: لقد كان مؤمن آل فرعون مُكنّع الأصابع، فكان يقول هكذا \_ ويمُدّ يديه ويقول \_: ﴿ يَا قَوْمِ كَانَ مؤمن آل فرعون مُكنّع الأصابع، فكان يقول هكذا \_ ويمُدّ يديه ويقول \_: ﴿ يَا قَوْمِ النّبِوُ النّبُو اللّهُ مُن اللّيل، في أوّل فتوضّا وقيم إلى صلاتك التي تُصلّيها، فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليّيْن، فقل وأنت ساجد: «يا عليّ يا عظيم، يا رحمان يا رحيم، يا سامع الدعوات، يا معطي الخيرات صلّ على محمّد وآل محمّد، وأصوف عني مِن شير الدنيا والآخرة ما أنت أهله، وأصوف عني مِن شرّ الدنيا والآخرة ما أنت أهله، وأنه، وأذهب عني هذا الوجع \_ وتسمّيه \_ فإنّه قد غاظني

۱. يس: ۲۰ ـ ۲۱. ۲۰ أمالي الصدوق: ۳۸۵ – ۱۸.

<sup>&</sup>quot;. كنع الشيء: يبس وتشنّج. «المعجم الوسيط مادة كنم»

المؤمن: ٣٨.
 المؤمن: ٣٨.

وأحزنني» وألح في الدعاء. قال: فما وصلت إلى الكوفة حتّى أذهب الله به عنّي كلّه (١٠). تفسير الآمة ٣٣

العيَاشيّ: عن الزهريّ، عن أبي عبدالله لله الله يقول: ﴿ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ يوم ينادي أهلُ النار أهل الجنّة: أن أفيضوا علينا من الماء (٢).

### تفسير الآية ٣٤

ابن بابويه قال: حدَّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال: حدَّثنا أبي ، عن أبي سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي، عن محمّد بن آدم النسائي، عن أبيه آدم بن أبي إياس، عن المبارك بن فضالة ، عن سعيد بن جبير ، عن سيّد العابدين على بن الحسين ، عن أبيه سيّد الشهداء الحسين بن على، عن أبيه سيّد الوصيّين وأميرالمؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، قال: قال رسول الله ﷺ: لمّا حضرت يوسف عليَّا الوفاة جمع شيعته وأهل بيته، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ أخبرهم بشدٍّه تنالهم، يُقتل فيها الرجال، وتُشَقّ بطون الحبالي، وتذبح الأطفال، حتّى يظهر الله الحقّ في القائم من ولد لاوي بن يعقوب، وهو رجل أسمر طويل، ووصفه لهم بنعته، فتمسَّكوا بـذلك، ووقعت الغيبة والشدّة على بني إسرائيل، وهم ينتظرون قيام القائم أربع مائة سنة حتّى إذا بُشَروا بولادته، ورأوا علامات ظهوره، اشتدّت البلوي عليهم، وحمل عليهم بالخشب والحجارة، وطلبوا الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر، وراسلهم، وقالوا: كنّا مع الشدّة نستريح إلى حديثك، فخرج بهم إلى بعض الصحاري، وجلس يحدَّثهم حديث القائم ونعته وقرب الأمر، وكانت ليلة قمراء فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم موسى للثِّلا ، وكان في ذلك الوقت حدث السنّ ، وقد خرج من دار فرعون يظهر النزهة، فعدل عن موكبه، وأقبل إليهم وتحته بغلةٌ وعليه طيلسان خزّ، فلمّا رأه الفقيه عرفه بالنعت، فقام إليه وانكب على قدميه فقبّلهما. ثم قال: الحمد لله الذي

ا. الكافي ٢: ٢٠٠ - ٣٠.
 ا. الكافي ٢: ٢٠٠ - ٣٠.

لم يمتني حتّى رأيتك، فلمًا رآه الشيعة فعل ذلك علموا أنّه صاحبهم، فانكبّوا عليه، فلم يزدهم على أن قال: أرجو أن يعجّل الله فرجكم.

ثمّ غاب بعد ذلك، وخرج إلى مدينة مدين، فأقام عند شعيب ما أقام، فكانت الغيبة الثانية أشدَ عليهم من الأولى، وكانت نيَّفاً وخمسين سنة، واشتدَّت البلوي عليهم، واستتر الفقيه، فبعثوا إليه أنَّه لا صبر لنا على استتارك عنًا، فخرج إلى بعض الصحاري واستدعاهم، وطيّب نفوسهم، وأعلمهم أنّ الله عزّ وجلّ أوحى إليه أنّه مُفرّج عنهم بعد أربعين سنة؛ فقالوا بأجمعهم: الحمداله، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: قُل لهم: قد جعلتها ثلاثين سنة لقولهم: الحمد لله، فقالوا: كلِّ نعمة فمن الله، فأوحى الله إليه: قل لهم: قد جعلتها عشرين سنة ، فقالوا: لا يأتي بالخير إلّا الله ، فأوحى الله إليه : قل لهم : قد جعلتها عشراً، فقالوا: لا يصرف السوء إلّا الله، فأوحى الله إليه: قل لهم: لا تبرحوا فقد أذنت في فرجكم، فبينا هم كذلك إذ طلع موسى علي الكبأ حماراً، فأراد الفقيه أن يعرّف الشيعة ما يتبصّرون به، وجاء موسى الرُّلخ حتّى وقف عليهم، فسلّم عليهم، فقال له الفقيه: ما اسمك؟ فقال: موسى. قال: ابن من؟ قال: ابن عمران. قال: ابن من؟ قال: ابن فاهث بن لاوي بن يعقوب. قال: بماذا جئت؟ قال: بالرسالة من عند الله عزّ وجلّ. فقام إليه فقبَل يده، ثمّ جلس بينهم فطيّب نفوسهم، وأمرهم أمره، ثمّ فرّقهم، فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق فرعون أربعون سنة (١).

وعنه قال: حدّ ثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميريّ ومحمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً قالوا: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليه قال: إنّ يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب، وهم ثمانون رجلاً، فقال: إنّ هؤلاء

١. كمال الدين وتمام النعمة: ١٤٦ ح١٢.

القبط سيظهرون عليكم، ويسومونكم سوء العذاب، وإنَّما ينجِّيكم الله من أيديهم

برجل من ولد لاوي بن يعقوب، اسمه موسى بن عمران اليُّلا ؛ غلام طويل، جعد، أدم، فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمّي ابنه عمران، ويسمّي عمران ابنه موسى ـ فـذكر أبان بن عثمان، عن أبي الحسين، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه أنَّه قال: ما خرج موسى حتّى خرج قبله خمسون كذّاباً من بني إسرائيل، كلّهم يـدّعي أنّـه مـوسى بـن عمران ـ فبلغ فرعون أنّهم يرجفون به، ويطلبون هذا الغلام، وقال له كهنته وسحرته: إنَّ هلاك دينك وقومك على يدى هذا الغلام، الذي يولد العام في بني إسرائيل، فوضع القوابل على النساء، وقال: لا يولد العام غلام إلَّا ذبح، وضع على أمَّ موسى السُّلا قابلة (١). محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن علىّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الطُّلِا يقول: إنَّ الحُرِّ حُرٌّ على جميع أحواله، إن نابته نائبةٌ صبر لها، وإن تداكَّت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقُهر واستبدل باليسر عُسراً، كما كان يوسف الصدّيق صلوات الله عليه، لم يضرّ بحرّيّته أن استعبد وقهر وأسر، ولم تـضرّه ظـلمةُ الجبّ ووحشته وما ناله أنْ منّ الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد أن كان مالكاً، فأرسله ورحم به أمَّه، وكذلك الصبر يُعقِب خيراً، فـاصبروا ووطَّـنوا أنـفسكم عـلى الصـبر تؤجروا<sup>(۲)</sup>.

## تفسير الآية ٤٠

قال عليّ بن إبراهيم: حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي عبد الله عليّ بن إبراهيم: حدّ ثني أبي عبد الله عليّ قال: إنّ في النار لناراً يتعرّذ منها أهل النار، ما خلقت إلّا لكلّ متكبّر جبّار عنيد، ولكلّ شيطان مريد، ولكلّ متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب، ولكلّ ناصب العداوة لأل بيت محمّد عليه .

١. كمال الدين وتمام النعمة: ١٤٧ ح١٣.

وقال: إنّ أهون الناس عذاباً يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار وشراكان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أنّ في النـار أحـداً أشدّ عذاباً منه، وما في النار أهون عذاباً منه (١).

### تفسير الآية ٤٦

عليّ بن إبراهيم قال: حكى أبي، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ في حديث الإسراء ..: ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلّا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ، فإذا هم بسبل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً، يقولون: ربّنا متى تقوم الساعة (٢٠) ابن بابويه يقال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلميّ ، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ . قلت: فمن الأمل؟ قال: فريّة محمّد ﷺ . قلت: فمن الأهل؟ قال: الأثمّة ﷺ . قلت: فمن الأهل؟ قال: الأثمّة المُدّابِ ﴾ ؟ قال: الأهل؟ قال: الأسمة المُدّابِ ﴾ ؟ قال:

# تفسير الآيات ٤٧ ـ ٥٠

عليّ بن إبراهيم: ثمّ ذكر قول أهل النار، فقال: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّمَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ مِّنَ النَّارِ ﴾ فردّوا عليهم، فقالوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْمِبَادِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ أي في بُطلان (٤٠).

ابن طاوس في الدروع الواقية قال: ذكر أبو جعفر أحمد القمّي في كتاب زهد النبيّ، عن النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ الله النار إذا دخلوها ورأوا أنكالها وأهوالها، وعلموا عذابها وعقابها،

١. تفسير القمّى ٢: ٢٢٩.

تفسير القمّي ١: ٣٩٩.
 تفسير القمّي ٢: ٢٣٠.

٣. معاني الأخبار: ٩٤ ح٢.

ورأوها كما قال زين العابدين على المسلم اليها، تُلقي على من تضرّع إليها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها، واستسلم إليها، تُلقي سُكَانها بأحرّ ما لديها من أليم النكال، وشديد الوبال». يعرفون أنّ أهل الجنّة في ثواب عظيم، ونعيم مقيم، فيؤمّلون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخفّف عنهم بعض العذاب الأليم، كما قال الله جلّ جلاله في كتابه العزيز: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النّارِ أَصْحَابُ الْجَنّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْسَاءِ أَوْ مِمًا رَزَقَكُمُ اللّهُ ﴾ (١٠). قال: فيحبس عنهم الجواب إلى أربعين سنة، ثمّ يجيبونهم بلسان الاحتقار والتهوين: ﴿ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (١٦)، قال: فيرون الخزنة عندهم وهم والتهوين: ﴿ إِنَّ اللّه جَلّ جلاله: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقَّفُ عَنَّ الأسباب، كما قال الله جلّ جلاله: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقَّفُ عَنَّ الْمَال: ﴿ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَال الله جلّ جلاله: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةٍ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقَّفُ عَنَّ الْمَدَابِ ﴾ قال: فيحبس عنهم الجواب اربعين سنة، شمّ يحيبونهم بعد خيبة الأمال: ﴿ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَا وَمَا دُعَادُ الْكَافِرِينَ إِلّا فِي ضَلَالٍ ﴾ ....

## تفسير الآيتين ٥١ و٥٦

عليَ بن إبراهيم: هو في الرجعة إذا رجع رسول الله ﷺ والأنمّة الله الله الله علي (٣).

ابن قولويه قال: حدّ تني أبي الله عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه قال: تلا هذه الآية: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلْنَا وَ اللَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ قال: الحسين بن عليّ عليه منهم ، قُتل ولم يُنصَر بعد. ثمّ قال: والله لقد قُتِل قتلة الحسين عليه ولم يُطلب بدمه بعد (٤).

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ يعني الأنمّة الله الله (٥٠).

بعض الأصحاب في كتابه المسمّى بـ «الرجعة»: عن جعفر بن محمّد بن مالك قال: حدّثنا

٢. الآية نفسها.

٤. كامل الزيارات: ١٣٤ باب ١٨ ح٢.

١. الأعراف: ٥٠.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٣٠.

٥. تفسير القمّى ٢: ٢٣٠.

محمد بن القاسم بن إسماعيل، عن عليّ بن خالد العاقوليّ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله الله الله في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ \* تَنْبَعُهَا الرَّادِفَةُ > (١) قال: الراجفة الحسين بن عليّ لله في الرادفة: عليّ بن أبي طالب الله وأوّل من ينشق عنه القبر وينفض عن رأسه التراب الحسين بن علي المه في خمسة وسبعين ألفاً، وهو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ سُوهُ الدَّار ﴾.

## تفسير الآية ٦٠

الشيخ المفيد في الاختصاص: عن محمّد بن عليّ ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال: قلت للصادق عليه : يابن رسول الله ، ما بال المؤمن إذا دعا ربّما استجيب له ، وربّما لم يُستجب له ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ ؟ فقال عليه : إنّ العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنيّة صادقة وقلب مخلص ، استجيب له بعد وفائه بعهد الله عزّ وجلّ ، وإذا دعا الله بغير نيّة وإخلاص لم يستجب له ، أليس الله تعالى يقول: ﴿ أَوْنُوا بِمَهْدِي لُو بَعْدِي لَهُ وَيَى له ؟ ).

#### تفسير الآية ٦٥

على بن إبراهيم قال: حدِّ ثني أبي، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود رفعه قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين لل فسأله عن مسائل، ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن الحسين لل : مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعملون، ولمّا عملتم بما علمتم، فإنّ العالم إذا لم يعمل به، لم يزدد بعلمه من الله إلّا بُعداً.

ثمّ قال: عليك بالقرآن، فإنّ الله خلق الجنّة بيده، لبنة من ذهب ولبنة من فضّة، وجعل ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر

۱. النازعات: ٦ و٧. ٣. الاختصاص: ٢٤٢.

٢. البقرة: ٤٠.

آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال له: اقرأ وارْقَ، ومن دخل منهم الجنّة لم يكن أحد في الجنّة أعلى درجةً منه، ما خلا النبيّين والصدّيقين.

وقال له الرجل: فما الزهد؟ قال: الزهد عشرة أجزاء فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الزهد أدنى درجات الزهد أدنى درجات الرضا، ألا وإنّ الزهد في آيةٍ من كتاب الله: ﴿ لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (١).

فقال الرجل: لا إله إلّا الله. وقال عليّ بن الحسين على : وأنا أقول لا إله إلّا الله ، فإذا قال أحدكم: لا إله إلّا الله ، فليقل: الحمد لله ربّ العالمين ، فإنّ الله يقول: ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلّا هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ (7).

١. الحديد: ٢٣. نفسير القمّى ٢: ٢٣١.

٣. الأمالي ٢: ٢٠١.

محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلَى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن السوّاق، عن أحمد بن عائذ، عن أبي الحسن السوّاق، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله على قال: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلّا الله مخلصاً، وجبت له الجنّة. قال: قلت له: إنّه يأتيني من كلّ صنف، أفأروي لهم هذا الحديث؟ قال: نعم، يا أبان إذا كان يوم القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين، فتُسلب لا إله إلّا الله منهم، إلّا من كان على هذا الأمر (۱).

### تفسير الآية ٦٧

عليّ بن إبراهيم: فإنّه محكم.

## تفسير الآيات ٧٠ ـ ٧٤

على بن إبراهيم قال: حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه قال: قلت له: جعلت فداك، ما حال الموحّدين المقرّين بنبوّة محمّد عليه من المسلمين المذنبين، الذين يموتون وليس لهم إمام، ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أمّا هؤلاء فإنّهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة، فإنّه يُخدُّ له خدُّ إلى الجنّة التي خلقها الله بالمغرب، فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتّى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيّناته، فإما إلى اللهز، وهؤلاء الموقوفون لأمر الله.

قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبُله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، وأما النصّاب من أهل القبلة، فإنّهم يُخَدُّ لهم خدُّ إلى النار التي خلقها الله بالمشرق، فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة، شمّ بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم في النار يُسجرون، ثمّ قيل لهم: أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ أي أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً (")؟

١. الكافي ٢: ٣٧٨ - ١.

#### تفسير الآيتين ٨١ و ٨٢

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَيُرِيكُمْ آياتِهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين والأثمّة الله الله في الرجعة ، قوله تعالى: ﴿ وَآثَاراً في الأَرْضِ ﴾ يقول: أعمالاً في الأرض (١).

محمَد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمَد بن الفضيل ، عن أبي حعفر الله قال: كان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ، ولذلك خفي ذكرهم في القرآن ، فلم يُسَمَّوا كما سُمّي من استعلن من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِن الله عرّ وجلّ : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِن الله عرّ وجلّ : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِن الله عرّ وجلّ : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِن الله عليهم أجمعين ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِن اللهِ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَ

١. تفسير القمّي ٢: ٢٣٢.

۲. النساء: ۱٦٤.

۳. الكافي ۸: ۱۱۵ - ۹۲.

## تفسير سورة فضلت

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة أعطاه الله بعدد حروفها عشر حسنات، ومن كتبها في إناء وغسله، وعجن به عجيناً ثمّ سحقه، وأسفّه كلّ من به وجع الفؤاد، زال عنه وبرئ بإذن الله تعالى.

قال رسول الله ﷺ: من كتبها في أناء وغسلها بماءٍ، وعجن بها عبجيناً ويبَسه، ثمّ يسحقه، وأسفّه كلّ مَن به وجع الفؤاد زال عنه وبريء.

وقال الصادق الله : مَن كتبها في إناء ومحاها بماء المطر، وسحق بذلك الماء كحلاً، وتكحّل به من في عبينه بياض أو رمد، زال عنه ذلك الوجع، ولم يرمد بها أبداً، وإن تعذّر الكحل فليغسل عينيه بذلك الماء، يزول عنه الرّمد بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ٣-٧

عليّ بن إبراهيم: أي بين حالها وحرامها وسننها ﴿ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ أي يبشّر المؤمنين، وينذر الظالمين ﴿ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ ﴾ يعني عن القرآن ﴿ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ ﴾ قال: في غشاوة، ﴿ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَاتِنَا وَقْرَ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا وَعَلَى الله: ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ عَلَى الله: ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ مِنْكُمْ يُوحَىٰ إِلَيْ ﴾ ، ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ أي أجيبوه ﴿ وَاسْتَقْفِرُوهُ ﴾ (١).

الشيخ الفاضل عمر بن إبراهيم الأوسيّ قال: روي عن أمير المؤمنين اللهِ : لمّا نزلت سورة الشعراء في آخرها آية الإنذار ﴿ وَأَنْذِرْ عَثِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (٢) أمرني رسول الله ﷺ

١. تفسير القتى ٢: ٢٣٣.

وقال: يا عليّ، اطبخ ولو كراع شاةٍ، ولو صاعاً من طعام وقعباً من لبن، واعمد إلى قريش. قال: فدعوتهم واجتمعوا أربعين بطلاً بزيادة، وكان فيهم أبو طالب وحمزة والعبّاس، فحضّرت ما أمرني به رسول الله على معمولاً، فوضعته بين أيديهم، فضحكوا استهزاءً فأدخل إصبعه رسول الله على أربعة جوانب الجفنة، فقال: كلوا وقولوا: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أبو جهل: يا محمّد، ما نأكل، وأحدنا يأكل الشاة مع أربعة أصوع من الطعام. فقال: كُل وأرني أكلك. فأكلوا حتى تملّؤوا، وأيم الله ما يُرى أثر أكل أحدهم، ولا نقص الزاد، فصاح بهم رسول الله على : كُلوا، فقالوا: ومَن يقدر على أكثر من هذا؟ فقال: ارفعه يا على، فرفعته.

فدنا منهم محمد على وقال: يا قوم اعلموا أنّ الله ربّي وربّكم. فصاح أبو لهب وقال: قوموا إنّ محمّداً سحركم. فقاموا ومضوا فاستعقبهم عليّ بن أبي طالب، وأراد أن يبطش بهم، فقال له رسول الله على لا يا عليّ، أدن منّي، فتركهم ودنا منه، فقال له: أمرنا بالإنذار لا بذات الفقار، لأنّ له وقتاً، ولكن اعمل لنا من الطعام مثل ما عملت، وادع لي من دعيت، فلمّا أتى غد، فعلت ما بالأمس فعلت.

فلمّا اجتمعوا وأكلواكما أكلوا، قال لهم رسول الله ﷺ: ما أعلم شابّاً من العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به من أمر الدنيا والآخرة. قيل: فقال أبو جهل: قد شغلنا أمر محمّد، فلو قابلتموه برجل مثله يعرف السحر والكهانة، لكنّا استرحنا. فقطع كلامه عتبة بن ربيعة، وقال: والله إنّي لبصيرٌ بما ذكرته. فقال: لم لا تُباحثه؟ قال: حاشا أن كان به ما ذكرت، فقال له: يا محمّد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عليّ بن أبي طالب، دامغ الجبابرة، قاصم أصلاب أكبرهم؟ فلم تضلّ آبائنا وتشتم آلهتنا، فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك ألويتها، وكُن رئيساً لنا ما بقيت وإن كان بك الباه زوّ جناك عشرة نسوة من أكبرنا. وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك أنت وعقبك من بعدك، فما تقول؟

فقال ﷺ: بسم الله الرحمان الرحيم ﴿ حم \* تَنزِيلٌ مِنَ الرَّحْمانِ الرَّحِيم \* كِتَابٌ فُصَّلَتْ

آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً ﴾ إلى آخر الآية ، ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ .

فأمسك عتبة على فيه، ورجع فناشده بالله اسكت، فسكت، وقام ومضى، فقام من كان حاضراً خلفه فلم يلحقوه، فدخل ولم يخرج أبداً، فغدوه قريش، فقال أبو جهل: قوموا بنا إليه. فدخلوا وجلسوا. فقال أبو جهل: يا عتبة، محمّد سحرك. فقام قائماً على قدميه، وقال: يا لُكَع الرجال، والله لو لم تكن ببيتي لقتلتك شرّ قتلة، يا ويلك. قلت محمّد ساحر كاهن شاعر، سِرْنا إليه، سمعناه تكلّم بكلام من ربّ السماء، فحلّفته وأمسك، وقد سمّيتموه الصادق الأمين، هل رأيتم منه كِذْبَة؟ ولكنّي لو تركته يُتَمّمُ ما قرأ لحلّ بكم العذاب والذهاب.

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ وهم الذين أقرّوا بالإسلام وأشركوا بالأعمال، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاشْ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١) يعني بالأعمال إذا أمروا بأمر عملوا خلاف ما قال الله، فسمّاهم الله مشركين، ثمّ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ لا يَوْتُونَ الزَّكاةَ وَهُم بالاّجِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ يعنى من لم يدفع الزكاة فهو كافر (١).

ثمة قال عليَ بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله الله الله المان، أترى أن الله عزّ وجلّ طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول: ﴿ وَوَيُلُ للمُشْرِكِينَ \* اللّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالاَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾. قلت له: كيف ذلك جعلت فداك، فشرة لي ؟ فقال: وويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل، وهم بالأئمة الأخرين كافرون، يا أبان، إنّما دعا الله العباد إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض ٣٠.

#### تفسير الآيات ٨-١٤

عليَ بن إبراهيم: ثمَّ ذكر الله عزَّ وجلَّ المؤمنين فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

۱. يوسف: ۱۰٦.

٢. تفسير الفتى ٢: ٢٣٣.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٣٣.

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أي بلا مَنَّ من الله عليهم بما يأجُرهم به ، ثمّ خاطب الله نبيّه ، فقال: ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمّد ﴿ أَنِنَكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ومعنى يومين أي وقتين: ابتداء الخلق وانقضاؤه ﴿ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ مِن فَوْقِها وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَوْاتَها ﴾ أي لا يزول ولا يفنى ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيًّامٍ سَوّاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ يعني في أربعة أوقات ، وهي التي يُخرج الله فيها أقوات العالم ، مِن الناس والبهائم والطير وحشرات الأرض وما في البَرّ والبحر من الخلق والثمار والنبات والشجر وما يكون فيه معاش الحيوان كلّه ، وهمو الربيع والصيف والخريف والشناء .

فغي الشتاء يرسل الله الرياح والأمطار والأنداء والطّلول من السماء فيسقي الأرض والشجر، وهو وقت بارد، ثمّ يجيء بعده الربيع وهو وقت معتدل حارّ وبارد، فيخرج الشجر ثماره، والأرض نباتها، فيكون أخضر ضعيفاً ثمّ يجيء من بعده وقت الصيف وهو حارّ، فينضج الثمار، ويُصلّب الحبوب التي هي أقوات العباد وجميع الحيوان، ثمّ يجيء من بعده وقت الخريف فيطيّبه ويبرّده، ولو كان الوقت كلّه شيئاً واحداً، لم يخرج النبات من الأرض، لأنّ الوقت لو كان كلّه ربيعاً لم تنضج الشمار ولم تبلغ يخرج النبات من الأرض، لأنّ الوقت لو كان كلّه ربيعاً لم تنضج الشمار ولم تبلغ معاش ولا قوت، ولو كان الوقت كلّه حريفاً، ولم يتقدّمه شيء من هذه الأوقات، لم يكن شيء يتقوّت به العالم، فجعل الله هذه الأقوات في هذه الأربعة أوقات: في الشتاء والربيع والصيف والخريف، وقام به العالم واستوى وبقي، وسمّى الله هذه الأوقات أياماً سواء للسائلين، يعني المحتاجين، لأنّ كلّ مُحتاج سائل، وفي العالم من خلق الله من لا يسأل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير، فهم سائلون، وإن لم يسألوا.

وقوله: ﴿ ثُمَّ اسْنَوَىٰ إِلَى السَّماءِ ﴾ أي دبّر وخلق، وقد سُئل أبو الحسن الرضا للَِّلْجُ عمّن كلّم الله لا من الجنّ ولا من الإنس، فقال: السماوات والأرض، في قوله تعالى: ﴿ اثْنِيَا طَوْعاً أَوْكُرْها قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِمِينَ ﴾، ﴿ فَقَصَاهُنَّ ﴾ أي خلقهنَ ﴿ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ يعني في وقتين ابتداء وانقضاء ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلُّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ فهذا وحي تـقدير وتـدبير ﴿ وَزَيَّنَا تفسير سورة فصّلت.

السَّماءَ الدُّنْيَابِمَصَابِيعَ ﴾ يعني بالنجوم ﴿ وَحِفْظاً ﴾ يعني من الشياطين أن تخرق السماء (١١). تفسير الآيات ١٧ ـ ١٩

أبوالحسن الثالث على بن محمّد الهادى الر قال: إنّ الهداية منه: التعريف، كقوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴾ (٧).

شرف الدين النجفيّ قال: روى علىّ بن محمّد، عن أبي جميلة، عن الحـلبيّ. ورواه على بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله الما الله قال: قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴾ (٣) قال: ثمود رهط من الشيعة، فإنَّ الله سبحانه يقول: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَاب﴾ وهو السيف إذا قام القائم للي (٤).

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُوهُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْمَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴾ ولم يقل: استحبّ الله، كما زعمت المجبّرة أنّ الأعمال أحدثها الله لنا ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يعنى ما فعلوه.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي يجيئون من كلِّ ناحية (٥٠).

## تفسير الآيات ٢٠ \_٢٣

حسين بن سعيد: عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد الله للتِّلْخ : حديثٌ يرويه الناس ـ وذكر الحديث إلَّا أنَّ في آخر الحديث ـ: ثمَّ قال رسول الله ﷺ: ليس من عبدِ ظَنّ بالله خيّراً إلّا كانَ عند ظَنَّه به، ولا ظنَّ به سوءَ إلَّا كان عند ظنّه به ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ

الشيخ الطوسيّ قال: حدّ ثنا محمّد بن محمّد قال: حدّ ثنا أبو حفص عمر بن محمّد

١. تفسير القمّى ٢: ٢٣٤.

٣. الشمس: ١١.

٥. تفسير القمّى ٢: ٢٣٥.

٢. الاحتجاج: ٤٥٣، تحف العقول: ٣٥١.

٤. تأويل الآيات ٢: ٨٠٤ ح ١.

٦. الزهد: ٩٧ ح٢٦٢.

قال: حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل قال: حدّثنا عبد الله بن شبيب قال: حدّثنا أبو العيناء قال: حدّثني محمّد بن مسعر قال: كنت عند سفيان بن عيينة ، فجاء ورجل ، فقال له: روي عن النبي على أنّه قال: إنّ العبد إذا أذنب ذنباً ثمّ علم أنّ الله عزّ وجلّ يطلع عليه غفر له. فقال ابن عيينة: هذا في كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله تعالى: ﴿وَمَاكُنتُمُ تَسْتَوُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللّه لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِنا للهُ عَرْوجل ، قال الله لاَ يَعْلَمُ كَثِيراً مِنا تَعْمَلُونَ \* وَذٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الذِي ظَنَنتُم بِرَبُكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ فإذا كان الظنّ هو المنجي (١٠).

#### تفسير الآيات ٢٤ ـ ٢٨

عليّ بن إبواهيم: قوله تعالى: ﴿ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ أي يسخسروا ويُحشّروا ﴿ وَإِن يَسْتَغْبُوا فَمَا هُمُ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ أي لا يُجابوا إلى ذلك .

قوله تعالى: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ﴾ يعني الشياطين من الجنّ والإنس الأردياء ﴿ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي ما كانوا يفعلون ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي ما يُقال لهم إنّه يكون خلفكم كلّة باطلّ وكذب ﴿ وَحَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ والعذاب.

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْـقُرْآنِ وَالْـغَوْا فِـهِ لَـمَلَّكُمْ تَـغْلِيُونَ ﴾ أي تُصَبِّرونه شخريةً ولَغُواً (٣).

### تفسير الآيات ٢٩ ـ ٣٢

عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عسمير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليّ قال: ما يموت موالٍ لنا، مبغضٌ لأعدائنا، إلّا ويحضره رسول الله علي وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليه ، فيُسرّونه ويبشّرونه، وإن كان غير موالٍ لنا يراهم بحيث يسوءه، والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين علي لحارث الهمدانيّ:

يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا"

<sup>1.</sup> الأمالي 1: ٥٢. تفسير القمّي ٢: ٢٣٦.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٣٧.

تفسير سورة فصّلت......تنسب المسترسورة فصّلت.....

سعد بن عبد الله القفي: عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ الْحَزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ المُتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلاَئِكَةُ أَلاً تَخَافُوا وَلاَ تَخزَنُوا ﴾ قال: هم الأنمة الميه وتجري فيمن استقام من شيعتنا، وسلّم لأمرنا، وكتم حديثنا عن عدونا، تستقبله الملائكة بالبشرى من الله بالجنّة، وقد والله مضى أقوامٌ كانوا على مثل ما أنتم عليه من الذين استقاموا، وسلّموا لأمرنا، وكتموا حديثنا، ولم يذيعوه عند عدونا، ولم يشكّوا فيه كما شككتم، واستقبلتهم الملائكة بالبشرى من الله الجنّة (۱).

الطبوسي: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ عن أبي عبد الله المثير : يعني عند الموت (٣).

### تفسير الآية ٣٣

ابن شهر أشوب: عن ابن عبّاس، عن النبيّ ﷺ: إنّ عليّاً باب الهدى بعدي، والداعي إلى ربّي، وهو صالح المؤمنين ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ الآية (٣).

#### تفسير الآيتين ٣٤ و٣٥

قال عليَ بن إبراهيم: ثمَّ أدَّب الله نبيّه ﷺ فقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ الْسَّيِّنَةُ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾ فقال: ادفع سيئة من أساء إليك بحسنتك، حتَّى يكون الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم، ثمَّ قال تعالى: ﴿ وَمَا يَلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴾ (4).

#### تفسير الآيات ٣٦\_٤٤

الطبرسي: عن أبي جعفر وأبي عبد الله طِيْكِ، في قوله تعالى: ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ ﴾ الآية، معناه أنّه ليس في إخباره عمّا مضى باطل، ولا في إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل، بل أخباره كلّها موافقة لمخبراتها (٥).

١. مختصر بصائر الدرجات: ٩٦.

٣. المناقب ٣: ٧٧.

٥. مجمع البيان ٩: ٢٧.

۲. مجمع البيان ٩: ٢١.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٣٧.

عليّ بن إبواهيم: ثمّ قال تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِـلرُّسُلِ مِـن قَـبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَـذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ يا محمّد ﴿ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ﴾ . قال : عذاب أليم .

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَاهُ قُرْآنَا أَغْجَمِيناً لَقَالُوا لَوْلاَ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ ﴾ قال: لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا: لو لا أُنزل لنا بالعربيّة ، فقال الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَتُوا هُدى وَشِفَا \* ﴾ أي بيان ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ ﴾ أي صمم ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَميّ أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِن مَكَان بَعِيدٍ ﴾ (١).

### تفسير الآيات ١٠٤٥

عليَ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ فيقول: ﴿ أَيْنَ شُرَكانِي ﴾ يعني ما كانوا يعبدون من دون الله ﴿ قَالُواآدَنَّاكَ ﴾ أي أعلمناك ﴿ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ \* وَضَلَّ عَنْهُم مَاكَاتُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ ﴾ أي علموا أنّه لا محيص لهم ولا ملجأ ولا مَفَرٌ.

وقوله تعالى: ﴿ لاَ يَسْأَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ ﴾ أي لا يملّ ولا يعيى أن يدعو لنـفسـه بالخير ﴿ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ أي يائس من روح الله وفرجه.

ثمّ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَحْرَضَ وَنَاكَىٰ بِجَانِيهِ ﴾ أي يتجبّر ويتعظّم ويستحقر من هو دونه ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ ﴾ يعني الفقر والمرض والشدّة ﴿ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴾ أي يكثر الدعاء (٢).

## تفسير الآيتين ٥٣ و ٥٤

ابن قولويه قال: حدّ تني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن حمّاد البصريّ ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ ، عن عبد الله بن بكر الأرجانيّ ، عن أبي عبدالله عليّة - في حديث - قال: يقول الله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ﴾ فأيّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق (٣)؟

١. تفسير القمّى ٢: ٢٣٨.

٢. تفسير القمّي ٢: ٢٣٨.

٣. كامل الزيارات: ٥٤٣ باب ١٠٨ ح٢.

على بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنَفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ ﴾ فمعنى في الآفاق: الكسوف والزلزال وما يعرض في السماء من الآيات، وأمّا في أنفسهم، فمرّة بالجوع، ومرّة بالعطش، ومرّة يشبع، ومرّة يروى، ومرّة يمض، ومرّة يصحّ، ومرّة يستعني، ومرّة يفتقر، ومرّة يرضى، ومرّة يسخط، ومرّة يعضب، ومرّة ينخضب،

وفي كلِّ شيء له آية تدلُّ على أنه واحد

ثمّ أرهب عباده بلطيف عظمته فقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبُّكَ \_ يا محمّد \_ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴾ .

ثم قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ ﴾ أي في شك ﴿ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّـهُ ﴾ كناية عن الله ﴿ بِكُلُّ شَىءٍ مُحِيطً ﴾ (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٢٣٨.

# تفسير سورة الشوري

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن رسول الله على أنّه قال: من قرأ هذه السورة صلّت عليه الملائكة، وترحّموا عليه بعد موته، ومن كتبها بماء المطر، وسحق بذلك الماء كُحلاً، واكتحل به من بعينه بياضٌ قلعه، وزال عنه كلّ ماكان عارضاً في عينه من الآلام بإذن الله تعالى.

قال رسول الله ﷺ: مَن كتبها بعجينٍ مكيّ وماء المطر، وسحق به كحلاً، ويكحل منه، فإن كان في عينه بياض زال عنه، وكلّ ألم في العين يزول.

وقال الصادق الله عنها وعلَّقها عليه أمن من الناس، ومن شَرِبها في سفر أمن. تفسير الآمة ه

في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ في ﴿ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْتِهِنَ ﴾ أي يتصدّعن '''. تفسير الآيتين √و ٨

محمد بن العباس قال: حدّ ثنا عليّ بن العبّاس، عن حسن بن محمّد، عن عبّاد ابن يعقوب، عن عمرو بن جبير، عن جعفر بن محمّد عليه الله أن عمرو بن جبير، عن جعفر بن محمّد عليه الله أن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِه وَ قال: الرحمة ولاية عليّ بن أبي طالب عليه ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِن وَلِي اللهُ وَلَا يَعْمَ مِن وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمَ مِن وَلِي اللهُ وَلَا يَعْمَ مِن وَلِي اللهُ وَلَا يَعْمَ مِن وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمَ مِن وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمَ مِن وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

#### تفسير الآيات ٩-١٨

ابن شهر أشوب: من كتاب العلوي البصري، أنَّ جماعة من اليمن أتوا إلى النبيِّ ﷺ

١. تفسير القمّى ٢: ٢٤١.

فقالوا: نحن بقايا الملك المقدّم من آل نوح، وكان لنبيّنا وصيّ اسمه سام، وأخبر في كتابه أنّ لكلّ نبيّ معجزةً، وله وصيّ يقوم مقامه، فـمن وصيّك؟ فأشار بيده نحو عليّ عليّ ، فقالوا: يا محمّد، إن سألناه أن يرينا سام بن نوح، فيفعل؟ فقال عليّ : نعم، بإذن الله. وقال: يا عليّ، قم معهم إلى داخل المسجد فصلّ ركعتين، واضرب برجلك الأرض عند المحراب.

فذهب عليّ وبأيديهم صحف إلى ان بلغ محراب رسول الله على الأرض فانشقت الأرض وظهر لحد فصلّى ركعتين، ثمّ قام فضرب برجله على الأرض فانشقت الأرض وظهر لحد وتابوت، فقام من التابوت شيخ يتلألا وجهه مثل القمر ليلة البدر، وينفض التراب من رأسه، وله لحية إلى سُرّته، وصلّى على عليّ علي وقال: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأن محمّداً رسول الله، سيّد المرسلين، وأنّك علي وصيّ محمّد، سيّد الوصيين، أنا سام بن نوح. فنشروا أولئك صحفهم، فوجدوه كما وصفوه في الصحف، ثمّ قالوا: نريد أن يقرأ في صحفه سورة. فأخذ في قراءته حتى تمّم السورة، ثمّ سلّم على عليّ، ونام كما كان، فانضمّت الأرض، وقالوا بأسرهم: إنّ الدين عند الله الإسلام، وآمنوا. فأنزل الله تعالى: ﴿ أَبِنُ اللهِ قوله: ﴿ أَيْبُ ﴾ (۱).

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن جندب، أنّه كتب إليه الرضا ﷺ: أمّا بعد، فإنّ محمّداً ﷺ كان أمين الله في خلقه، فلمّا قبض ﷺ كنّا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا، وأنسابُ العرب، ومولد الإسلام، وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يردون موردنا، ويدخلون مدخلنا، ليس على ملّة الإسلام غيرنا وغيرهم. نحن النجباء والنجاة، ونحن أفراط الأنبياء والأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب

١. المناقب ٢: ٣٣٩.

الله عزّ وجلّ، ونحن أولى الناس بكتاب الله، ونحن أولى الناس برسول الله يَلِيَّ ، ونحن الله عزّ وجلّ، ونحن الدين شرع لنا دينه، فقال في كتابه: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ ﴾ يا آل محمّد ﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ قد وصّانا بما وصّى به نوحاً ﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمّد ﴿ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ﴾ فقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا واستودعنا علمهم، نحن ورثة أولي العزم من الرسل ﴿ أَنْ أَوِيمُوا الدِّينَ ﴾ يا آل محمّد ﴿ وَلاَ تَنفَرَقُوا فِيهِ ﴾ وكونوا على جماعة ﴿ كَبُرَ عَلَى المُسْرِكِينَ ﴾ من أشرك بولاية على ﴿ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ ﴾ من ولاية على ، إنّ ﴿ الله ﴾ يا محمّد المشركِينَ ﴾ من أشرك بولاية على ﴿ ولاية على طَلِيْ (١).

سعد بن عبد الله: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفّار الجازي، عن أبي عبد الله علي قال: إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه عَلى: ولقد وصّيناك بما وصّينا به آدم ونوحاً وإبراهيم والنبيّين من قبلك ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَقَوّقُوا وصّيناك بما وصّينا به آدم ونوحاً وإبراهيم والنبيّين من قبلك ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَقَوّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيّهِ ﴾ مِن تولية عليّ بن أبي طالب الحيلان قبال علي : إنّ الله عز وجلّ أخذ ميثاق كلّ نبيّ ، وكلّ مؤمنٍ ليؤمنن بمحمّد وعليّ ، وبكلّ نبيّ ، وبالولاية، ثمّ قال لمحمّد علي : ﴿ أُولِيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ قَبِهُدَاهُمُ الْقَدِهُ ﴾ (٢) يعني آدم ونوحاً وكلّ نبيً بعده ٩٠).

محمَد بن إبراهيم النعماني قال: أخبرنا أحمد بن محمَد بن سعيد قال: حدَّثنا القاسم بن محمَد بن الحسن بن حازم قال: حدَّثنا عبد الله بن جبلة ، عن عمران بن قطن ، عن زيد الشخام قال: سألت أبا عبدالله على الله على الله

١. الكافي ١: ١٧٤ - ١. ١ الأنعام: ٩٠.

٣. مختصر بصائر الدرجات: ٦٣.

٤. الغيبة: ٧١.

على بن إبراهيم قال: قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ ﴾ مُخاطبة لرسول الله ﷺ ﴿ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا للدِّينَ ﴾ أي تعلّموا للدِّينَ ، يعني التوحيد ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، والسنن والأحكام التي في الكتب ، والإقرار بولاية أمير المؤمنين على ﴿ وَلاَ تَقْرُهُو أَوْ فِيهِ ﴾ أي لا تختلفوا فيه ﴿ كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ ﴾ مِن ذكر هذه الشرائع . ثم قال : ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ﴾ أي يختار ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُسَيّبُ ﴾ وهم الأثمة الذين اجتباهم الله واختارهم .

قال: ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ قال: لم يتفرّقوا بجهلٍ ، ولكنهم تفرّقا لمنا جاءهم العلم وعرفوه ، وحسد بعضهم بعضاً ، وبغى بعضهم على بعض ، لما رأوا من تفضيل أمير المؤمنين ﷺ بأمر الله ، فتفرّقوا في المذاهب ، وأخذوا بالآراء والأهواء . ثمّ قال عزّ وجلّ : ﴿ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ ﴾ قال : لولا أنّ الله قدر ذلك أن يكون في التقدير الأوّل لقضي بينهم إذا اختلفوا ، وأهلكهم ولم ينظرهم ، ولكن أخرهم إلى أجل مسمّى مقدر . ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي ينظرهم ، ولكن أخرهم إلى أجل مسمّى مقدر . ﴿ وَإِنَّ اللّهِ يَقَلُقُ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ .

ثمّ قال: ﴿ فَلِذْلِكَ فَادْعُ ﴾ يعني هذه الأَمور، والذي تقدّم ذكره، وموالاة أمير المؤمنين على ﴿ وَاسْتَهُمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (١).

وقال عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال عزّ وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ ﴾ أي يحتجّون على الله بعد ما شاء الله أن يبعث إليهم الرسل والكتب، فبعث الله إليهم الرسل والكتب فغيّروا وبدّلوا، ثمّ يحتجّون يوم القيامة على الله ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ ﴾ أي باطلة ﴿ عِندَ رَبُهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾.

نْسَمَ قَسَالَ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَسْزَلَ الْكِتَّابَ بِمَالْحَقُّ وَالْمِيزَانَ ﴾ قال: الميزان

١. تفسير القمّى ٢: ٢٤٥.

أمير المؤمنين الله أو الدليل على ذلك قوله في سورة الرحمان: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ ﴾ (١) يعني الإمام.

وقوله تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ كناية عن القيامة فإنّهم كانوا يقولون لرسول الله عَلَيْهُ: أقم لنا الساعة وائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين، قال الله: ﴿ أَلاَ إِنَّ الذِّينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ ﴾ أي يخاصمون (٢).

## تفسير الآيتين ١٩ و ٢٠

ابن بابويه: عن عليّ بن محمّد مُسنداً عن الرضا عليه الله معنى بعض أسماء الله تعالى ـ قال على النفاذ في ـ قال على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك، كقولك للرجل: لطف عني هذا الأمر، ولطف فلان في مذهبه، وقوله يخبرك أنّه غمض فبهر العقل، وفات الطلب، وعاد متعمّقاً متلطّفاً لا يدركه الوهم، وكذلك لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحدًّ يوصف واللطافة منا الصغر والقلّه، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى ٣٠).

# تفسير الآيات ٢١-٢٦

محمَد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله على يقول لأبي جعفر الأحول ـ وأنا أسمع ـ: أتيت البصرة؟ فقال: نعم. قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ فقال: والله إنهم لقليل، وقد فعلوا، وإنّ ذلك لقليل. فقال: عليك بالأحداث، فإنهم أسرع إلى كلّ خير. ثمّ قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية ﴿قُل لاَ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾؟ قلت: جعلت فداك، إنهم يقولون: إنها لأقارب رسول الله على فقال: كذبوا، إنما نزلت فينا خاصة، في أهل البيت، في عليّ وفاطمة والحسن والحسين، أصحاب الكساء على الله في أهل البيت، في عليً

۱. الرحمان: ۷. تفسير القمّى ۲: ۲٤٦.

٤. الكافي ٨: ٩٣ ح ٦٦.

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن أبي مسروق، عن أبي عبد الله عليه قال: قلت: إنّا نكلّم الناس فنحتج عليهم بقول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١) فيقولون: نزلت في أمراء السرايا. فنحتج عليهم بقوله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) إلى آخر الآية، فيقولون: نزلت في المؤمنين. ونحتج عليهم بقول الله عزّ وجلّ: ﴿ قُل لاَ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ فيقولون: نزلت في قربى المسلمين. قال: فلم أدع شيئاً ممّا حضرني ذكره من هذا وشبهه إلّا ذكرته، فقال لى: إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة.

قلت: وكيف أصنع؟ قال: أصلح نفسك -ثلاثاً - وأظنّه قال: - وصّم واغتسل وابرُز أنت وهو إلى الجبّان، فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثمّ أنصفه، وابدأ بنفسك، وقل: اللهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم، إن كان أبو مسروق جحد حقّاً وادّعى باطلاً، فأنزل عليه حسباناً من السماء وعذاباً أليماً، ثمّ ردّ الدعوة عليه، فقل: وإن كان فلان جحد حقّاً وادّعى باطلاً، فأنزل عليه حسباناً من السماء وعذاباً أليماً. ثمّ قال لي: فإنّك لا تلبث أن ترى ذلك فيه. فوالله ما وجدتُ خلقاً يُجيبنى إليه (٣).

وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن عليّ بن حمّاد، عن عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَنْ يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدْ لَهُ فِيهَا شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَنْ يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدْ لَهُ فِيهَا مَنْ مَنْ النبيّين والمؤمنين الأولين حتى يصل ولايتهم إلى آدم الله الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ عَنْ وَجِلّ : ﴿ وَهُ وَقُولُ الله عَرْ وجلّ : ﴿ قُلْ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مُنْهَا ﴾ (٤) يدخله الجنّة، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مَنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ ﴾ (٥) يقول: أجر المودّة الذي لم أسألكم غيره فهو لكم، تهتدون به و تنجون من عذاب يوم القيامة.

١. النساء: ٥٩.

المائدة: ٥٥.

٣. الكافي ٢: ٣٧٢ ح ١.

٤. النمل: ٨٩.

ه. سبأ: ٤٧.

وقال لأعداء الله، أولياء الشيطان، أهل التكذيب والإنكار ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (١) يقول: متكلّفاً أن أسألكم ما لَسْتُم بأهله. فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: أما يكفي محمّداً أن يكون قهرنا عشرين سنة حتى يُريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا؟ فقالوا: ما أنزل الله هذا، وما هو إلّا شيء يتقوّله، يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا، ولئن قُتل محمّد أو مات، لننزعنها من أهل بيته، ثم لا نعيدها فيهم أبداً. وأراد الله عزّ ذكره أن يعلم نبيه على الله يَخْفِها في صدورهم وأسروا به، فقال عزّ وجل في كتابه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً قَإِن يَشَا الله يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ يقول: لو شئت حبست عنك الوحي فلم تكلّم بفضل أهل بيتك ولا بمودتهم، وقد قال الله عزّ وجل ﴿ وَيَمْحُ اللّهُ البّاطِلَ وَيُحِقَّ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ يقول: الحقّ لأهل بيتك الولاية ﴿ إِنّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصّدُورِ » يقول: بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك، والظلم بعدك، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذَا إِلّا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنسُمُ وقل الله عزّ وجلً : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذَا إِلّا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنسُمُ اللهُ عَنْ وَجلً : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذَا إِلّا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنشُمْ وَلَا الله عزّ وجلً ؟ ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى اللّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذَا إِلّا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنشُمْ

سعد بن عبد الله: عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان ابن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَن يَـ فُتَرِفُ حَسَنَةً أَرِدُ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ فقال: الاقتراف للحسنة هو التسليم لنا والصدق علينا، وألا يُكذب علينا (1).

عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثني أبي، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علي إلى يقول في قول الله: ﴿ قُل لاَ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيْ ﴾ يعني في أهل بيته. قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله على الله عَلَيْهُ فقالوا: إنّا قد آوينا ونصرنا، فخذ طائفة من أموالنا، استعن بها على ما نابك. فأنول الله: ﴿ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ يعني على النبوة ﴿ إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ أي في أهل بيته. ثمّ قال: ألا

٢. الأنبياء: ٣.

۱. ص: ۸٦.

ترى أنَّ الرجل يكون له صديق، وفي نفس ذلك الرجل شيء على أهل بيته فلم يسلم صدره، فأراد الله أن لا يكون في نفس رسول الله ﷺ شيء على أَمَّته، فـفرض عـليهم المودّة في القربي، فإن أخذوا أخذوا مفروضاً، وإن تركوا تركوا مفروضاً.

قال: فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه أموالنا، فقال: قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي وقالت طائفة: ما قال هذا رسول الله. وجحدوه، وقالوا كـما حكـي الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبا ﴾. فقال الله: ﴿ فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَـلْبِكَ ﴾ قـال: لو افتريت ﴿ وَيَمْعُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ﴾ يعني يبطله ﴿ وَيُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ يعني بالأثمّة والقائم من آل محمد ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ .

ثُمَّ قال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَمْفُوا عَنِ السَّيِّنَاتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ ﴾ يعنى الذين قالوا: القول ما قال رسول الله ﷺ. ثمّ قال: ﴿ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٥.

وقال أيضاً: ﴿ قُل لاَ أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيٰ ﴾ ، قال: أجر النبوّة أن لا، تؤذوهم ولا تقطعوهم ولا تبغضوهم، وتصلوهم، ولا تنقضوا العهد فيهم، لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ (١).

قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: إنَّا نصرنا وفعلنا فخذ من أموالنا ما شئت، فأنزل الله: ﴿ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ يعني في أهل بيته، ثمّ قال رسول الله عَلَيْهُ بعد ذلك: من حبس أجيراً أجره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وهو محبّة آل محمّد. شمّ قـال: ﴿ وَمَنْ يَقْتَرَفْ حَسَنَةً نَّزِهْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ وهي إقرار الإمامة لهم، والإحسان إليهم، وبسرّهم وصلتهم ﴿ نَرْدُ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ أي نكافئ على ذلك بالإحسان (٢).

الطبرسي: ذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره، قال: حدَّثني عثمان بن عمير، عن

٢. تفسير القمّي ٢: ٢٤٧. ١. الرعد: ٢١.

سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عبّاس قال: إنّ رسول الله عَلَيْ حين قدم المدينة واستحكم الإسلام، قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسول الله عَلَيْ فقول له: إن تعرك أمورٌ، فهذه أموالنا تحكم فيها من غير حرج ولا محظور عليك. فأتوه في ذلك، فنزلت: ﴿ قُلُ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ فقرأها عليهم، وقال: تودّون قرابتي من بعدي. فخرجوا من عنده مسلمين لقوله، فقال المنافقون: إن هذا لشيء أفتراه في مجلسه، وأراد أن يُذَلّننا لقرابته من بعده. فنزلت: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى الله كَذِبَا ﴾ فأرسل متلا عليهم، فبكوا واشتد عليهم، فأنزل الله: ﴿ وَهُو الّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ الآية، فأرسل في أثرهم فبشرهم، وقال: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وهم الذين سَلَموا لِقَوْلِه (١٠) ثمَ قال الطبوسي: وذكر أبو حمزة الثمالي، عن السَّدَى، أنّه قال: اقتراف الحسنة:

وروى إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه الله أنَّه قال: إنَّها نزلت فينا أهل البيت، أصحاب الكساء (٣٠).

#### تفسير الآية ٢٧

ابن بابويه: عن عليّ بن محمّد، مسنداً، عن أبي الحسن الرضا عليّلاً، قال: وأمّا الخبير فهو الذي لا يعزب عنه شيء، ولا يفوته شيء، ليس للتجربة ولا للاعتبار بالأشياء، فعند التجربة والاعتبار علمان، ولولاهما ما علم لأنّ كلّ مَن كان كذلك كان جاهلاً، والله لم يزل خبيراً بما يخلق، والخبير من الناس المُستخبر عن جهل المتعلّم، وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى، والبصير لا بخرتٍ كما أنّنا نُبصر بحَرْتٍ منّا لا ننتفع به في

المودة لآل محمد الم الله (١).

۲. مجمع البيان ۹: ٤٩.

٤. مجمع البيان ٩: ٤٨.

١. مجمع البيان ٩: ٤٩.

٣. مجمع البيان ٩: ٥٠.

تفسير سورة الشوري.......تنسب المسترين الشعر سورة الشوري......

غيره، ولكنّ الله بصيرٌ لا يحتمل شخصاً منظوراً إليه، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى (١).

### تفسير الآيات ٤٦-٤١

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ لآلِ محمّدٍ حقَّهم ﴿ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرّدٌ مِن سَبِيل ﴾ أي إلى الدنيا (٧).

#### تفسير الآية ٥١

سعد بن عبد الله: عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن محمّد بن سنان وغيره، عن عبد الله على الله على الله عبد الله على بما كلّمني بما كلّمني بما كلّمني به أن قال: يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبّار المتكبّر سبحان الله عمّا يشركون. إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا الخالق البارئ المصوّر لي الحبّار المتكبّر سبحان الله عمّا يشركون. إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا العالى العزيز الحكيم.

يا محمد، إنّي أناالله لا إله إلّا أنا الأوّل فلا شيء قبلي، وأنا الآخر فلا شيء بعدي، وأنا الظاهر فلا شيء فوقي، وأنا الباطن فلا شيء دوني، وأنا الله لا إله إلّا أنا بكلّ شيء عليم. يا محمد، عليّ أوّل من آخذ ميثاقه من الأثمة. يا محمد، عليّ أخر من أقبض روحه من الأثمة، وهو الدابّة التي تكلّم النّاس. يا محمد، عليّ أظهره على جميع ما أوحيه إليك، ليس لك أن تكتم منه شيئاً. يا محمد، أبطنه الذي أسررته اليك، فليس فيما بيني وبينك سرّ دونه. يا محمد، على مرحلال وحرام عليم به ٣٠).

المفيد: في حديث مسائل عبد الله بن سلَّام لرسول الله عَيْنَ قَال له: يا محمّد،

١. عيون أخبار الرضا لليُّلا ١: ١٣٤. ٢. تفسير القمَّى ٢: ٢٥٠.

٣. مختصر بصائر الدرجات: ٣٦.

فأخبرني ، كلّمك الله قُبُلاً؟ قال: ما لعبد أن يكلّمه الله إلّا وحياً أو من وراء حجاب. قال: صدقت يا محمّد (١).

# تفسير الآيتين ٥٢ و٥٣

سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أجميد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر الله في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْدِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلْكِن جَعَلْنَاهُ تُوراً نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ والله عزّ وجلّ ذلك الروح على نبيّه ﷺ، وما صعد إلى السماء منذ أُنزل، وإنّه لفينا (٧).

قال عليَ بن إبراهيم في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي تدعو إلى الإمامة المستوية. ثم قال: ﴿ صِرَاطِ الله ﴾ أي حجّته ﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ يَصِيرُ الأُمُورُ ﴾ (٣).

ثمة قال عليّ بن إبراهيم: حدّ ثني محمّد بن همّام قال: حدّ ثنا سعد بن محمّد، عن عبّاد بن يعقوب، عن عبد الله بن الهيثم، عن الصلت بن الحرّ قال: كنت جالساً مع زيد بن عليّ علي عليّ افعار أو ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ قال: هدى الناس وربّ الكعبة إلى عليّ عليّ علي علي علم عنه من ضلّ، واهتدى من اهتدى (2).

١. الاختصاص: ٤٣.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٥٢.

مختصر بصائر الدرجات: ٢.
 تفسير القمّى ٢: ٢٥٣.

# تفسير سورة الزخرف

#### تفسير الآيات ١-٤

عليَ بن إبراهيم: ﴿ حمَّ ﴾ حروف من اسم الله الأعظم ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ يعني القرآن الواضِح ﴿ إِنَّا جَمَلُنَاءُ قُرْآنًا مُرَبِيًا لَمَلَكُمْ مُثْفِلُونَ ﴾ .

قال: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ يعني أمير المؤمنين للهُّ مكتوبٌ في الفاتحة، في قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصُّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ (١)، قال أبو عبدالله للهُّ : هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه (٢).

البوسي: بالإسناد، يرفعه إلى الثقات الذين كتبوا الأخبار، أنّهم أوضحوا ما وجدوا، وبان لهم من أسماء أمير المؤمنين للتّلِيّا، فله ثلاثمائة اسم في القرآن، منها ما رووه بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود، قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٍّ حَكِيمٌ ﴾ و...(7).

ابن شهر اشوب: قال أبو جعفر الهارونيّ ، في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمَّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَمَلِيّ حَكِيمٌ ﴾ : وأُمَّ الكتاب الفاتحة ، يعني أنّ فيها ذكره (٤٠).

### تفسير الآيات ١٢٥٥

عليٰ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذُّكْرَ صَفْحاً ﴾ استفهام، أي ندعكم مهملين لا نحتج عليكم برسولٍ أو بإمام أو بحجج.

وقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَزْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الأَوْلِينَ \* وَمَا يَأْتِيهِم ﴾ إلى قـوله تـعالى: ﴿ أَشَدَّ

١. الفاتحة: ٦.

٣. الفضائل لابن شاذان: ١٧٤.

٢. تفسير القمّي ٢: ٢٥٤.

٤. المناقب ٣: ٧٣.

مِنْهُمْ ﴾ يعني من قريش ﴿ بَطْشاً وَ مَفَىٰ مَثَلُ الأَوْلِينَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَوْضَ مَهْداً ﴾ أي مستقراً ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً ﴾ أي طُرُقاً ﴿ لَمَلْكُمْ مَهْتَدُونَ ﴾ أي كي تهتدوا. ثمّ احتجَ على الدهريّة ، فقال : ﴿ وَالَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّماءِ صَاءً بِفَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مُنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ هو معطوفٌ على قوله تعالى : ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وِفْ وَ وَمَعَلَ لَكُمْ مُنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ هو معطوفٌ على قوله تعالى : ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وِفْ وَ وَمَا لِهُ وَمِنْهَا قَالُمُونَ ﴾ (١٠). (١٧)

# تفسير الآيتين ١٣ و ١٤

قلنا: ما السكينة أصلحك الله؟ قال: ريح تخرج من الجنّة لها صورةً كصورة الإنسان، ورائحةً طيّبة، وهي التي نزلت على إبراهيم، فأقبلت تدور حول أركان البيت، وهو يضع الأساطين.

قيل له: هي من التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اَلُ مُوسَىٰ وَاَلُ هَارُونَ ﴾ (٤٠)؟ قال: تلك السكينة في التابوت، وكانت في طست يغسل فيها قلوب الأنبياء، وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء. ثم أقبل علينا، فقال: ما تابوتكم؟ قلنا: السلاح. قال: صدقتم، هو تابوتكم، وإن خرجتَ برّاً فقل الذي قال الله

١. النحل: ٥. ٢٠ تفسير القمّى ٢: ٢٥٤.

٣. هود: ٤١. ٤. البقرة: ٢٤٨.

عز وجل : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَاوَ مَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ \* فإنّه ليس من عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابّةٍ فيصيبه شيء بإذن الله. ثمّ قال: فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله، آمنت بالله، توكّلت على الله، لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فإنّ الملائكة تضرب وجوه الشياطين، ويقولون: قد سمّى الله، وآمن بالله، وتوكّل على الله، وقال: لا حول ولا قوّة إلّا بالله (۱).

### تفسير الآيات ٢٢ ـ ٢٧

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ أي على مذهب ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْنَدُونَ ﴾ فقال الله عزّ وجلّ: قل يا محمّد: ﴿ أَوَلَوْ جِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ ثمّ قال عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءً مِمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ أي خلقني ﴿ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ أي يَبَيْنُ لي وَيُثَبِّتني (٢).

### تفسير الآية ۲۸

ابن بابويه: عن محمّد بن عبد الله الشيباني الله قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن العلوي قال: حدّثني أبو نصر أحمد بن عبد المنعم الصيداوي قال: حدّثني عمرو بن شمر الجعفي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر الله الله تبارك وتعالى بن علي الباقر الله الله تبارك وتعالى جعل الأثمّة في عقب الحسن دون الحسين. قال: كذبوا والله، أولم يسمعوا أنّ الله تعالى ذكره يقول: ﴿وَجَعَلَهَاكِلِمَةٌ بَاتِيةٌ فِي عَقِيهِ ﴾ فهل جعلها إلّا في عقب الحسين ؟ فقال: يا جابر، إنّ الأثمّة هم الذين نصّ عليهم رسول الله على الإمامة، وهم الذين قال رسول الله على: لما أسري بي إلى السماء وجدت أسماءهم مكتوبة على ساق العرش بالنور، اثني عشر اسماً منهم علي، وسبطاه، وعلي، ومحمّد، وجعفر، وموسى، وعلي، ومحمّد، وجعفر، وموسى، وعلي، ومحمّد، وعليّ، والحسن، والحجّة القائم، فهذه الأنمّة من أهل بيت الصفوة

١. الكافي ٣: ٤٧١ ح٥.

والطهارة، والله ما يدّعيه أحدٌ غيرنا إلّا حشره الله تبارك وتعالى مع إبليس وجنوده، ثمّ تنفّس للهِ ، وقال: لا رعى الله حتّى هذه الأُمّة، فإنّها لم ترع حتّى نبيّها، أما والله لو تركوا الحتّى على أهله لما اختلف في الله اثنان ....

وعنه بهذا الإسنادقال: قال رسول الله ﷺ: إنّي تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله عزّ وجلّ ، من اتّبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على الضلالة ، ثمّ أهل بيتى ، أذكركم في أهل بيتى - ثلاث مرّات - فقلت لأبي هريرة ، فمن أهل بيته ، نساؤه ؟ قال: لا ، أهل بيته أصله وعصبته ، وهم الأثمّة الاثنا عشر ، الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِيمَةً بَاتِيمَةً فِي عَقِيمٍ ﴾ .

وعنه قال: حدّثنا القاسم بن العلاء قال: حدّثني إسماعيل بن عليّ القزوينيّ قال: حدّثني عليّ قال: حدّثني علي قال: حدّثني إسماعيل بن عليّ القزوينيّ قال: حدّثني عليّ بن إسماعيل، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن قيس، عن ثابت الثماليّ، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليه أنّه قال: فينا نزلت هذه الآية: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (١)، وفينا نزلت هذه الآية: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِيّةٌ فِي عَقِبِهِ ﴾، والإمامة في عقب الحسين إلى يوم القيامة. وإنّ للغائب منّا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى، أمّا الأولى فستّة أيّام، أو ستّة أشهر، أو ستّ سنين، وأمّا الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به، فلا يثبت عليه إلّا مَن قوي يقينه، وصحّت معرفته، ولم يجد في نفسه حرجاً ممّا قضيت، وسلّم لنا أهل الست (١٠).

عليَ بن إبراهيم، في معنى الآية: ثمّ ذكر الله الأثمّة ﷺ، فقال: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يعنى فإنّهم يرجعون، أي الأثمّة ﷺ إلى الدنيا<sup>٣)</sup>.

١. الأحزاب: ٦. ٢. كمال الدين وتمام النعمة: ٣٠٣ ح٨.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٥٦.

### تفسير الآيتين ٣١ و٣٣

على بن إبواهيم قال: حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه : إنّه عروة بن مسعود الثقفيّ، وكان عاقلاً لبيباً، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴾ (١).

على بن إبراهيم: ثم حكى الله عز وجل قول قريش: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا أَزُل هٰذَا الْقُوْآنُ ﴾ يعني هَلا نُزل القرآنُ ﴿ وَقَالُوا لَوْلا أَزُل هٰذَا الْقُوْآنُ ﴾ يعني هلا نُزل القرآن ﴿ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ؟ وهو عروة بن مسعود، والقريتين مكة والطائف، وكان جزاهم بما يحتمل الديات، وكان عم المغيرة بن شعبة، فرد الله عليهم، فقال: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ ، يعني النبوة والقرآن حين قالوا: لم لم يُنزل على عروة بن مسعود. ثم قال تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفْعَنَا بَعْضَهُمْ فَقَى بَعْضُ مُرَعَاتٍ ﴾ يعني في المال والبنين ﴿ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبّكَ خَيْرُ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴾ .

وهذا من أعظم دلالة الله على التوحيد، لأنّه خالف بين ملكهم كهيئاتهم وتشابههم ودلالاتهم وإراداتهم وأهوائهم، ليستعين بعضهم على بعض، لأنّ أحدهم لا يقوم بنفسه لنفسه، والملوك والخلفاء لا يستغنون عن الناس، وبهذا قامت الدنيا والخلق المأمورون المنهيّون المكلّفون، ولو احتاج كلَّ إنسانٍ أن يكونَ بَنَاءً لنفسه وخَياطاً لنفسه وجميع الصناعات التي يحتاج إليها، لما قام العالم طرفة عينٍ، لأنّه لو طلب كلَّ إنسانٍ العلم، ما دامت الدنيا، ولكنّه عزّ وجلّ خالف بين هيئاتهم، وذلك من أعظم الدلالة على التوحيد").

الإمام الحسن بن علي طِيْطِ : قال: قلت لأبي عليّ بن محمّد عِيْشِ : فهل كان رسول الله عَلَيْ يناظرهم إذاعانتوه ويحاجهم ؟ قال: بلى ، مراراً كثيرةً ، منها ما حكى الله من قوله : ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّمَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ ﴾ إلى قوله :

١. تفسير القمّى ٢: ٢٨٦.

﴿ مَسْحُوراً ﴾ (١) ﴿ وَقَالُوالُولا تُزُلُ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ، ﴿ وَقَالُوا لَنَ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً ﴾ إلى قوله: ﴿ كِتَاباً نَقْرَوْهُ ﴾ (٢) ثمّ قيل له في آخر ذلك: لو كنت نبياً كموسى لنزلت علينا الصاعقة في مُساءلتنا إيّاك ، لأنّ مُساءلتنا أشد من مساءلة قوم موسى لموسى ، وذلك أنّ رسول الله عَلَيْ كان قاعداً ذات يوم بمكة ، بفناء الكعبة ، إذ اجتمع جماعة من رؤساء قريش ، منهم الوليد بن المغيرة المخزوميّ ، وأبو البختريّ ابن هشام ، وأبو جهل بن هشام ، والعاص بن وائل السّهميّ ، وعبد الله بن أبي أُميّة وجمع ممن يليهم كثير ، ورسول الله عَلَيْ في نفر من أصحابه ، يقرأ عليهم كتاب الله ، ويُخرّ مع عن الله أمره ونهيه ، فقال المشركون بعضهم لبعض : لقد استفحل أمر محمد ، وعظم خطبه ، تعالوا نبدأ بتقريعه وتبكيته والاحتجاج عليه ، وإبطال ما جاء به ، ليهون خطبه على أصحابه ، ويصغر قدره عندهم ، فلعلة أن ينزع عمّا هو فيه من غيّه وباطله خطبه على أصحابه ، ويصغر قدره عندهم ، فلعلة أن ينزع عمّا هو فيه من غيّه وباطله وتمرّده وطغيانه ، فإن انتهى وإلّا عاملناه بالسيف الباتر .

قال أبو جهل: فمن ذا الذي يلي كلامه ومحاورته؟ فقال عبد الله بـن أبـي أُمـيّة المخزوميّ: أنا لذلك، أفما ترضاني قرناً حسيباً، ومجادلاً كفيّاً؟ قال أبو جهل: بـلـى. فأتوه بأجمعهم.

فابتدأ عبد الله بن أبي أُميّة ، فقال: يا محمّد ـ وذكر ما طلبه من محمّد عَلَيْ وما أجابه به ـ فقال: وأمّا قولك: ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ نُزّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمَرْيَتَيْنِ صَطِيمٍ ﴾ الوليد بسن المغيرة بمكّة ، أو عروة بن مسعود بالطائف، فإنّ الله تعالى ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه أنت ، ولا خطر له عنده كما كان له عندك ، بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقى كافراً به ، مخالفاً له ، شربة ماء ، وليس قسمة رحمة الله إليك ، بل الله القاسم للرحمة ، والفاعل لما يشاء في عَبيده وإمائه ، وليس هو عزّ وجلّ ممّن يخافُ أحداً كما تخافه لماله أو لحاله فتعرفه بالنبوّة لذلك ، ولا ممّن يطمع في أحد في ماله

١. الفرقان: ٧ ـ ٨. الإسراء: ٩٣ ـ ٩٠.

وحاله كما تطمع فتخصّه بالنبوّة لذلك ولا ممّن يحبّ أحداً محبّة الهوى كما تحبّ فتقدّم من لا يستحقّ التقديم، وإنّما معاملته بالعدل، فلا يؤثر بأفضل مراتب الدين وخلاله، إلّا الأفضل في طاعته، والآخذ في خدمته، وكذلك لا يؤخّر في مراتب الدين وخلاله، إلّا أشدّهم تباطؤاً عن طاعته، وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال، بل هذاالمال والحال من فضله، وليس لأحدٍ من عباده عليه ضربة لازب. فلا يقال له: إذا تفضّلت بالمال على عبد، فلا بدّ أن تتفضّل عليه بالنبوّة أيضاً، لأنّه ليس لأحدٍ إكراهه على خلاف مراده، ولا إلزامه تفضّلاً، لأنّه تفضّل قبله بنعمة.

ألا ترى \_ يا عبد الله \_ كيف أغنى واحداً وقبّح صورته؟ وكيف حسّن صورة واحدٍ وأفقره؟ وكيف شرّف واحداً وأفقره؟ وكيف أغنى واحداً ووضعه؟ ثمّ ليس لهذا الغني أن يقول: هلا أضيف إلى يساري جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول: هلا أضيف إلى جمالي مال فلان؟ ولا للشريف أن يقول: هلا أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضيع أن يقول: هلا أضيف إلى ضعتي شرف فلان؟ ولكنّ الحكم لله يقسّم كيف يشاء، وهو حكيم في أفعاله، محمودٌ في أعماله، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا لَوْلا لَقُرْ الْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيم ﴾.

قال الله تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ يا محمّد ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيثَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّبْيَا ﴾ فأحوجنا بعضاً إلى بعض، أحوجنا هذا إلى مال ذاك، وأحوجنا ذاك إلى سلعة هذا وإلى خدمته، فترى أجلّ الملوك وأغنى الأغنياء محتاجاً إلى أفقر الفقراء في ضربٍ من الضروب، إمّا سلعة معه ليست معه، وإمّا خدمة يصلح لها، لا يتهيأ لذلك الملك إلا أن يستعين به، وإمّا باب من العلم والحكم هو فقير أن يستفيدها من هذا الفقير، وهذا الفقير يحتاج إلى مال ذلك الملك الغنيّ، وذلك الملك يحتاج إلى علم ذلك الفقير أو رأيه أو معرفته، ثمّ ليس للملك أن يقول: هلا أجمع إلى ملكي ومالي علمه ورأيه ؟ ولا لذلك الفقير أن يقول: هلا أجمع إلى رأيي وعلمي وما أتصرّف فيه من فنرن الحكم مال هذا الغنيّ ؟

ثم قال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِتِتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِياً ﴾ ثم قال: يا محمد ﴿ وَرَحْمَتُ رَبُكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا(١).

### تفسير الآيات ٣٦-٣٣

الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسحاق بن غالب قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول في هذه الآية: ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُعًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ قال: لو فعل، لكفر الناس جميعاً (٢).

# تفسير الآيتين ٣٨ و ٣٩

ابن قولويه قال: حدّ ثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حمّاد البصريّ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه قال: لمّا أُسري بالنبي على له: إنّ الله مختبرك في ثلاثٍ لينظر كيف صبرك؟ قال: أُسلّم لأمرك يا ربّ، ولا قوّة لي على الصبر إلّا بك، فما هنّ؟ قيل له: أولهنّ الجوع والأثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة، قال: قبلت يا ربّ ورضيت وسلّمت، ومنك التوفيق للصبر.

وأمّا الثانية فالتكذيب والخوف الشديد، وبذلك مهجتك في محاربة أهل الكفر بمالك ونفسك، والصبر على ما يصيبك منهم من الأذى من أهل النفاق، والألم في الحرب والجراح. قال: يا ربّ قبلت ورضيت وسلّمت، ومنك التوفيق للصبر.

وأمّا الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل ، أمّا أخوك عليّ فيلقى من أمّتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم، وآخر ذلك القتل، فقال: يا ربّ سلّمت وقبلت ومنك التوفيق للصّبر.

وأمّا ابنتك فتُظُلّم وتحرم، ويؤخذ حقّها غصباً الذي تجعله لهـا، وتـضرب وهـي

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري المثلة: ٥٠٠ ح ٣١٤.

۲. الزهد: ٤٧ - ١٢٧.

حامل، ويدخل حريمها ومنزلها بغير إذن، ثمّ يمسها هوان وذلّ، ثمّ لا تجد مانعاً، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. فقلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، قبلت يا ربّ وسلّمت، ومنك التوفيق للصبر.

ويكون لها من أخيك ابنان، يُقتل أحدهما غدراً، ويُسلب ويطعن ويُسمُّ، تفعل به ذلك أُمّتك، قال: قبلت يا ربّ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ومنك التوفيق للصبر.

وأمّا ابنها الآخر فتدعوه أمّتك للجهاد، ثمّ يقتلونه صبراً ويقتلون ولده ومن معه من أهل بيته، ثمّ يسلبون حرمه، فيستعين بي، وقد مضى القضاء منّي فيه بالشهادة له ولمن معه، ويكون قتله حجّة على من بين قطريها، فيبكيه أهل السماوات وأهل الأرضين جزعاً عليه، وتبكيه ملائكة لم يدركوا نصرته، ثمّ أُخرجُ من صلبه ذَكراً به أنصرك، وإنّ شبحه عندي تحت العرش، يملأ الأرض بالعدل ويطبقها بالقسط، يسير معه الرعب، يقتل حتّى يشك فيه. فقلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

فقيل له: ارفع رأسك، فنظرت إلى رجلٍ من أحسن الناس صورةً وأطيبهم ريحاً، والنور يسطع من بين عينيه ومن فوقه ومن تحته، فدعوته فأقبل إليّ، وعليه ثياب النور، وسيماء كلّ خير، حتّى قبّل بين عينيّ، ونظرت إلى الملائكة قد حقّوا به، لا يحصيهم إلّا الله عزّ وجلّ، فقلت: يا ربّ، لمن يغضب هذا، ولمن أعددت هؤلاء الملائكة، وقد وعدتني النصر فيهم، فأنا أنتظره منك، فهؤلاء أهلي وأهل بيتي، وقد أخبرتني بما يلقون من بعدي، ولو شئت لأعطيتني النصر فيهم على من بغى عليهم، وقد سلّمت وقبلت ورضيت، ومنك التوفيق والرضا والعون على الصبر.

فقيل لي: أمّا أخوك فجزاؤه عندي جنّة المأوى نـزلاً بـصبره، أفلج حجّته على الخلائق يوم البعث، وأوليه حوضك، يسقي منه أولياءكم، ويسمنع منه أعداءكم، وأجعل جهنّم عليه برداً وسلاماً، يدخلها فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرّة من المودّة لكم، وأجعل منزلتكم في درجة واحدةٍ في الجنّة.

وأمّا ابنك المقتول المخذول المسموم، وابنك المغدور المقتول صبراً فإنّهما ممّن

أَزيُّن بهما عرشي، ولهما من الكرامة سوى ذلك، ممّا لا يخطر على قلب بشر لما أويُّن بهما عرشي، ولهما من الكرامة سوى ذلك، ممّا لا يخطر على قلب بشر لما أصابهما من البلاء، ولكلّ من أتى قبره من الخلق، لأنّ زوّاره زوّارك، وزوّارك زوّاري، وعليّ كرامة زائري، وأنا أعطيه ما سأل، وأُجزيه جزاءً يغبطه به من نظر إلى عطيّتي إيّاه، وما أعددت له من كرامتي.

وأمّا ابنتك فإنّي أوقفها عند عرشي، فيقال لها: إنّ الله قد حكّمك في خلقه، ف من ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت، فإنّي أُجيز حكومتك فيهم. فتشهد العرض، فإذا أُوقف من ظلمها أمرت به إلى النار، فيقول الظالم: ﴿ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا العرض، فإذا أُوقف من ظلمها أمرت به إلى النار، فيقول الظالم: ﴿ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا أَوَّفْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ (١) ويتمنّى الكرّة، ويعض الظالم على يديه، ويقول: ﴿ يَالَيْتَنِي التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَاوَيْلَنَىٰ لَيْنَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلاتاً خَلِيلاً ﴾ (٢)، وقال: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا اللّهَ تَبِينِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْقَرِينُ \* وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنكُمْ فِي الْمَذَابِ مَثْنَى النَّهُ مَنْ مَن اللهِ وَيَابِعُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ إِبِالَا خِرَةٍ هُمْ ﴿ اللّهِ مَلَى الظَّالِمِينَ \* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ إِبِالَاخِرَةِ هُمْ خَافُونَ ﴾ (١)

وَأَوَل من يحكم فيه محسن بن عليّ الله وفي قاتله، ثم في قنفذ فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياطٍ من نار، لو وقع سوطٌ منها على البحار لَغَلَتْ من مشرقها إلى مغربها، ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رماداً، فيضربان بها.

ثمّ يجثو أمير المؤمنين عليه للخصومة بين يدي الله تعالى مع الرابع، ويدخل الثلاثة في جبّ، فيطبق عليهم، لا يراهم أحد ولا يرون أحداً، فعندها يقول الذين كانوا في ولا يتهم: ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنَ أَضَالاً تَا مِنَ الْجِنُ وَالإِنِسِ نَجْمَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْجَنْ وَالإِنِسِ نَجْمَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَشْفَلِينَ ﴾ (٥)، فيقول الله عز وجلّ: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ أَنْكُمْ فِي الْمَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾

١. الزمر: ٥٦. ٢. الفرقان: ٢٧ ـ ٢٨.

٣. الزمر: ٤٦. ع. هود: ١٨-١٩.

٥. فصّلت: ٢٩.

فعند ذلك ينادون بالويل والثبور، ويأتيان الحوض فيسألان عن أمير المؤمنين المنهم ومعهم حفظة، فيقولان: اعف عنا واسقنا وخلصنا. فيقال لهم: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِينَتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَقِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ (١) يعني بإمرة المؤمنين، ارجعوا ظماء مظمئين إلى النار، فما شرابكم إلا الحميم والغسلين، وما تنفعكم شفاعة الشافعين (١).

كتاب صفة الجنّة والنار: عن سعيد بن جناح قال: حدّثني عوف بن عبدالله الأزديّ ، عن جابر بن يزيد الجعفيّ ، عن أبي جعفر علي المحافرين يدوم القيامة ـ قال: ثمّ يدفع ـ يعني الكافر ـ في صدره دفعة ، فيهوي على رأسه سبعين ألف عام حتّى يواقع الحطمة ، فإذاواقعها دقّت عليه وعلى شيطانه ، وجاذبه الشيطان بالسلسلة ، كلما رفع رأسه ونظر إلى قبح وجهه ، كلح في وجهه ، قال: فيقول: ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِشْنَ الْقَرِينُ ﴾ ، ويحك كما أغويتني احمل عني من عذاب الله من شيء ، وأنا وأنت في العذاب شيء . فيقول: يا شقيّ ، كيف أحمل عنك من عذاب الله من شيء ، وأنا وأنت في العذاب مشتر كون (٣).

### تفسير الآية ٤١

محمد بن العباس: عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن حسن بن فرات، عن محمد بن العباس: عن محمد بن فرات، عن مصبّح بن الهلقام العجليّ، عن أبي مريم، عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حبيش، عن حذيفة بن اليمان، قال: قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ ﴾ يعني بعليّ بن أبي طالب عليه (٤٠).

### تفسير الآيتين ٤٣ و ٤٤

عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثنا جعفر بن أحمد قال: حدّ ثنا عبد الكريم بن عبد الرحيم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر عليًّ قال: نزلت هاتان الآيتان هكذا، قول الله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا ﴾ يعنى فلاناً وفلاناً، يقول

١. الملك: ٢٧.

۲. كامل الزيارات: ٥٥١ باب ١٠٨ - ١٢.

أحدهما لصاحبه حين يراه: ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُغَدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْقَرِينُ ﴾ (١)، فقال الله لنبيّه: قل لفلان وفلان وأتباعهما: ﴿ لَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ آل محمّد حقّهم ﴿ أَتَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرَكُونَ ﴾ (١).

ثمّ قال الله لنبيّه ﷺ: ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَنْ تَهْدِي الْمُعْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ \* فَاإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنتَقِعُونَ ﴾ (٣) يعنى من فلان وفلان وأتباعهما.

ثمّ أوحى الله إلى نبيّه ﷺ: ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ في عـليّ طَيْلٍا ﴿ إِنَّكَ عَـلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ (٤) يعني إنّك على ولاية عليّ ، وعليّ هو الصراط المستقيم .

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل، عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن يعيى ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبد الله عليه قال: عال جلّ ذكره: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) قال: الكتاب الذكر، وأهله آل محمّد عليه ، وأمر الله عز وجلّ بسؤالهم، ولم يأمر بسؤال الجهّال، وسمّى الله عز وجلّ القرآن ذكراً، فقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرِ لِتَبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرزًلُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ لَعَمَّدُ عَنْ كُونَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ المَّعْرَ لِتَبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُرزً لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلُهُمْ لَعَنْ عَنْ وَجَلَ اللّهَ عَنْ وجلّ : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرِ لِتَبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُرزً لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلّهُمْ لَعَنْ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ وَجَلّ : ﴿ وَإِنْ قُلْ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَسْتَلُونَ ﴾ (٧).

# تفسير الآية ٤٥

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثماليّ، وأبي منصور، عن أبي الربيع، قال: حججنا مع أبي جعفر عليه أبي أبي السنة التي حجّ فيها هشام بن عبد الملك، وكان معه نافع مولى عمر بن الخطّاب، فنظر نافع إلى أبي جعفر عليه في ركن البيت، وقد اجتمع عليه

٢. الزخرف: ٣٩.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٦٠.

٦. النحل: ٤٤.

۱. الزخرف: ۳۸.

٣. الزخرف: ٤٠ و ٤١.

٥. النحل: ٤٣.

٧. الكافي ١: ٢٣٤ ح٣.

الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي قد تداك عليه الناس؟ فقال: هذا نبيُّ أهل الكوفة، هذا محمّد بن عليّ. فقال: اشهد لآتينه، فلأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلّا نبئ أو وصى نبيّ. قال: فاذهب فاسأله لعلّك تخجله.

فجاء نافع حتّى اتّكاً على الناس، ثمّ أشرف على أبي جعفر السلِّخ، فقال: يا محمّد بن عليّ، إنّي قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد عرفت حلالها وحـرامـها، وقد جثت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو ابن نبيّ.

قال: فرفع أبو جعفر لله الله ، فقال: سل عمّا بدا لك.

فقال: أخبرني كم بين عيسى ومحمّد ﷺ من سنة ؟ فقال: أُخبرك بقولي أو بقولك ؟ قال: أخبرني عن القولين جميعاً. قال: أمّا في قولي فخمسمائة سنة ، وأمّا في قولك فستّمائة سنة .

قال: فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ لنبيّه ﷺ: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا فَا مَنْ وَرِن الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُمْبَدُونَ ﴾ مَنِ الذي سأل محمّد ﷺ، وكان بينه وبين عيسى خمس مانة سنة ؟ قال: فتلا أبو جعفر على هذه الآية: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لِنَلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْخَوَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَفْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُزِيّة مِنْ آيَاتِنَا ﴾ (١) فكان من الآيات التي أراها الله تبارك وتعالى محمّداً ﷺ حيث أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله عز ذكره الأولين والآخرين من النبيّين والمرسلين، ثمّ أمر جبرئيل على فأذن شفعاً، وأقام شفعاً، وقال في أذانه: حيّ على خير العمل، ثمّ تقدّم محمّد ﷺ فصلّى بالقوم، فلمّا انصرف، قال لهم: على ما تشهدون ؟ وما كنتم تعبدون ؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا.

قال نافع: صدقت يا أبا جعفر (٢).

الطبرسي: عن أمير المؤمنين للعلام؛ في قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن فَسْلِكَ مِن

١. الإسراء: ١. ٢ الكافي ٨: ١٢٠ - ٩٣.

رُسُلِنًا ﴾ فهذا من براهين نبيّنا عَيْلُهُ التي آتاه الله إيّاها، وأوجب به الحجّة على سائر خلقه، لأنَّه لمَّا ختم به الأنبياء، وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم، وسائر الملل، خصَّه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج، وجمع له يومئذِ الأنبياء، فعلم منهم ما أرسلوا بــه وحمَّلوه من عزائم الله وآياته وبراهينه، وأقرُّوا أجمعين بفضله، وفيضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعده وفضل شيعة وصيّه من المؤمنين والمؤمنات، الذيـن سلَّموا لأهل الفضل فضلهم، ولم يستكبروا عن أمرهم، وعرف من أطاعهم وعصاهم من أممهم، وسائر مَن مضى ومن غبر، أو تقدّم أو تأخّر (١).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد قال: أخبرني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه ، عن جدِّه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ما قبض الله نبيًّا حتَّى أمره الله أن يوصى إلى أفضل عشيرته من عصبته، وأمرني أن أوصى، فقلت: إلى من يا ربِّ؟ فقال: أوص ـ يا محمّد -إلى ابن عمّك علىّ بن أبي طالب، فإنّي قد أثبتُه في الكتب السالفة، وكتبت فيها أنّه وصيّك، وعلى ذلك أخذتُ ميثاق الخلائق ومواثيق أنبيائي ورسلي، أخذت مواثيقهم لي بالربوبيّة، ولك ـ يا محمّد ـ بالنبوّة، ولعليّ بن أبي طالب بالولاية (٢).

# تفسير الآية ٤٨

ابن قولويه قال: حدَّثني محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه ، عن على بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله ابن عبد الرحمان الأصم، عن عبد الله بن بكر الأرجاني - في حديثٍ له مع أبي عبدالله المثل ، إلى أن قال: ـ قلت له: جعلت فداك، فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ قال: يابن بكر، فكيف يكون حجَّةً على ما بين قطريها، وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف

١. الاحتجاج: ٢٤٨.

تفسير سورة الزخرف.......تنسب المستعدد ا

يكون حجّة على قوم غُيّب لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليه ؟ وكيف يكون مؤدّياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم ؟! وكيف يكون حجّة عليهم وهو محجوبٌ عنهم، وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر الله فيهم ؟ والله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِنَاسِ ﴾ (١) يعني به مَن على الأرض، والحجّة من بعد النبيّ ﷺ يقوم مقام النبي ﷺ، وهو الدليل على ما تشاجرت فيه الأمّة، والآخذ بحقوق الناس، والقائم بأمر الله، والمنصف لبعضهم من بعض، فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله تعالى، وهو يقول: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُهِمْ ﴾ (١) فأيّ آيةٍ في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق ؟ وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَةٍ إِلّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أَخْتِهَا ﴾ فأيّ آيةٍ أكبر منا (١).

### تفسير الآية ٥٥

عليَ بن إبواهيم: ﴿ فَلَمَّا آسَقُونَا ﴾ أي عصونا ﴿ اتَّتَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ لأنَّه لا يأسف عزَّوجلَّ كأسف الناس (٤).

# تفسير الآيات ٥٧ ـ ٦٠

الشيخ الطوسي: عن الحسين بن الحسن الحسيني قال: حدّثنا محمّد بن موسى الهمداني قال: حدّثنا علي بن الحسين العبدي، الهمداني قال: حدّثنا علي بن الحسين العبدي، عن أبي عبد الله الصادق المنه أبي دعاء يوم الغدير: ربّنا فقد أجبنا داعيك النذير المنذر محمّداً على عبد الله الصادق المنه الله علي بن أبي طالب المنه الذي أنعمت عليه وجعلته مثلاً لبني إسرائيل، أنّه أمير المؤمنين ومولاهم ووليّهم إلى يوم القيامة، ويوم الدين فإنّك قلت: ﴿ إِنْ مُوَ إِلاً عَبْدُ أَنَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِينِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٥).

عليَ بن إبراهيم قال: حدَّ ثني أبي، عن وكيع، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن

۲. فصّلت: ۵۳.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٥٩.

۱. سبأ: ۲۸.

٣. كامل الزيارات: ٥٤٣ ح٢.

٥. التهذيب ٣: ١٤٤ ح ١.

أبي صادق، عن أبي الأغرَ، عن سلمان الفارسيّ قال: بينا رسول الله على جالسٌ في أصحابه إذ قال: إنّه يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم، فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله على ليكون هو الداخل، فدخل عليّ بن أبي طالب على فقال الرجل لبعض أصحابه: ما رضي محمّد أن فضّل علياً علينا حتى يشبّهه بعيسى بن مريم! والله لاّلهتنا التي كنّا نعبدها في الجاهليّة أفضل منه، فأنزل الله في ذلك المجلس ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَضِجُونَ ﴾ فحرّ فوها: يَصِدّون ﴿ وَقَالُوا اَلهَتنا خَيرٌ أَمْ هُو مَا صَمْوَلُ ، إِن عَلَيَ إِلّا عَبْد أَنْمَنا عَلَيه وَ جَعَلناهُ مَثلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ ﴾ فعري اسمه وكُشط من هذا الموضع (۱۱).

ابن بابويه قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اليعقوبيّ، عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ، عن أبيه، عن جدّه قال: قال النبيّ ﷺ: في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ قال: الصدود في العربية: الضّجك (٢).

# تفسير الآيتين ٦١ و ٦٢

الشيخ الطوسي: عن محمّد بن عليّ ، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ ، عن رسول الله عليه الله عليه على عليّاً كمِلْم للساعة لك ولقومك ولسوف تُسئلون عن محبّة على بن أبى طالب الميه (٣).

عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثنا محمّد بن جعفر قال: حدّ ثنا يحيى بن زكريًا، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الديّ قال: ﴿ وَإِنَّهُ حسّان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله علي قال: قلت له: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِمَقْ مِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴾ (٤)؟ فقال: الذّ كُرُ القرآن، ونحن قومه، ونحن

١. تفسير القمّي ٢: ٢٥٩. ٢. معاني الأخبار: ٣٢٠ ح١.

٣. الأمالي ١: ٣٧٣. \$. الزخرف: ٤٤.

تفسير صورة الزخرف......تنسب المستردين المتعادية الزخرف......

المسؤولون ﴿ وَلاَ يَصُدُّنُكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ يعني الثاني ، عن أمير المؤمنين عَا ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَـدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (١).

#### تفسير الآية ٦٦

محفد بن العبّاس قال: حدّ ثنا عليّ بن عبد الله بن أسد، عن إبراهيم بن محمد، عن إسماعل بن يسار، عن عليّ بن جعفر الحضرميّ، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر طِيْخٍ عن قول الله عزّ وجلّ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ﴾ قال: هي ساعة القائم ﷺ ، تأتيهم بغتة (٢).

## تفسير الآيتين ٧٧ و ٧٨

ابن طاوس الله : في حديثٍ عن النبيّ الله في أهل النار - قال الله : فإذا ينسوا من خزنة جهنّم، رجعوا إلى مالك مُقدَّم الخزّان، وأملوا أن يخلّصهم من ذلك الهوان، قال الله جلّ جلاله : ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْفِي عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنةً وهم في العذاب، ثمّ يجيبهم كما قال الله تعالى في كتابه المكنون: ﴿ قَالَ إِنَّكُم مَّا كِنُونَ ﴾ قال : فإذا ينسوا من مولاهم ربّ العالمين الذي كان أهون شيء عندهم في دنياهم، وكان قد آثر كلّ واحدٍ منهم هواه عليه مدّة الحياة.

## تفسير الآيتين ٧٩ و ٨٠

١. تفسير القمّى ٢: ٢٦٠.

إذا كُتب الكتاب قتل الحسين على ، وخرج الملك من بني هاشم، فقد كان ذلك كله (۱).
وعنه: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن أرومة وعليّ بن
عبد الله، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله على قال: قوله
تعالى: ﴿كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (۲)، والذي أنزل الله ما افترض على خلقه من ولاية أمير
المؤمنين على ، وكان معهم أبو عبيدة، وكان كاتبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّا مُرمُونَ \* أَمْ يُعَرِّدُوا أَمْراً فَإِنّا .

# تفسير الآية ٨٢

ابن بابويه قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب الشجريّ بنيسابور قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن حمزة الشعرانيّ العمّاريّ، من ولد عمّار بن ياسر قال: حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن يحيى بن عبد الباقي الأذّنيّ بأذّنة قال: حدّثنا عليّ بن الحسن المعانيّ قال: حدّثنا عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار قال: حدّثنا محمّد بن جُحادة، عن يزيد بن الأصمّ قال: سأل رجلً عمر بن الخطّاب: ما تفسير سبحان الله؟ قال: إنّ في هذا الحائط رجلاً إذا سئل أنباً، وإذا سكت ابتدأ، فدخل فإذا هو عليّ بن أبي طالب عليه الله عدّ وجلّ، وتنزيهه عمّا قال فيه كلّ مشرك، فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ مشرك، فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ مشرك، فإذا قالها العبد

## تفسير الآية ٨٤

السند الرضي: قال الأسقف النصرانيّ لعمر: أخبرني ـ يا عمر ـ أين الله تعالى؟ قال: فغضب عمر، فقال أمير المؤمنين على : أنا أُجيبك وسل عمّا شئت، كنّا عند رسول الله على ذات يوم، إذ أتاه مَلَك فسلّم، فقال له رسول الله على ذات يوم، إذ أتاه مَلَك فسلّم، فقال له رسول الله على : من أين أُرسلت؟ قال: من

٢. محمّد ﷺ: ٩.

٤. التوحيد: ٣١١ح.

۱. الكافي ۸: ۱۸۰ ح۲۰۲.

٣. الكافي ١: ٣٤٨ - ٤٣.

سبع سماوات من عند ربّي، ثمّ أتاه مَلَك آخر فسلّم، فقال له رسول الله ﷺ: من أين أرسلت؟ قال: من سبع أرضين من عند ربّي، ثمّ أتاه ملك آخر فسلّم، فقال له رسول الله: من أين أُرسلت؟ قال: من مشرق الشمس من عند ربّي، ثمّ أتاه ملك آخر، فقال له رسول الله: من أين أُرسلت؟ قال: من مغرب الشمس من عند ربّي؛ فالله هاهنا وهاهنا، في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم.

قال أبو جعفر الله : معناه من ملكوت ربّي في كلّ مكان، ولا يعزب عن علمه شيء تبارك وتعالى (١).

١. خصائص أمير المؤمنين للثلا: ٩٢.

# تفسير سورة الدخان

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد كلّ حرف منها مائة ألف رقبة عتيق، ومن قرأها ليلة الجمعة غفر الله له جميع ذنوبه، ومن كتبها وعلّقها عليه أمِن من كيد الشياطين، ومن جعلها تحت رأسه رأى في منامه كلّ خيرٍ، وأمِن من قلقه في الليل، وإذا شرب ماءها صاحب الشقيقة برئ، وإذا كُتِبت وجُعِلت في موضع فيه تجارة ربح صاحب الموضع، وكثر ماله سريعاً.

وقال رسول الله على : من قرأها ليلة الجمعة غفر الله له ذنوبه السابقة، ومن كتبها وعلقها عليه أمن من كيد الشياطين؛ ومن تركها تحت رأسه رأى في منامه كل خير، وأمن من القلق، وإن شرب ماءها صاحب الشقيقة بَرِئ من ساعته، وإذا كتبت وجعلت في موضع فيه تجارة ربح صاحبها وكثر ماله سريعاً.

وقال الصادق على : من كتبها وعلّها عليه أمن من شرّ كلّ ملك ، وكان مهاباً في وجه كلّ من يلقاه ، ومحبوباً عند الناس ، وإذا شرب ماءها نفع من انعصار البطن ، وسهل المخرج بإذن الله .

#### تفسير الآيات ١-٩

محمد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً، عن محمد بن عليّ، عن الحسن عن الحسن عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى المنظّ ، إذ أتاه رجل نصرانيّ، ونحن معه بالعريض، فقال له النصرانيّ: إنّي أتيتك من بلدٍ بعيدٍ وسفر شاقّ، وسألت ربّي منذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى خير الأديان وإلى

تفسير صورة الدخان ..........ناب المسادي المسادي المسادي المسادي المسادي المسادي المسادي المسادي المسادي المسادي

خير العباد وأعلمهم -إلى أن قال: - فقال النصرانيّ: إنّي أسألك أصلحك الله؟ قال الليّغ: سل.

قال عليه . سل .

قال: أخبرني عن الكتاب الذي أُنزل على محمّد، ونطق به ثمّ وصفه بـما وصفه، فقال: ﴿ حمّ \* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلِلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُـفْرَقُ كُـلُّ أَسْرٍ حَكِيمٍ ﴾ ما تفسيرها في الباطن؟

فقال: أمّا حمّ فهو محمّد ﷺ، وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه، وهو منقوص الحروف، وأمّا الليلة ففاطمة ﷺ، الحروف، وأمّا الليلة ففاطمة ﷺ، وأمّا قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُمْرَقُكُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ يقول: يخرج منها خيرٌ كثيرٌ، فرجل حكيم، ورجل حكيم،

فقال الرجل: صف لي الأوّل والآخر من هؤلاء الرجال؟

فقال: الصفات تشتبه، ولكن الثالث من القوم أصف لك ما يخرج من نسله، وإنّه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم، إن لم تـغيّروا وتـحرّفوا وتكـفروا وقـديماً مـا فعلتم.

فقال له النصرانيّ: إنّي لا أستر عنك ما علمت، ولا أكذّبك، وأنت تعلم ما أقول في صدق ما أقول في صدق ما أقول وكذبه، والله لقد أعطاك من فضله، وقسم عليك من نعمه ما لا يخطره الخاطرون، ولا يستره الساترون، ولا يكذّب فيه من كذّب، فقولي لك في ذلك الحقّ، كلّ ما ذكرت فهو كما ذكرت.

فقال له أبو إبراهيم للنِّلا: أَعجُلُك أيضاً خيراً لا يعرفه إلّا قىليل مـمّن قـرأ الكـتب، أخبرني ما اسم أُمّ مريم؟ وأيّ يوم نُفخت فيه مريم؟ ولكم من ساعة من النهار؟ وأيّ يومٍ وضعت فيه مريم عيسى لمائِلاً، ولكم من ساعة من النهار؟

فقال النصراني : لا أدري.

فقال: أبو إبراهيم للسُّلا: أمّا أُمّ مريم فاسمها مَرثًا، وهي وهيبة بالعربيّة، وأمّا اليـوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجـمعة للـزوال، وهـو اليـوم الذي هَبَط فـيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه، عظّمه الله تبارك وتعالى، وعظّمه محمّد ﷺ، فأمره أن يجعله عيداً، فهو يوم الجمعة، وأمّا اليوم الذي ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعات ونصف من النهار، والنهر الذي ولدت عليه مريم عيسى الله هل تعرفه؟

قال: لا.

قال: هو الفرات، وعليه شجر النخل والكرم، وليس يساوي بالفرات شيء للكروم والنخيل، فأمّا اليوم الذي حجبت فيه لسانها، ونادى قيدوس ولده وأشياعه، فأعانوه وأخرجوا آل عمران، لينظروا إلى مريم، فقالوا لها ما قصّ الله عليك في كتابه وعلينا في كتابه، فهل فهمته؟

قال: نعم، وقرأته اليوم الأحدث.

قال: إذن لا تقوم من مجلسك حتى يهديك الله ... (١).

# تفسير الآيات ١٠ ـ ٢٨

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ ﴾ أي اصبر ، ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ قال : ذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر ٢٠).

ابن شهر أشوب: روي أنّ النبيّ على قال: اللهم العن رِعلاً وذّ كوان، اللهم السدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل سنيّهم كسنيّ يوسف. ففي الخبر، أنّ الرجل منهم كان يلقى صاحبه فلا يمكنه الدنق، فإذا دنا منه لا يبصره من شدّة دخان الجوع، وكان يجلب إليهم من كلّ ناحية، فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتّى يتسوّس وينتن، فأكلوا الكلاب الميتة والجيف والجلود، ونبشوا القبور، وأحرقوا عظام الموتى فأكلوا الكلاب المرأة طفلها، وكان الدخان يتراكم بين السماء والأرض، وذلك قوله تعالى: ﴿ فَارْتَقِبْ يُوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِين \* يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

۱. الكافي ۱: ۳۹۸ ح ٤.

فقال أبو سفيان ورؤساء قريش: يا محمّد، أتأمرنا بصلة الرحم، فأدرك قومك فقد هلكوا، فدعا لهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ رَبّنا اكْشِفْ عَنّا الْمَذَابَ إِنَّا مُؤْمِئُونَ ﴾، فقال الله تعالى: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْمَذَابِ فَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾، فعاد إليهم الخِصْب والدعة، وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَيْعَبُدُوا رَبُّ هٰذَا الْبَيْتِ \* الَّذِي أَطْمَمُهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ (١). (١)

عليّ بن إبراهيم قال: ﴿ يَغْفَى النَّاسَ ﴾ كلّهم الظلمة ، فيقولون: ﴿ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* رَبِّنَا الخَيْفُ عَنَّا الْمَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ ، فقال الله عزّ وجلّ رداً عليهم: ﴿ أَنَىٰ لَهُمُ الذَّكْرَىٰ ﴾ في ذلك اليوم ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَبِينٌ ﴾ أي رسول قد تبيّن لهم: ﴿ فُمُ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مَعَلَّمٌ مَجْدُونٌ ﴾ قال: قالوا ذلك لمّا نزل الوحي على رسول الله عَيَي وأن واخذه الغشي ، فقالوا: هو مجنون ، ثمّ قال: ﴿ إِنَّاكُمْ عَائِدُونَ ﴾ يعني إلى يوم القيامة ، ولو كان قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مَّبِينٍ ﴾ ، في القيامة لم يقل: ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ ، لأنّة ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليها.

ثمّ قال: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ يعني في القيامة: ﴿ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ وَلَقَدْ فَتَنّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي أنحتبرناهم ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۞ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ أي ما فرض الله من الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والسنن والأحكام ، فأحى الله إليه : ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُثَّبَعُونَ ﴾ أي يتعبكم فرعون وجنوده ﴿ وَاثْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً ﴾ أي جانباً وخد على الطريق ﴿ إِنَّهُمْ مُثَّبِعُونَ ﴾ أي جانباً وخد على الطريق ﴿ إِنَّهُمْ جُندٌ مُمْرَقُونَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ أي حسن ﴿ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴾ ، قال: النعمة في الأبدان.

قوله تعالى: ﴿ فَاكِهِينَ ﴾ ، أي مفاكهين للنساء ﴿ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قُوْماً ٱخَرِينَ ﴾ يعني بني إسرائيل ٣٠).

۱. قریش: ۳و ک

۲. المناقب ۱: ۸۲ و۱۰۷.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٦٥.

### تفسير الآية ٢٩

ابن قولويه قال: حدّ ثني أبي الله وجماعة من مشايخنا، عن عليّ بن الحسين ومحمّد بن الحسن ،عن سعد بن عبد الله ،عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميشميّ ، عن عليّ الأزرق ، عن الحسن بن الحكم النخعيّ ، عن رجل قال: سمعت أمير المؤمنين الله في الرحبة ، وهو يتلو هذه الآية: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ إذ خرج عليه الحسين بن عليّ عِليه الله من بعض أبواب المسجد ، فقال: أما هذا سيقتل و تبكي عليه السماء والأرض (۱).

وعنه قال: حدّ ثني محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن داود بن عيسى الأنصاريّ، عن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن إبراهيم النخعيّ قال: خرج أمير المؤمنين لليَّلِا فجلس في المسجد، واجتمع أصحابه حوله، وجاء الحسين صلوات الله عليه حتّى قام بين يديه، فوضع يده على رأسه، فقال: يا بنيّ، إنّ الله عيّر أقواماً بالقرآن، فقال: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَاتُوا مُنظَينٌ ﴾ وأيم الله لتقتلنّ من بعدي، ثمّ تبكيك السماء والأرض.

وعنه قال: حدَّثني عليٌ بن الحسين بن موسى بن بابويه، عن عليٌ بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله الله الله عن أبي أنه أبكتُ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ قال: لم تبك السماء أحداً منذ قتل يحيى بن زكريًا حتى قُتِل الحسين المله قل فبكت عليه (٢).

وعنه قال: حدّ ثني أبي وعليّ بن الحسين، جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد البرقيّ، عن محمّد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله بن عليّ ابن الحسن بن زيد الحسنيّ، عن الحسن بن الحكم النخعيّ، عن كثير بن شهاب الحارثيّ، قال: بسينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرحبة، إذ طلع

۱. كامل الزيارات: ۱۸۰ باب ۲۸ - ۱. ۲. كامل الزيارات: ۱۸۱ باب ۲۸ - ٦.

الحسين على الله فضحك على على الله ضحكاً حتى بدت نواجذه، ثم قال: إن الله ذكر قوماً فقال: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَاكَاتُوا مُنظَرِينَ ﴾، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ليقتلن هذا، ولتبكين عليه السماء والأرض (١).

وعنه قال: حدِّ ثني أبي، عن محمَّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه، عن عليّ بن مهزيار، عن أبيه، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: كان الذي قتل الحسين على ولد زنا، والذي قتل يحيى بن زكريًا ولد زنا، وقد احمرَّت السماء حين قتل الحسين على سنة. ثمّ قال: بكت السماء والأرض على الحسين بن على ويحيى بن زكريًا، وحمرتها بكاؤها (٢).

### تفسير الآيات ٣٠-٣٢

عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا يَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْسَمُهِينِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ عَلَى الْمَالَمِينَ ﴾ فلفظه عامّ ومعناه خاصّ، وإنّما اختارهم وفضّلهم على عالمي زمانهم (٣).

### تفسير الآيات ٥١-٥٩

محقد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسين بن عبد الرحمان، عن سفيان الحريريّ، عن أبيه، عن سعد الخفّاف، عن أبي جعفر عليّه قال: يا سعد تعلّموا القرآن، فإنّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق، والناس صفوف عشرون ومائة ألف صفّ، ثمانون ألف صفّ أمّة محمّد وأربعون ألف صفّ من سائر الأمم، فيأتي على صفّ المسلمين في صورة رجل، فيسلّم، فينظرون إليه، ثمّ يقولون: لا إله إلّا الله الحليم الكريم إنّ هذا الرجل من المسلمين، نعرفه بنعته وصفته، غير أنّه كان أشد اجتهاداً منّا في القرآن، فمن هناك أعطي من الجمال والبهاء والنور ما لم نعطه. ثمّ يجاوز حتى يأتي على صفّ الشهداء فينظر إليه الشهداء، ثمّ والنور ما لم نعطه. ثمّ يجاوز حتى يأتي على صفّ الشهداء فينظر إليه الشهداء، ثمّ

١. كامل الزيارات: ١٨٦ ح ٢١.

٢. كامل الزيارات: ١٨٨ -٢٧.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٦٦.

يقولون: لا إله إلّا الله الربّ الرحيم، إنّ هذا الرجل من الشهداء، نعرفه بسمته وصفته غير أنّه من شهداء البحر، فمن هناك أُعطى من البهاء والفضل ما لم نعطه.

قال: فيجاوز حتى يأتي على صفّ شهداء البحر في صورة شهيد، فينظر إليه شهداء البحر، فيكثر تعجّبهم، ويقولون: إنّ هذا من شهداء البحر، نعرفه بسمته وصفته، غير أنّ الجزيرة التي أصبنا فيها، فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور ما لم نُعطه، شمّ يجاوز حتى يأتي صفّ النبيّين والمرسلين في صفة نبيّ مرسل، فينظر النبيّون والمرسلون إليه، فيشتد لذلك تعجّبهم، ويقولون: لا إله إلّا الله الحليم الكريم، إنّ هذا النبيّ مرسل، نعرفه بسمته وصفته، غير أنّه أعطى فضلاً كثيراً.

قال: فيجتمعون فيأتون رسول الله ﷺ، فيسألونه ويقولون: يا محمد، من هذا؟ فيقول لهم: أوما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه، هذا ممن لا يغضب الله عزّ وجلّ عليه، فيقول رسول الله ﷺ، هذا حجّة الله على خلقه؛ فيسلّم ثمّ يجاوز حتّى يأتي على صفّ الملائكة في صورة ملك مقرّب، فينظر إليه الملائكة، فيشتد تعجّبهم ويكبر ذلك عليهم، لما رأوا من فضله، ويقولون: تعالى ربّنا وتقدّس، إنّ هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته، غير أنّه كان أقرب الملائكة إلى الله عزّ وجلّ مقاماً، فمن هناك ألبس من النور والجمال ما لم نُلبّس.

ثمّ يتجاوز حتّى يأتي ربّ العزّة تبارك وتعالى، فيخرّ تحت العرش، فيناديه تبارك وتعالى: يا حجّتي في الأرض، وكلامي الصادق الناطق، إرفع رأسك، وسل تعط، واشفع تُشفّع. فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت عبادي؟ فيقول: يا ربّ منهم من صانني، وحافظ عليّ، ولم يضيّع شيئاً، ومنهم من ضيّعني واستخفّ بحقّي، وكذّب بي، وأنا حجّتك على جميع خلقك. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأثيبنَ عليك اليوم أحسن الثواب، ولأعاقبنَ عليك اليوم أليم العقاب. قلرفع القرآن رأسه في صورة أخرى. قال: فقلت: يا أبا جعفر، في أيّ صورة قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى. قال:

يرجع ؟ قال: في صورة رجل شاحب متغيّر، يبصره أهل الجمع، فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه، ويجادل به أهل الخلاف، فيقوم بين يديه، فيقول: ما تعرفني ؟ فينظر إليه الرجل، فيقول: ما أعرفك يا عبد الله. قال: فيرجع في الصورة التي كان في الخلق الأوّل، فيقول: ما تعرفني ؟ فيقول: نعم، فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك وسمعت الأذى، ورُجِمت بالقول فيّ، ألا وإنّ كلّ تاجرٍ قد استوفى تجارته، وأنا وراءك اليوم.

قال: فينطلق به إلى ربّ العزّة تبارك وتعالى، فيقول: يا ربّ عبدك وأنت أعلم به، قد كان نصباً بي، مواظباً عليّ، يُعادي بسببي، ويحبّ بي ويبغض. فيقول الله عزّ وجلّ : أدخلوا عبدي جنّتي، واكسوه حلّة من حلل الجنّة، وتوّجوه بتاج الكرامة. فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن، فيقال له: هل رضيت بما صنع بوليّك ؟ فيقول: يا ربّ، إنّي أستقل هذا له، فزده مزيد الخير كلّه، فيقول: وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأنحلن له اليوم خمسة أشياء، مع المزيد له ولمن كان بمنزلته: ألا إنّهم شباب لا يهرمون، وأصحّاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يسموتون؛ ثمّ تلا هذه الآية: ﴿ لاَ يَدُوتُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَ الْأُولَىٰ ﴾.

قال: قلت: يا أبا جعفر، هل يتكلّم القرآن؟ فتبسّم، ثمّ قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنّهم أهل تسليم، ثمّ قال: نعم \_ يا سعد \_ والصلاة تتكلّم، ولها صورة وخلق، تأمر وتنهى. قال سعد: فتغيّر لذلك لوني وقلت: هذا شيءً لا أستطيع أن أتكلّم به في الناس! فقال أبو جعفر عليه : وهل الناس إلا شيعتنا، فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقّنا، ثمّ قال: يا سعد، أُسمعك كلام القرآن؟ قال: سعد: قلت: بلى، صلّى الله عليك فقال: ﴿ إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ (١)، فالنهي كلام، والفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله ونحن أكبر (١).

١. العنكبوت: ٤٥.

على بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمّد قال: حدّثنا بكر بن سهل، عن عبدالغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسُرْنَاهُ بِلِسَائِكَ ﴾ قال: يُريد ما يسّر من نعمة الجنّة وعذاب النار، يا محمّد: ﴿ لَمَلَّهُمْ يُتَذَكِّرُونَ ﴾ يُريد لكي يتّعظ المشركون، ﴿ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴾ تهديد من الله وعيد، وانتظر إنّهم منتظرون (١١).

١. تفسير القمّى ٢: ٢٦٧.

# تفسير سورة الجاثية

#### فضلها

ومن خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة سكّن الله روعته يوم القيامة إذا جنا على ركبتيه وسترت عورته، ومن كتبها وعلقها عليه أمن من سطوة كلّ جبارٍ وسلطان، وكان مهاباً محبوباً وجيهاً في عين كلّ من يراه من الناس، تفضّلاً من الله عزّ وجلّ.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلقها عليه أمن من سطوة كلّ شيطان وجبارٍ، وكان مهاباً محبوباً في عين كلّ من رآه من الناس.

وقال الصادق على الله : من كتبها وعلقها عليه أمن من شرّ كلّ نـمّام، وليس يـغتب عـند الناس أبداً، وإذا علّقت على الطفل حين يسقط من بطن أُمّه، كان محفوظاً ومـحروساً بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ ٥

محمد بن يعقوب: عن أبي عبد الله الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه : يا هشام ، إنّ الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه ، فقال : ﴿ فَبَشْرُ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُوكَ اللّهُ يَنْ مَدَاهُمُ اللّهُ وَأُولُوكَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١).

يا هشام، إنَّ الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيِّين بالبيان،

١. الزمر: ١٧ ـ ١٨.

ودلَهم على ربوبيَته بالأدلّة، فقال: ﴿ وَإِلْهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِـن كُـلُ دَأَبَةٍ وَتَـصْرِيفِ الرَّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِبَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراً، فقال: ﴿ وَسَخّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاللَّهُ اللَّيْلَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن تُرَابٍ ثُمّ مِن تُطْفَةٍ ثُمّ مِن عَلَقَةٍ ثُمّ يَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ مُن تُرَابٍ ثُمّ مِن تُطْفَةٍ ثُمّ مِن عَلَقَةٍ ثُمّ يَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ مُن تُرَابٍ ثُمّ مِن تَطْفَةٍ ثُمّ مِن عَلَقَةٍ ثُمّ يَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمّ لِتَبْلُغُوا أَشَد كُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن يُتَوَفّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمّى وَلَمَلّكُمْ تَسْفِقُلُونَ ﴾ (٣)، وقال: «إنّ في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزقي فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» (٤).

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ ﴾ أي يجيء من كلّ جانب وربّما كانت حارّة، وربّما كانت باردة، ومنها ما يثير السحاب، ومنها ما يبسط الرزق في الأرض، ومنها ما يُلقح الشجر (٥٠).

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وهشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر علي عن الرياح الأربع: الشمال والجنوب، والصبا والدبور، وقلت: إنّ الناس يذكرون أنّ الشمال من الجنّة والجنوب من النار؟ فقال: إنّ لله عزّ وجلّ جنوداً من رياح، يعذّب بها من يشاء ممّن عصاه، فلكلّ ريح منها ملك موكّل بها، فإذا أراد الله عزّ ذكره أن يعذّب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكّل بذلك النوع من الريح التى يريد أن يعذّبهم بها. قال: فيأمرها الملك فتهيج كما يهيج الأسد المغضب.

١. البقرة: ١٦٣ و ١٦٣.

٤. الكافي ١: ١٠ ح١٢.

٣. غافر: ٦٧.

٥. تفسير القمّى ٢: ٢٦٨.

قال: ولكلَ ريح منها اسم، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ: ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَتُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرً ﴾ (١) وقـال: ﴿ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ (٢)، وقال: ﴿ رِيعٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣)، وقال: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ فَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ (٤)؟ وما ذكر من الرياح التي يُعذّب الله بها من عصاه.

قال: ولله عزّ ذكره رياح رحمة لواقح وغير ذلك، ينشرها بين يدي رحمته، منها ما يهيج السحاب للمطر، ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرض، ورياح تعصر السحاب فتمطره بإذن الله، ومنها ما عدّد الله في الكتاب، فأمّا الرياح الأربع: الشمال، والجنوب، والصبا، والدبور، فإنّما هي أسماء الملائكة الموكّلين بها، فإذا أراد الله أن تهبّ شمالاً، أمر الملك الذي اسمه الشمال، فيهبط على البيت الحرام، فقام على الركن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرّقت ريح الشمال حيث يريد الله من البرّ والبحر، وإذا أراد الله أن تبعث جنوباً، أمر الملك الذي اسمه الجنوب، فيهبط على البيت الحرام، فقام على البيت الحرام، فقام على الركن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرّقت ريح الجنوب في البرّ والبحر حيث يريد الله عزّ وجلّ أن يبعث ريح الصبا، أمر الملك الذي اسمه الحرام، فقام على الركن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرّقت ريح الصبا، أمر الملك بجناحه، فتفرّقت ريح الصبا، حيث يريد الله عزّ وجلّ في البرّ والبحر، وإذا أراد الله أن يبعث دبوراً، أمر الملك الذي اسمه الدبور، فهبط على البيت الحرام، فقام على الركن الشامي، فضرب بجناحه، فتفرّقت ريح الصبا، حيث يريد الله عزّ وجلّ في البرّ والبحر، وإذا أراد الله أن يبعث دبوراً، أمر الملك الذي اسمه الدبور، فهبط على البيت الحرام، فقام على الركن الشامى، فضرب بجناحه، فتفرّقت ريح الدبور حيث يريد الله من البرّ والبحر.

ثمّ قال أبو جعفر الله : أما تسمع لقوله: ريح الشمال، وريح الجنوب، وريح الدبور، وريح الصبا؟ إنّما تضاف إلى الملائكة الموكّلين بها (٥٠).

ابن بابويه قال: حدَّثنا على بن الحسين قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسين الكوفي قال:

١. القمر: ١٨ و ١٩. ٢. الذاريات: ٤١.

٣. الأحقاف: ٢٤. ٤ البقرة: ٢٧٧.

٥. الكافي ٨: ٩١ ح٦٣.

حدّثنا محمّد بن محمود قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله الهذليّ قال: حدّثنا أبو حفص الأعمش، عن عنبسة بن الأزهر، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن النعمان قال: كنت عند الحسين الماليّة ، إذ دخل عليه رجل من العرب متلثّماً أسمر شديد السمرة، فسلّم فرد الحسين عليه السلام، فقال: يابن رسول الله، مسألة؟ فقال: هات. فقال: كم بين الإيمان واليقين؟ قال: أربع أصابع، قال: كيف؟ قال: الإيمان ما سمعناه، واليقين ما رأيناه، وبين السمع والبصر أربع أصابع.

### تفسير الآية ٦

الطبوسي: عن صفوان بن يحيى قال: سالني أبو قرّة المحدّث صاحب شُبرُمة أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه إلى أن قال: وسأله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ سُبْحَانَ اللّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِللّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَحْرَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ ﴾ (١)، فقال أبوالحسن عليه : قد أخبر الله تعالى أنّه أسرى به، فقال: ﴿ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ (١)، فآيات الله غير واحد، فقد أعذر وبيّن لِمَ فعل به ذلك، وما رآه، وقال: ﴿ فَيَأْيُ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، فأخبر أنّه غير الله (١).

# تفسير الآيات ٧-١٣

على بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَيُلْ لِكُلُّ أَفَالِ أَيْمٍ ﴾ أي كذّاب ﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ مُ أَي كذّاب ﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ مُ أَي يَصِرُ على أنه كذب، ويستكبر على نفسه ﴿ كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا ﴾ ، ووله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا التَّخَذَهَا هُزُوا ﴾ يعني إذا رأى فوضع العلم مكان الرؤية، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ كَفَرُوا الرؤية، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ كَفَرُوا لِيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن دِجْزٍ أَلِيمٌ ﴾ قال: الشدّة والسوء، ثمّ قال: ﴿ اللّهُ الّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي الْقُلْكُ ﴾ أي السفن ﴿ فِيهِ بِأَمْرِو رَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . ثم قال: ﴿ وَسَحَّرَ

١. الإسراء: ١. ٢ الإسراء: ١.

٣. الاحتجاج ٢: ٤٠٥.

لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ﴾ يعني ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والمطر (١).

محمد بن الحسن الصفار: عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن أبي المساوت ، عن أبيه، عن أبي الصامت، عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَسِيماً بِنْهُ ﴾ قال: أجبرهم بطاعتهم (٢).

### تفسير الآية ١٤

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ قال: يقول لأنمّة الحق : لا تدعوا على أنمّة الحور حتّى يكون الله الذي يعاقبهم، في قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى قَوْماً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٣).

### تفسير الآية ١٥

عليّ بن إبراهيم قال: حدّثنا سعيد بن محمّد قال: حدّثنا بكر بن سهل قال: حدّثنا عبد الغنيّ بن سعيد قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِتَفْهِ ﴾ يُريد المؤمنين، ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ يُريد المنافقين والمشركين: ﴿ ثُمَّ اللهُ تُرْجَعُونَ ﴾ يُريد إليه تصيرون (٤٠).

### تفسير الآيات ٢١ ـ ٢٤

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ﴾ نزلت في قريش، وجرت بعد رسول الله يَجَيُّهُ في أصحابه الذين غصبوا أمير المؤمنين عَلَيْ ، واتخذوا إماماً بأهوائهم، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهٌ مِنْ دُونِهِ ﴾ (٥)، قال: من زعم أنّه إمام وليس هو بإمام، فمن اتّخذ إماماً ففضّله على علي علي على الله على على الدين قالوا: لا نحيا بعد الموت، فقال: ﴿ وَقَالُوا مَا هِمَ إِلّا حَيَاتُنَا الدُّنِيا نَعُوث وَنَحْيَا الدُّنِيا نَعُوث وَنَحْيَا

١. تفسير القمّى ٢: ٢٦٨.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٦٨.

٥. الأنساء: ٢٩.

٢. بصائر الدرجات: ٨٢ ح ١.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٦٩.

وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ ، وهذا مقدّم ومؤخّر ، لأنّ الدهريّة لم يُقرّوا بالبعث والنشور بعد الموت، وإنّما قالوا: نحيا ونموت وما يهلكنا إلّا الدهر؛ إلى قوله تعالى: ﴿ يَظُنُونَ ﴾ ، فهذا ظنّ شك ، ونزلت هذه الآية في الدَّهريّة وجرت في الذين فعلوا ما فعلوا بعد رسول الله ﷺ بأمير المؤمنين وأهل بيته ﷺ ، وإنّما كان إيمانهم إقراراً بلا تصديق فَرَقاً من السيف، ورغبةً في المال (١).

### تفسير الآيات ٢٥-٢٩

عليّ بن إبراهيم: ثمّ حكى الله عزّ وجلّ قول الدهريّة، فقال: ﴿ وَإِذَا تَسْغَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيُّنَاتٍ مَّاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا النَّوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي إنكم تبعثون بعد الموت، فقال الله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَبْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَيْذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴾، الذين أبطلوا دين الله.

قال: قوله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أَمُّةٍ جَائِيَةٌ ﴾ أي على رُكبها: ﴿ كُلُّ أَمُّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ﴾ قال: إلى ما يجب عليهم من أعمالهم، ثم قال: ﴿ هٰذَا كِتَابُنَا يَسْطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقُ ﴾ الآيتان محكمتان (٢٠).

ابن بابويه: بإسناده، عن الحسين بن بشّار، عن أبي الحسن عليٌ بن موسى الرضا بي الحسن عليٌ بن موسى الرضا بي الله عن الله عن أن لو كان كيف كان يكون ؟ فقال: إنّ الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّا كُنّا تَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنّا كُنّا تَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ الله عزّ وجلّ أنّه لو الدّهم النار: ﴿ وَلَوْرُدُوالمَا نَهُوا عَنه ، وقال للملائكة لمّا قالت: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدُسُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) فلم يزل الله عزّ وجلً علمه سابقاً للأشياء قديماً قبل أن يخلّفها، تبارك الله ربّنا وتعالى علواً كبيراً،

١. تفسير القمّى ٢: ٢٦٩. ٢٠ تفسير القمّى ٢: ٢٧٠.

٤. البقرة: ٣٠.

تفسير سورة الجاثية.......تفسير سورة الجاثية......

خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء، كذلك الله لم يزل ربّاً عالماً سميعاً بصيراً (١). تفسير الآبات ٢٤-٣٧

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ ﴾ أي نترككم، فهذا النسيان هو الترك ﴿ كَمَا نَسِيتُمْ اللّهِ هُزُوآ ﴾ وهم الأنمة اللّهِ هُزُوآ ﴾ وهم الأنمة اللهِ هُزُوآ ﴾ وهم الأنمة اللهِ هُزُوآ ﴾ وهم الأنمة اللهِ هُرُوآ ﴾ وهم الأنمة اللهِ هُرُوآ ﴾ وهم الأنمة اللهِ هُرُوآ ﴾ وهم النار ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْتَغْتُونَ ﴾ يعني لا يُحابون، ولا يقبلهم الله ﴿ فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبُ السّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ السّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْمَحْدُدُ وَلَهُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدِيمُ ﴾ (١).

١. عيون أخبار الرضا للثُّلُّ ١: ١١٨ ح٨.

# تفسير سورة الأحقاف

### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة كُتبت له من الحسنات بعدد كلّ رِجْلٍ مشّت على الأرض عشر مرّات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ومن كتبها وعلّقها عليه، أو على طفل، أو ما يرضع، أو سقاه ماءها، كان قوياً في جسمه، سالماً ممّا يصيب الأطفال من الحوادث كلّها، قرير العين في مهده بإذن الله تعالى ومنه عليه.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلَّقها على طفل، أو كتبها وسقاه ماءها، كان قويّاً في جسمه، سالماً مسلماً صحيحاً ممّا يصيب الأطفال كلّها، قرير العين في مهده.

وقال الصادق الله : من كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم، وشربها كان عند الناس محبوباً، وكلمته مسموعة، ولا يسمع شيئاً إلا وعاه، وتصلح لجميع الأغراض، تكتب وتمحى وتغسل بها الأمراض، يسكن بها المرض بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١ ـ ٤

على بن إبراهيم: يعني قريشاً عمّا دعاهم إليه رسول الله ﷺ، وهو معطوف على قوله تعلى بن إبراهيم: يعني قريشاً عمّا دعاهم إليه وسول الله ﷺ وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿ قَالُ \* لَهُمَ يا محمّد: ﴿ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ \* يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماوَاتِ \* إلى قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ \* (اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّماوَاتِ \* إلى قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ \* (اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّمَاوَاتِ \* إلى قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ \* (اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ إلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

\_\_\_\_

## تفسير الآيات ٥-٨

عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَ يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيمَةِ إِلَىٰ عِلَى اللهِ مَن لاَ يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾، قال: من عبد الشمس والقمر والكواكب والبهائم والشجر والحجر، إذا حشر الناس كانت هذه الأشياء له أعداءً، وكانوا بعبادتهم كافرين.

قال: قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ يا محمّد ﴿ افْتَرَاهُ ﴾ يعني القرآن، وضعه من عنده ف ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَّ اللَّهِ شَيْئاً ﴾ إن أثابني أو عاقبني على ذلك ﴿ هُوَ أَعْلَمْ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ أي تكذبونَ ﴿ كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١).

# تفسير الآية ٩

احمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر طليلاً في حديث - قال: قد كان الشيء ينزل على رسول الله على أنه فيعمل به زماناً، ثمّ يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وأمّته، قال أناس: يا رسول الله، إنّك تأمرنا بالشيء حتّى إذا اعتدناه وجرينا عليه، أمرتنا بغيره؟ فسكت النبيّ على علىه، فأنزل الله عليه: ﴿ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ مِي وَلاَ فَي بِعُمْ إِنْ أَتَعِيمُ إِلَى وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧).

عليَ بن إبراهيم قال: قوله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمّد: ﴿ مَاكُنْتُ بِدْعَاً مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ أي لم أكن واحداً من الرسل، فقد كان قبلى أنبياء كثيرة (٣).

## تفسير الآية ١٠

عليَ بن إبراهيم قال: قل: إن كان القرآن من عند الله ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ ﴾ قال: الشاهد: أميرالمؤمنين النظية، والدليل عليه في سورة هود: ﴿ أَفَعَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مُنْهُ ﴾ (٤) يعنى أمير المؤمنين النظية (٥).

١. تفسير القمّى ٢: ٢٧١.

٢. المحاسن: ٢٩٩ ح ١.

٣. تفسير القمّيّ ٢: ٢٧١. ﴿ ٤. هود: ١٧.

٥. تفسير القمَّق ٢: ٢٧٢.

## تفسير الآية ١٥

محمد بن العبّاس: عن أحمد بن هوذة الباهليّ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ، عن نصر بن يحيى، عن المِقْيَس بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن جدّه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله عليه مع عمر بن الخطّاب، فأرسله في جيش، فغاب ستّة أشهر، فعلقت منه، فجاءت بولدٍ لستّة أشهر فغانكره، فجاء بها إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، كنت في البعث الذي وجهتني فيه، وتعلم أنّي قدمت منذ ستّة أشهر، وكنت مع أهلي، وقد جاءت بغلام وهو ذا، وتزعم أنّه منّى.

فقال لها عمر: ما تقولين، أيتها المرأة؟ فقالت: والله ما غشيني رجل غيره، وما فجرت، وإنّه لابنه. وكان اسم الرجل الهيثم، فقال لها عمر: أحقّ ما يقول زوجك؟

١. كامل الزيارات: ١٢٢ باب١٦ ح٥.

قالت: صدق يا أمير المؤمنين. فأمر بها عمر أن تُرْجَم، فحفر لها حفيرة، ثم أدخلها فيها، فبلغ ذلك عليًا عليه فجاء مسرعاً حتى أدركها، وأخذ بيدها، فسلها من الحفيرة، ثمّ قال لعمر: اربّع على نفسك، إنّها قد صدقت، إنّ الله عز وجلّ يقول في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَقِصَالُهُ ثَلاتُونَ شَهْراً ﴾ وقال في الرضاع: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلْيْنِ ﴾ (١) فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً، وهذا الحسين ولد لستة أشهر، فعندها قال عمر: لولا على لهلك عمر (١).

# تفسير الآيتين ١٧ و ١٨

قال عليّ بن إبراهيم: حدّ ثني العبّاس بن محمّد قال: حدّ ثني الحسن بن سهل ، بإسناد رفعه إلى جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال: أتبع جلّ ذكره مدح الحسين بن عليّ عليٌ الله بذمّ عبد الرحمان بن أبي بكر ، قال جابر بن يزيد ، فذكرت هذا الحديث لأبي جعفر الله ، فقال أبو جعفر علي : يا جابر ، والله لو سبقت الدعوة من الحسين : وأصلِح لي ذريّتي ، كانوا ذرّيته كلّهم أثمّةً طاهرين ولكن سبقت الدعوة : ﴿ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرّيتِي ﴾ (٣) فمنهم الأنمّة عليك واحداً فواحداً ، ثبت الله بهم حجّته (١).

# تفسير الآية ٢٠

ابن شهر أشوب: قال الأحنف بن قيس: دخلت على معاوية ، فقدّم إليّ من الحلو والحامض ما كثر تعجّبي منه ، ثمّ قدّم لوناً ما أدري ما هو ، فقلت: ما هذا ؟ فقال: مصارين البطّ محشّرة بالمُخّ ، قد قُلي بدهن الفُستق ، وذُرّ عليه الطَّبَرْزد، فبكيت ، فقال: ما يبكيك ؟ فقلت: ذكرت علياً المُلِخ ، بينا أنا عنده ، فحضر وقت إفطار فسألني المقام ، إذ دعا بجراب مختوم ، فقلت: ما هذا الجراب ؟ قال: سويق الشعير ، فقلت: خفت عليه أن يؤخذ ، أو بخِلت به ؟ قال: لا ولا أحدهما ، لكنّي خفت أن يُليته الحسن والحسين بسمن أو زيتٍ . قلت: مُحرّم هو ؟ قال: لا ، ولكن يجب على أئمة الحقّ أن يقتدوا

١. البقرة: ٢٣٣.

تأويل الآيات ٢: ٥٨١ ح٦.
 تفسير القمَى ٢: ٢٧٣.

٣. الأحقاف: ١٥.

بالقسم من ضعفة الناس كيلا يطغى بالفقير فقره، فقال معاوية: ذكرت مـن لا يُـنْكَر فضله(١).

الغرني: وضع خوان من فالوذج بين يديه، فوجاً بإصبعه حتّى بلغ أسفله، ثمّ سلّها ولم يأخذ منه شيئاً وتلمّظه بإصبعه، وقال: طيّب طيّب، وما هو بحرام، ولكن أكره أن أعرّد نفسى بما لم أُعرّدها(٧).

وفي خبر عن الصادق الله : أنّه مدّ يده إليه ثمّ قبضها، فقيل له في ذلك، فقال: ذكرت رسول الله على الله الله الله على الله قطّ، فكرهت أن آكله (٣).

### تفسير الآية ٢١

على بن إبواهيم: الأحقاف: بلاد عاد، من الشقوق إلى الأجفر وهي أربعة منازل (٤٠). ثم قال: حدّ ثني أبي قال: أمر المعتصم أن يحفر بالبطانية بئر، فحفروا ثلاثمائة قامة، فلم يظهر الماء، فتركه ولم يحفره، فلمّا ولي المتوكّل أمر أن يحفر ذلك أبداً حتى يظهر الماء، فحفروا حتى وضعوا في كلّ مائة قامة بَكْرَة، حتّى انتهوا إلى صخرة، فضربوها بالمعول فانكسرت، فخرج عليهم منها ريح باردة، فمات من كان يقربها، فأخبروا المتوكّل بذلك، فلم يعلم ما ذاك، فقالوا: سل ابن الرضاعن ذلك، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ لله ، فكتب إليه يسأله عن ذلك، فقال أبو الحسن لله : تلك بلاد الأحقاف، وهم قوم عاد، الذين أهلكهم الله بالريح الصرصر (٥٠).

الطبوسين: روي عن عليّ بن يقطين أنّه قال: لمّا أمر أبو جعفر الدوانيقي يقطين أن يحفر بئراً بقصر العباديّ، فلم يزل يقطين في حفرها حتى مات أبو جعفر ولم يستنبط منها الماء، فأخبر المهدي بذلك، فقال له: احفر أبداً حتى تستنبط الماء ولو أنفقت عليها جميع ما في بيت المال.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٧٣.

<sup>.</sup> 

المناقب ٢: ٩٩.
 المناقب ٢: ٩٩.

٣. المناقب ٢: ٩٩.

٥. تفسير القمّى ٢: ٢٧٣.

قال: فوجّه يقطين أخاه أباموسى في حفرها، فلم يزل يحفر حتّى ثـقبوا ثـقباً فـي أسفل الأرض فخرجت منه الريح.

قال: فهالهم ذلك، فأخبروا أبا موسى، فقال: أنزلوني. وكان رأس البثر أربعين ذراعاً في أربعين ذراعاً، فأجلس في شقّ محمل ودُلّي في البثر، فلمّا صار في قعرها نظر إلى هولٍ، وسمع دويّ الريح في أسفل ذلك، فأمرهم أن يوسّعوا ذلك الخرق، فجعلوه شبه الباب العظيم، ثمّ دُلّى فيه رجلان في شقّ محمل، فقال: ائتوني بخبر هذا ما هو؟

قال: فنزلا في شقّ محمل فمكثا مليّاً ثمّ حرّكا الحبل فأصعدا، فقال لهما: ما رأيتما؟ قالا: أمراً عظيماً؛ رجالاً، ونساءاً، وبيوتاً، وآنية، ومتاعاً، كلّها ممسوخ من حجارة، فأمّا الرّجال والنساء فعليهم ثيابهم، فمن بين قاعد ومضطجع ومتّكئ، فلمّا مسسناهم إذا ثيابهم تتفشّى شبه الهباء، ومنازل قائمة.

قال: فكتب بذلك أبو موسى إلى المهدي، فكتب المهدي إلى المدينة إلى موسى بن جعفر، يسأله أن يقدم عليه، فقدم عليه، فأحبره، فبكى بكاءاً شديداً، وقال: يا أميرالمؤمنين، هؤلاء بقية قوم عاد، غضب الله عليهم فساحت بهم منازلهم، هؤلاء أصحاب الأحقاف.

> قال: فقال له المهدي: يا أباالحسن وما الأحقاف؟ قال: الرمل (١).

## تفسير الآيات ٢٢\_٢٣

عليّ بن إبراهيم: ثمّ حكى الله قوم عاد: ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكُنَا ﴾ أي تزيلنا بكذبك عممًا كان يعبد آباؤنا ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ من العذاب ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ وكان نبيّهم هود عليه الله عنهم المطر سبع سنين حتى أجدبوا، وكانت بلادهم كثيرة الخير خَصِبة، فحبس الله عنهم المطر سبع سنين حتى أجدبوا، وذهب خيرهم من بلادهم، وكان هود يقول لهم ما حكى الله في سورة هود: ﴿ اسْتَفْهُرُوا

١. الاحتجاج: ٣٨٨.

رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواإِلَيْهِ ، إلى قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴾ (١) فلم يؤمنوا ، وعتوا ، فأوحى الله إلى هود الله أنه يأتيهم العذاب في وقت كذا وكذا ﴿ رِيعٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، فلما كان ذلك الوقت ، نظروا إلى سحابة ، قد أقبلت ، ففرحوا وقالوا: ﴿ هٰذَا عَارِضٌ مُسْطِرُنَا ﴾ الساعة بمطر ، فقال لهم هود: ﴿ بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلُتُمْ بِهِ ﴾ ، في قوله تعالى: ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ . ﴿ رِيعٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُكُلُّ شَيءٍ بِأَ مْرِرَبُهَا ﴾ فلفظه عام ومعناه خاص ، لأنها تركت أشياء كثيرة لم تُدمّرها ، وإنّما دمّرت مالهم كلّه ، فكان كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا لاَ يَرَى إِلّا مَسَاكِنُهُمْ ﴾ ، وكلّ هذه الأخبار من هلاك الأمم تخويف وتحذير لأمّةٍ محمّد عَلَيْهُ .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّناهُمْ فِيهِ وَجَمَلْنَا لَهُمْ سَمْماً وَأَبْصاراً وَأَفْيدَةً ﴾ أي قد أعطيناهم فكفروا، فنزل بهم. ثم خاطب الله أعليناهم فكفروا، فنزل بهم العذاب، فاحذروا أن ينزل بكم ما نزل بهم الثم خاطب الله تعالى قريشاً: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الآيَاتِ ﴾ أي بيّنا، وهي بلاد عاد وقوم صالح وقوم لوط، ثم قال احتجاجاً عليهم: ﴿ فَلُولا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَرَاكَانُوا عَنْهُمْ ﴾ أي بطلوا ﴿ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ ﴾ أي كذبهم ﴿ وَمَاكَانُوا يَفْتُونَ ﴾ .

قال: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَضِيَ ﴾ أي فرغ ﴿ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ قالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فُلَكَ فِي صَلالٍ مَّبِينٍ ﴾ فهذا كله حكاية عن الجنّ ، وكان سبب نزولها أنّ رسول الله ﷺ خرج من مكّه إلى سوق عُكاظ ، ومعه زيد بن حارثة ، يدعو الناس إلى الإسلام ، فلم يُجِبه أحد ، ولم يجد من يقبله ، ثمّ رجع إلى مكّة ، فلمّا بلغ موضعاً يقال له وادي مجنّة تهجّد بالقرآن في جوف الليل ، فمرّ به نفر من الجنّ ، فلمّا سمعوا قراءة رسول الله ﷺ ، السمعوا له ، فلمّا سمعوا قراءته ، قال بعضهم لبعض: ﴿ أَنْصِنُوا ﴾ يعني اسكتوا ﴿ فَلَمّا سَمِعُنَاكِنَا بِالنَّزِلُ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدَّقا فَخِيّ ﴾ أي فرغ ﴿ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ قالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَاكِنَا بِالْأَنْوِلُ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً وَ

۱. هود: ۵۲.

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقَّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أُولٰئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ . فجاءوا إلى رسول الله ﷺ ، وأسلموا وآمنوا ، وعلمهم شرائع الإسلام ، فأنزل على نبيّه : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ﴾ (() ، السورة كلّها ، فحكى الله عزّ وجل قولهم وولّى عليهم رسول الله ﷺ وكانوا يعودون إلى رسول الله ﷺ في كلّ وقت ، فأمر رسول الله ﷺ أمير المؤمنين ﷺ في كلّ وقت ، فأمر رسول الله ﷺ أمير المؤمنين ﷺ فن يعلّمهم ويفقّههم ، فمنون وكافرون وناصبون ، ويهود ونصارى ومجوس ، وهم ولد الجانّ (().

قال: وسُئل العالم ﷺ عن مؤمني الجنّ أيدخلون الجنّة ؟ فقال: لا ولكن لِلّهِ حظائر بين الجنّة والنار، ويكون فيها مؤمنو الجنّ وفسّاق الشيعة ٣٠.

## تفسير الآية ٣٣

عليَ بن إبراهيم: ثمّ احتجَ الله تعالى على الدهريّة، فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١٠).

# تفسير الآية ٣٥

على بن إبراهيم: ثمّ قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَهُمْ ﴾ يعني العذاب ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوحَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ ﴾ قال: يرون يوم القيامة أنّهم لم يلبثوا في الدنيا إلّا ساعة من نهار ﴿ بَلاَعَ ۗ أي أبلغهم ذلك ﴿ فَهَلْ يُهْلُكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٥).

١. الجن: ١.

٢. تفسير القمّى ٢: ٢٧٣.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٧٥.

تفسير القمّي ٢: ٢٧٥.
 تفسير القمّي ٢: ٢٧٥.

# تفسير سورة محمد ﷺ

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبئ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة لم يولٌ وجهه جهةً إلاّ رأى فيه وجه ألله تعالى أن يسقيه من أنهار الجنّة، ومن كتبها وعلّقها عليه، أمن في نومه ويقظته، من كلّ محذور ببركتها.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلّقها عليه، أمن في نومه ويقظته من كلّ محذورٍ، وكان محروساً من كلّ بلاء وداء.

وقال الصادق الله : من كتبها وعلّقها عليه دُفِع عنه الجانّ، وأمن في نومه ويقظته، وإذا جعلها إنسان على رأسه كفي شرّ كلّ طارقِ بإذن الله تعالى.

## تفسير الآية ١

ابن شهر أشوب: عن جعفر، وأبي جعفر ﷺ، في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني بني أُميّة ﴿وَصَدُّواعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عن ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ (١).

# تفسير الآيتين ٣و٤

\_\_\_\_\_

وقال أيضاً: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرُّفَابِ ﴾ فالمخاطبة للجماعة، والمعنى لرسول الله ﷺ والإمام من بعده (١).

### تفسير الآية ٧

الشيخ الطوسي: بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله المحمّدي العلوي وأحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن العبّاس، عن إسماعيل ابن إسحاق جميعاً، عن أبي روح فرج بن أبي قُرّة، عن مسعدة بن صدقة قال: حدَّ ثني ابن أبي ليلى، عن أبي عبد الرحمان السلميّ قال: قال أمير المؤمنين عليه : إنّ الجهاد بباب فتحه الله لخاصة أوليانه، وسوّعهم كرامة منه لهم ورحمة ادّخرها، والجهاد لباس التقوى، ودرع الله الحصينة وجُنّته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله أثواب الذلّة وشمله البلاء، وفارق الرخاء، وضرب على قلبه بالإساءة، ودُيّث بالصَّغار والقَماء، وسيم الخسف، ومنع النصف، وأديل الحقّ منه بتضييع الجهاد، وغضب الله عليه لتركه نصرته. وقد قال الله عزّ وجلّ في محكم كتابه: ﴿إِن تَنصُرُوا اللّه يَنصُرُكُمْ وَيُكَبُّ

علىٰ بن إبراهيم: خاطب الله أمير المؤمنين لله الله على : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـدِينَ آمَـتُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُغَبِّثُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ (٣).

## تفسير الآيتين ٨و٩

عليَ بن إبراهيم: ثمّ قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَمْسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ \* ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ في علي ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٤).

محمّد بن العبّاس قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن ابن الفضيل، عن أبي حسرة، عن جابر، عن أبي

١. تفسير القمّى ٢: ٢٧٧.

٢. التهذيب ٦: ١٢٣ ح ٢١٦، نهج البلاغة: ٦٩ الخطبة ٢٧.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٧٧.

جعفر ﷺ ، أنّه قال: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنـزَلَ اللَّـهُ ﴾ فـي عـليّ ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١).

## تفسير الآيات ١٠\_١١

ابن بابويه قال: سُنل الصادق للسلاج عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ ٣٠). قال: معناه أولم ينظروا في القرآن ٣٠).

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى : ﴿ دَمِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ : أي أهلكهم وعذّ بهم ، قوله تعالى : ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ يعني الذين كفروا وكرهوا ما أنزل الله في عليّ ﴿ أَمْثَالُهَا ﴾ أي لهم مثل ما كان للأَمم الماضية من العذاب والهلاك .

ثمّ ذكر المؤمنين الذين ثبتوا على إمامة أمير المؤمنين ﷺ، فقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُواوَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

ثم ذكر المؤمنين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ يعني بولاية على اللَّهِ: ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أعداؤه ﴿ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا أَكُلُ النَّفَامُ ﴾ يعني أكلاً كثيراً ﴿ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ \* وَكَأَيْن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوةً مِن قَرْيَتِكَ النِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ قال: الذين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا أشد قوة من قريتك ، يعني أهل مكة الذين أخرجوك منها، فلم يكن لهم ناصر ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ ﴾ يعني أهير المؤمنين عليه ﴿ وَمَن زُيْنَ لَهُ سُوهُ عَمَلِهِ ﴾ يعني الذين غصبوه ﴿ وَاتَبْعُوا أَهْوَاهُمُ ﴾ (أ).

الطبرسيّ: عن أبي جعفر للسلِّلا في قوله تعالى: ﴿كَمَّن زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴾ نزلت في المنافقين (٥).

٥. مجمع البيان ٩: ١٦٧.

### تفسير الآية ١٥

على بن إبراهيم: ثمّ ضرب لأوليانه وأعدانه مثلاً، فقال لأوليانه: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾ أي خمرة إذا تناولها ولي الله وجد رائحة المسك فيها ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ صَمَلٍ مُصَفِّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلُّ النَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةً مِن رَبِّهِمْ ﴾ (١).

ابن قولويه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه ، عن جدّه، عن عليّ عليّ عليّ قال: الماء سيّد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار في الدنيا من الجنّة: الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان، الفرات: الماء، والنيل: العسل، وسيحان: الخمر، وجيحان: اللبن (٢).

### تفسير الآيات ١٥ ـ ١٧

عليَ بن إبراهيم: ثمّ ضرب لأعدائه مثلاً، فقال: ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِوَسُقُوا مَاءَ حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ فقال: ليس من هو في هذه الجنّة الموصوفة كمن هو في هذه النار، كما أنّه ليس عدو الله كوليّه.

قال: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ مَاذَا قَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ ومن كان إذا سمع ماذَا قَالَ آيَفا ﴾ فإنها نزلت في المنافقين من أصحاب رسول الله عَلَيْهُمْ ومن كان إذا سمع شيئاً منه لم يؤمن به ولم يَعِه ، فإذا خرجوا ، قالوا للمؤمنين : ماذا قال محتمد آنفاً ؟ فقال الله تعالى : ﴿ أُولِيْكَ اللّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَاتَبْمُوا أَهْوَا مَمْمُ ﴾ (٣).

وقال أيضاً: ثمّ ذكر المهتدين، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوْا زَادَهُمْ هُدَّى وَاتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ ﴾ وهو ردّ على من زعم انّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص (٤).

١. تفسير القمّى ٢: ٢٧٨.

٣. تفسير القمّي ٢: ٢٧٨.

۲. كامل الزيارات: ١٠٦ باب١٣ ح١.

تفسير القمّى ٢: ٢٧٩.

### تفسير الآية ١٨

عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال تعالى : ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ﴾ يعني القيامة ﴿ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ (١).

### تفسير الآية ١٩

محمَد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله علي قال: كان رسول الله علي يستغفر الله عزّ وجلّ كلّ يوم سبعين مرّة، ويتوب إلى الله عزّ وجلّ سبعين مرّة. قال: قلت: كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله \_ سبعين مرّة \_ يقول: وأتوب إلى الله، وأتوب إلى الله \_ سبعين مرّة \_ (٢٠).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله ﷺ قال: إنّ رسول الله ﷺ كان لا يقوم عن مجلس، وإن خفّ، حتّى يستغفر الله عزّ وجلّ خمساً وعشرين مرّة (٣).

وعنه: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله الله في كلّ يوم سبعين مرّة من غير أبي عبد الله الله في كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذب (1).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه قال: إنّ رسول الله عليه كان يتوب إلى الله، ويستغفر في كلّ يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب (٥٠).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سيف، عن أبي

۲. الكافي ۲: ۳٦٦ - ٥.

٤. الكافي ٢: ٣٦٥ ح ١.

١. تفسير القمّى ٢: ٢٧٩.

٣. الكافي ٢: ٣٦٦ ح ٤.

٥. الكافي ٢: ٣٦٦ - ٢.

جميلة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله ﷺ :إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ(١).

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد الله ﷺ: من قال: أستغفر الله، ماثة مرّة في كلّ يومٍ، غفر الله له سبعمائة ذنب، ولا خير في عبدٍ يُذنب في كلّ يوم سبعمائة ذنب(٣).

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله قال: من عمل سيّنة أُجّل فيه سبع ساعات من النهار، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه لله شرّات \_ لم تُكتب عليه (1).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله الله الله عن الله عمّن ذكره، عن أبي عبد الله الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم، بديع وليلته أربعين كبيرة، فيقول وهو نادم: «أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، وأسأله أن يصلّي على محمّد وآل محمّد وأن يتوب عليّه، إلّا غفرها الله عزّ وجلّ، ولا خير فيمن يقارف في يومه أربعين كبيرة (٥٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: إذا أذنب العبد ذنباً أُجُل من غده إلى الليل، فإن

۱. الكافي ۲: ۳٦٦ ح۲.

۳. الکافی ۲: ۳۱۸ ح٦.

٥. الكافي ٢: ٣١٨ -٧.

۲. الكافي ۲: ۳۱۸ ح ۱۰.

٤. الكافي ٢: ٣١٨ - ٥.

استغفر الله عزّ وجلّ لم يُكْتَب عليه (١).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا ﷺ قال: مَثَل الاستغفار مَثَل ورقٍ على شجرة تُحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنبٍ ويفعله كالمستهزئ بربّه (٢٠).

# تفسير الآيتين ٢٠ و ٢١

قال عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ نُزُلَتْ سُورَةً فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَفْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ الآية، فهم المنافقون، ثمّ قال: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ ﴾ يعني الحرب ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ (٣).

# تفسير الآيات ٢٥ ـ ٢٨

محقد بن العبّاس قال: حدّ ثنا عليّ بن سليمان الزُراري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد الله المن في قوله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ قال: الهدى هو سبيل عليّ بن أبى طالب المن هاك. الهدى هو سبيل عليّ بن أبى طالب المنافظة (٤٠).

## تفسير الآيتين ٢٩ و ٣٠

احمد بن محمد بن خالد البرقي: بإسناد مرفوع، قال: قلت لأبي عبد الله بليه الله عليه الله عديمة بن اليمان يعرف المنافقين؟ فقال: أجل، كان يعرف اثني عشر رجلاً، وأنت تعرف اثني عشر ألف رجل، إنَّ الله تبارك و تعالى يقول: ﴿ وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ فهل تدري ما لحن القول؟ قلت: لا والله. قال: بُغض عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه، وربّ الكعة (٥٠).

ابن بابويه: عن أبيه قال: حدَّثنا عبد الله بن جعفر الحميريِّ قال: حدَّثنا أحمد ابن

١. الكافي ٢: ٣١٧ - ١. ٢ الكافي ٢: ٣٦٦ - ٣.

٣. تفسير القمّى ٢: ٢٨٢. ٤. تأويل الآيات ٢: ٥٨٧ - ١٤.

٥. المحاسن: ١٦٨ ح١٣٢.

محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن فُضيل، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر اللَّهِ قال: قال لى: يا أبا عبيدة، إيّاك وأصحاب الخصومات والكذَّابين علينا، فإنَّهم تـركوا مـا أُمـروا بعلمه، وتكلَّفوا علم السماء. يا أبا عبيدة، خالقوا الناس بأخلاقهم، وزايلوهم بأعمالهم، إنَّا لا نعُدَّ الرجل فينا عاقلاً حتَّى يعرف لحن القول، ثمَّ قرأ هذه الآيـة: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ (١).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدَّثنا أبو أحمد عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلويّ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عبد العظيم بن عبد الله الحسنى الرازيّ في منزله بالريّ، عن أبي جعفر محمّد بن على الرضا عن أبيه عن آبانه الله الله الحسين عن أبيه عن جدّه على بن أبي طالب الله الله قلل قلل أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلُّم ظهر، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾، وقلت: فمن جهل شيئاً عاداه، فأنزل الله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ (٧)، وقلت: قدر -أو قال: قيمة -كلّ امري ما يحسن، فأنزل الله في قصّة طالوت: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْم وَالْجِسْم ﴾ (٣)، وقلت: القتل يُقلّ القتل، فأنزل الله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ <sup>(1)</sup>. (٥)

# تفسير الآية ٣١

الطبرسي: عن أبي الحسن على بن محمّد الهاديّ السُّلا في رسالته إلى أهل الأهواز، قال في قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُسجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾ ... وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ ٧٦)، وغيرها مـن الآيات، إنّ جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار (٧).

۲. يونس: ۳۹. ١. التوحيد: ٥٨ ٤ ح ٢٤.

٤. البقرة: ١٧٩. ٣. البقرة: ٢٤٧.

٥. أمالي الطوسي ٢: ١٠٨.

٧. الاحتجاج: ٤٥٣.

٦. محمَد ﷺ: ٤.

١٩٦ .....١٩٦ على كنز الدقائق / ج٣

# تفسير الآية ٣٢

ابن شهر أشوب: عن أبي الورد، عن أبي جعفر للله الأورد، عن أبي جعفر الله الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهَدَىٰ \* قال: في أمر عليّ بن أبي طالب الله (١).

### تفسير الآيات ٣٥\_٣٨

روى الشيخ شوف الدين النجفي قال: ذكر عليّ بن إبراهيم في تأويل هذه السورة قال: حدّ ثني أبي، عن إسماعيل بن مرّار، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي عبد الله الله قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّهَ فَأَخْبَطَ أَصْمَاللَهُمْ ﴾ (٢) وقوله سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّه مَسْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَصْرِ وَاللّه يَعْلَمُ بِعَالَى الله مُرور الله عَرْقُوا مَا أَنزَلَ اللّه مَسْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَصْرِ وَاللّه يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ (٢). قال: إنّ رسول الله يَقِيلُ لمَا أخذ الميثاق الأمير المؤمنين المنظِيد، قال: أنّ الله يقول: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنْ مَن وليكم من بعدي ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنّ الله يقول: ﴿ وَإِنْ تَظَاهُرَا عَلَيْهِ فَإِنّ اللّهُ هُو مَوْلاً وَحِيْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤)، يعني عليّاً لمنظِيدٌ ، هو وليكم من بعدي، هذه الأولى ، وأمّا الثانية : لمّا أشهدهم غدير خمّ ، وقد كانوا يقولون: لئن قُبض محمّد الأرجع هذا الأمر في آل محمّد ، والا تُعطيهم من الخمس شيئاً.

فأطلع الله نبيّه على ذلك، وأنزل فيهم: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَكَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ ((\*)، وقال أيضاً فيهم: ﴿ فَهَلْ حَسَيْتُمْ إِن تَسْوَلَيْتُمْ أَن تُسْفِيدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّمُوا أَرْحَادَكُمْ ﴿ أَوْلِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَحْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ والهدى سبيل أمير المؤمنين المَجْ ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَهُمَىٰ لَهُمْ ﴾ (٧٠).

قال: وقرأ أبو عبد الله للسلام هذه الآية هكذا: «فهل عسيتم إن تولّيتم، وسُلَطتم ومُلَكتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم»، فنزلت في بني عمّنا بني عبّاس وبني أُميّة، وفيهم يقول الله تعالى: ﴿ أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمْهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ

۲. محمد ﷺ: ۹.

١. المناقب ٣: ٨٣.

٣. محمّد ﷺ: ٢٦.

٥. الزخرف: ٨٠.

٤. التحريم: ٤.

٦. محمَد ﷺ: ٢٢ ـ ٢٥.

الْقُرْآنَ؟ فيقضوا ما عليهم من الحقّ ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (١)(١).

قال أبو عبد الله يليِّلا: قال رسول الله عَلَيْلا وكان يدعو أصحابه: من أراد الله به خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه، ومن أراد به سوءاً طبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ مَاذَا قَالَ آيَفاً أُولٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قَلُو يَهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَا عَمْمُ ﴾ (١٠). وقال لِمَنظِيّ : لا يخرج من شيعتنا أحد إلّا أبدلنا الله به من هو خيرً منه، وذلك لأنّ الله يقول: ﴿ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبُولُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمّ الْاَيْكُونُوا أَمْنَالَكُم ﴾ (١٠).

ثمة قال شوف الدين: ومنها ما رواه مرفوعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد الحلبي، قال: قرأ أبو عبد الله عليه : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ وسُلَطتم ومُلكتم ﴿ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ .

ثمّ قال: نزلت هذه الآية في بني عمّنا بني عبّاس وبني أُميّة، ثمّ قرأ: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّـذِينَ لَمَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ ﴾ عن الدين ﴿ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ عن الوحي.

ثمّ قرأ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم ﴾ بعد ولاية عليّ ﷺ ﴿ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ .

وقال للطِّلا: وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَاهْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَفْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهــم عليّ صلوات الله عليه وأصحابه ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ، وهنّ خديجة وصويحباتها.

وقال ﷺ : وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزُّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﴾ في عليَ ﷺ ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيَّنَاتِهِمْ وَأَصْلَعَ بَالَهُمْ ﴾ .

ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بولاية عليّ الله ﴿ يَتَمَنَّمُونَ ﴾ بدنياهم ﴿ يَأْخُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْمَامُ وَالنَّارُ مَقْوَى لَهُمْ ﴾.

١. محمّدﷺ: ٢٣ ـ ٢٤.

تأويل الآيات ۲: ۸۸۸ ح ۱٦.
 تأويل الآيات ۲: ۸۸۵ ح ۱۱.

٣. محمَدﷺ: ١٦.

ثمّ قال على ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُنْقُونَ ﴾ وهم آل محمّد وأشياعهم، ثمّ قال: قال أبو جعفر على ﴿ مِنْ مَا عَيْرِ آسِنِ ﴾ جعفر على الله تعالى: ﴿ مِنْ مَا عَيْرِ آسِنِ ﴾ فهو على على الله في الباطن، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْهَارُ مُنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمَهُ ﴾ فإنّه الإمام على فهو على على الله في الباطن، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْهَارُ مِنْ فَانَه الإمام عَلَى الله وَمَنَا قُولُه تعالى: ﴿ وَأَنْهَارُ مَنْ خَمْرٍ لَلَّهَ لِلشَّارِبِينَ ﴾ فإنّه علمهم يتلذّذ منه شيعتهم، وإنّما كنّى عن الرجال بالأنهار على سبيل المجاز، أي أصحاب الأنهار ومثله ﴿ وَاسْئَلِ الْمَقْرِيَةَ ﴾ (١) على المجاز، أي أصحاب الأنهار ومثله ﴿ وَاسْئَلِ الْمَقْرِيَةَ ﴾ (١) فالأنمة عليها هم أصحاب الجنّة وملاكها.

ثمّ قال ﷺ : وأمّا قوله تعالى : ﴿ وَمَغْفِرَةً مُنْ رَبِّهِمْ ﴾ ولاية أمير المؤمنين ﷺ ، أي من والى أمير المؤمنين ﷺ له مغفرة من ربّه ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَغْفِرَةً مِّنْ رَبِّهِمْ ﴾ .

قال جابو: ثمّ قال أبو جعفر لله : نزل جبر ثيل لله بهذه الآية على محمّد ﷺ هكذا: «ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله في عليّ فأحبط أعمالهم» ٣٠.

وقال جابر: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ فقرأ أبو جعفر عليه : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ ثمّ قال: هل لك في أبو جعفر عليه : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ ثمّ قال: هل لك في رجلٍ يسير بك فيبلغ بك من المطلع إلى المغرب في يوم واحد؟ قال: فقلت: يابن رسول الله \_ جعلني الله فداك \_ ومن لي بهذا؟ فقال: ذاك أميرالمؤمنين عليه ، ألم تسمع قول رسول الله عليه : لتبلغن الأسباب، والله لتركبن السحاب، والله لتؤتن عصا موسى، والله لتعطن خاتم سليمان. ثمّ قال: هذا قول رسول الله عليه (١٤).

٢. تأويل الأيات ٢: ٥٨٥ ح ١٣.

٤. تأويل الآيات ٢: ٨٨٤ ح ٩.

# تفسير سورة الفتح

### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة، كتب الله له من الثواب كمن بايع النبيّ ﷺ يوم الثواب كمن بايع النبيّ ﷺ يوم فتح مكة، ومن كتبها وجعلها تحت رأسه أمن من اللصوص، ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها، كان عند الناس مسموع القول، ولا يسمع شيئاً يمرّ عليه إلا وعاه وحفظه.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وجعلها في فراشه أمن من اللصوص، ومن كتبها وشربها بماء زمزم، كان عند الناس مسموع القول، وكلّ شيء سمعه حفظه.

وقال الصادق الله : من كتبها وجعلها في وقت محاربة أو خصومة ، أمن من جميع ذلك ، وفتح عليه باب الخير ، ومن شرب ماءها للرجف والرُّعب ، يسكن الرجف ويطلقه ، ومن قرأها في ركوب البحر ، أمن من الغرق بإذن الله تعالى .

### تفسير الآيتين ١ و٢

ابن بابويه قال: حدّثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي الله قال: حدّثني أبي ، عن حمدان بن سليمان النيسابوريّ ، عن عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون ، وعنده الرضاعليّ بن موسى الله ، فقال له المأمون : يابن رسول الله ، أليس من قولك أنّ الأنبياء معصومون ؟ قال: بلى . وذكر المأمون الآيات التي في الأنبياء ، وقد ذكرنا كلّ آيةٍ في موضعها ، إلى أن قال المأمون : فأخبرني \_ يا أبا الحسن \_ عن قول الله تعالى : ﴿ لِيَنْفِرَ لَكُ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبُك وَمَا تَأَخَّر ﴾ ، قال الرضا الله إلى أحد عند

مشركى أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله على الله الله الله الله الله الله عبدون من دون الله ثلاثمانة وستّين صنماً، فلمّا جاءهم ﷺ بالدعوة إلى كلمة الإخلاص، كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلٰهَا وَاحِداً إِنَّ لِهٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ \* وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ المُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ اَلِهَتِكُمْ إِنَّ هٰذَا لَشَىٰءٌ بُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلاَقٌ ﴾ (١)، فلمًا فتح الله عزَّ وجلَّ على نبيَّه ﷺ مكَّه، قال له: يا محمَّد، ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُسبيناً ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ ، عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدَّم وما تأخِّر، لأنَّ مشركي مكَّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكَّة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم. فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن (٣).

محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، وغيره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله لله الله قلك إلى الله عَلَيْ الله عَلَيْلَةٌ في غزاة الحديبيّة، خرج في ذي القعدة، فلمًا انتهى إلى المكان الذي أحرم فيه أحرموا ولبسوا السلاح، فلمًا بلغه أنَّ المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليردَّه، قال: ابغوني رجلاً يأخذني على غير هذه الطريق. فأتى برجل من مزينة، أو من جهينة، فسأله فلم يوافقه، فقال: ابغوني رجلاً غيره، فأتى برجل آخر، إمّا من مزينة أو من جهينة، قال: فذكر له فأخذه معه حتّى انتهى إلى العقبة ، فقال: من يصعدها حطَّ الله عنه كما حطَّ عن بني إسرائيل، فقال لهم: ﴿ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجِّداً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ﴾ (٣)، قال: فابتدرتها خيل الأنصار الأوس والخزرج، قال: وكانوا ألفاً وثمانمائة، قال: فلمًا هبطوا إلى الحديبيَّة إذا امرأة معها ابنها على القليب، فسعى ابنها هارباً، فلمّا أثبتت أنّه رسول الله عليه صرخت به: هؤلاء الصابئون، ليس عليك منهم بأس. فأتاها رسول الله ﷺ فأمرها فاستقت دلواً من

> ٢. عيون أخبار الرضا لما الله ١٠٠١ ح١. ۱. ص: ۵ ـ ۷.

٣. الأعراف: ١٦١.

ماء، فأخذه رسول الله على فشرب وغسل وجهه، فأخذت فضلته فأعادته في البئر فلم تبرح حتى الساعة.

وخرج رسول الله على فأرسل إليه المشركون، أبان بن سعيد في الخيل، فكان بإزائه، ثم أرسلوا المحليس، فرأى البدن وهي تأكل بعضها أوبار بعض، فرجع ولم يأت رسول الله على وقال لأبي سفيان: يا أبا سفيان، أما والله ما على هذا حالفناكم على أن تردّوا الهَدْيَ عن محلّه، فقال: اسكت فإنّما أنت أعرابيّ، فقال: أما والله لتخلّينً عن محمّد وما أراد أو لأنفردن في الأحابيش. فقال: اسكت حتّى نأخذ من محمّد وَلثاً.

قال: وكان عروة بن مسعود حين كلّم رسول الله عَلَيْ تناول لحيته، والمغيرة قائم على رأسه، فضرب بيده. فقال: من هذا يا محمّد؟ فقال: هذا ابن أخيك المغيرة. فقال: يا غُدر، والله ما جئت إلّا في غَسْل سَلْحَتِك.

قال: فرجع إليهم فقال لأبي سفيان وأصحابه: لا والله ما رأيت مثل محمّد، رُدَّ عمّا جاء له، فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزّى، فأمر رسول الله عليه فأثيرت في وجوههم البُدْن. فقالا: مجيء من جئت؟ قال: جئت لأطوف بالبيت، وأحمّى بين الصفا والمروة، وأنحر البدن، وأُخلّى بينكم وبين لحماتها، فقالا: إنّ

قومك يناشدونك الله والرحم، أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم، وتقطع أرحامهم، وتُجرّئ عليهم عَدوَّهم. قال: فأبي عليهما رسول الله ﷺ إلّا أن يدخلها.

وكان رسول الله على أراد أن يبعث عمر، فقال: يا رسول الله، إن عشيرتي قليلة، وإنّي فيهم على ما تعلم، ولكنّي أدلك على عثمان بن عفّان، فأرسل إليه رسول الله على فقال: انطلق إلى قومك من المؤمنين، فبشرهم بما وعدني ربّي مِن فتح مكة. فلمّا انطلق عثمان لقي أبان بن سعيد، فتأخّر عن السّرح، فحمل عثمان بين يديه، ودخل عثمان فأعلمهم، وكانت المناوشة، فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله على وجلس عثمان في عسكر المشركين، وبايع رسول الله على الأخرى لعثمان، وقال المسلمون: طوبي لعثمان قد طاف بالبيت بإحدى يديه على الأخرى لعثمان، وقال المسلمون: طوبي لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ. فقال رسول الله على عالميت ورسول الله على المنت أطفى بالبيت ورسول الله على الله رسول الله على المنت ين العقا والمروة وأحلّ. فقال رسول الله على المنت لأطوف بالبيت ورسول الله على المنت يُطف به، ثمة ذكر القصة وماكان فيها.

فقال لعليّ الله المحتى الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ما أدري ما الرحمن الرحيم، إلا أنّي أظنّ هذا الذي باليمامة، ولكن اكتب كما نكتب: باسمك اللهمّ. قال: واكتب: هذا ما قاضى رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: فعلى ما نقاتلك يا محمّد؟ فقال: أنا رسول الله، وأنا محمّد بن عبد الله، فقال الناس: أنت رسول الله، قال: اكتب. فكتب: هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله، فقال الناس: أنت رسول الله، وكان في القضيّة أن من كان منا أتى إليكم رددتموه إلينا، ورسول الله غير مستكبر عن دينه، ومن جاء إلينا منكم لم نردة إليكم. فقال رسول الله على الله على الله على أمل مكة الإسلام، فضرب سهيل كانت قضيّة أعظم بركة منها، لقد كاد أن يستولي على أهل مكة الإسلام، فضرب سهيل بن عمرو على أبي جندل ابنه. فقال: أوّل ما قاضينا عليه، فقال رسول الله على الله على أبي جندل ابنه. فقال: أوّل ما قاضينا عليه، فقال رسول الله على الفرية على شيء؟ فقال: يا محمّد، ما كنت بغدّار. قال: فذهب بأبي جندل، فقال: يا

رسول الله، تدفعني إليه؟ قال: ولم أشترط لك. قال: وقال: اللهم اجعل لأبي جندل مخرجاً (١).

ابن بابويه قال: حدّ ثنا أبو عليّ أحمد بن يحيى المكتّب قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد الورّاق قال: حدّ ثنا عبد الجبّار بن سعيد بن قيلويه العدل بالرافقة، قال: حدّ ثنا عبد الجبّار بن كثير التميميّ اليمانيّ قال: سمعت محمّد بن حرب الهلاليّ أمير المدينة يقول: سألت جعفر بن محمّد بليّ ، فقلت له: يابن رسول الله، في نفسي مسألة، أُريد أن أسألك عنها، فقال: إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل ان تسألني، وإن شئت فسل. قال: قلت له: يابن رسول الله، وبأيّ شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي؟ قال: بالتوسّم والتفرّس، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيّاتٍ لَلْمُتَوّسِّمِينَ ﴾ (٢)، وقول رسول الله يَيْ الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيّاتٍ لَلْمُتَوّسِّمِينَ ﴾ (٢)، وقول رسول الله يَيْ الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيّاتٍ لَلْمُتَوّسِّمِينَ ﴾ (٢)، وقول

قال: فقلت: يابن رسول الله، فأخبرني بمسألتي. قال: أردت أن تسألني عن رسول الله ﷺ ، لِمَ لَمْ يُطِق حمله عليّ بن أبي طالب ﷺ عند حطّه الأصنام عن سطح الكعبة، مع قوّته وشدّته وما ظهر منه في قلع باب القموص بخيبر والرمي به إلى ورائه أربعين ذراعاً، وكان لا يُطيق حمله أربعون رجلاً، وقد كان رسول الله ﷺ يركب الناقة والفرس والحمار، وركب البراق ليلة المعراج، وكلّ ذلك دون عليّ ﷺ في القوّة والشدّة؟ قال: فقلت له: عن هذا والله أردت أن أسألك، يابن رسول الله.

وذكر الحديث إلى أن قال: وقد قال النبيّ ﷺ لعليّ ﷺ: يـا عـليّ، إنّ الله تـبـارك وتعالى حمّلني ذنوبَ شيعتك ثمّ غفرها لي، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَـا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبَكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٢).

عليّ بن إبراهيم: حدّ ثنا محمّد بن جعفر قال: حدّ ثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن عليّ بن أيّوب، عن عمر بن يزيد بيّاع السابريّ قال:

۱. الكافي ۸: ۳۲۲ ح۵۰۳.

٢. الحجر: ٧٥.

٣. علل الشرائع: ٢٠٦ باب ١٣٩ ح ١.

قلت لأبي عبد الله عليه الله في كتابه : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ قال : ما كان له ذنب، ولا همّ بذنب، ولكنّ الله حمّله ذنوب شيعته ثمّ غفرها له (۱).

## تفسير الآيات ٤-١٠

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم؛ والحجّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه الله عرّ وجلّ قال: قال لي أبو جعفر عليه على الماء، فأمر الله عرّ وجلّ ذكره الماء فاصطرم ناراً، ثمّ أمر النار فخمدت، فارتفع من خمودها دخان، فخلق الله عزّ وجلّ السماوات من ذلك الدخان، وخلق الأرض مِن الرّماد، ثمّ اختصم الماء والنار والريح، فقال الماء: أنا جند الله الأكبر. وقالت النار: أنا جند الله الأكبر. وقالت الريح: أنا جند الله الأكبر. فأو حى الله عزّ وجلّ إلى الريح: أنت جندي الأكبر. الأكبر. ().

## تفسير الآيات ١٨ ـ ٢٥

على بن إبواهيم: ثم ذكر الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله عَلَيْ ، فقال: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّقُونَ مِنَ الأَغْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالُنا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً ﴾ (<sup>17)</sup> أي قوم سوء، وهم الذين استنفرهم في الحديبيّة. ولمّا رجع رسول الله عَلَيْنَ إلى المدينة من الحديبيّة غَزا خيبر فاستأذنه المخلفون أن يخرجوا معه، فأنزل الله: ﴿ سَيَقُولُ الْمُحَلِّقُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَفَانِمَ لِنَا نَحْدُومَا ذَرُونَا نَبِعْمُهُ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِلُواكَلامَ اللهِ قُل لَن تَشْبِعُونَا كَذْلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَ قَلِيلاً ﴾ (10). ثمّ قال: ﴿ قُل لِلْمُحَلِّفِينَ مِنَ اللّهُ عَرَابِ سَتَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُفَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيمُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْراً حَسَنا اللّهُ عَرابٍ سَتَدْعَوْنَ إِلَىٰ تَقُومُ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُفَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيمُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْراً حَسَنا وَإِنْ تَنْقِلُونَ اللّهِ مُنانِ تُعْلِمُونَ عَلْهِ مَنَانِهُ مِن قَبْلُ يُعَدِّمُ اللّهُ أَجْراً حَسَنا وَاللّهُ مُن وَبُلُ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاّ قَلِيلاً فَو اللّهُ عَلَى اللّهُ أَوْلَ لِللّهُ مُن اللّهُ أَنْ يُعْرَابُ مِن قَبْلُ يَعْمُ أَل اللّهُ عَلَمَ اللّهُ أَعْلَى اللّهُ أَلْهُ اللّهُ أَمْنَ وَاللّهُ اللّهُ أَخْرابُ مِن قَبْلُ يَعْمُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُفَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيمُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْرا حَسَنا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُونُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

ثمّ رخّص عزّ وجلّ في الجهاد، فقال: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرِّجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعرَجِ حَرّجٌ ولا

۲. الكافي ۸: ۹۵ ح ٦٨.

١. تفسير القمّى ٢: ٢٩٠.

٤. الفتح: ١٥.

٣. الفتح: ١١ و١٢.

٥. الفتح: ١٦.

عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ ثمّ قال: ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ بِمَذَّبُهُ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ (١٠). ثمّ قال: ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَنَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَمَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ﴾ يعني فتح خيبر: ﴿ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ثمّ قال: ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَخَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾ .

ثمّ قال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي بعد أن أَمَّمْتُم من المدينة إلى الحرم، وطلبوا منكم الصلح، بعد أن كانوا يعزونكم بالمدينة صاروا يطلبون الصلح، بعد إذ كنتم أنتم تطلبون الصلح منهم (٢).

العيَاشيَ: عن زرارة وحمران،عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ:إنَّ رسولالله ﷺ كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفاً حتّى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيثون (٣).

عليٰ بن إبراهيم: ثمّ أخبر الله عزّ وجلّ نبيّه ﷺ بعلّة الصلح، وما أجاز الله لنبيّه، فقال: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواوَصَدُّ وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلَعُ مَجِلَّهُ وَلُولاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ﴾ يعني بمكة ﴿ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ فأخبر الله نبيّه أنّ علّة الصلح إنّما كان للمؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكّة، ولو لم يكن صلح وكانت الحرب لقتلوا، فلمّا كان الصلح أمنوا وأظهروا الإسلام، ويُقال: إنّ ذلك الصلح كان أعظم فتحاً على المسلمين من غلبهم (٤٠).

### تفسير الآية ٢٧

علىٰ بن إبراهيم قال: وأنزل في تطهير الرؤيا التي رآها رسول الله: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُّخُلُنَّ الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُوُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذٰلِكَ فَتُحاقَرِيباً ﴾ يعني فتح خيبر، لأن رسول الله ﷺ لما رجع من الحديبية غزا خيبر (٥).

١. الفتح: ١٧.

٢. تفسير القمّى ٢: ٢٩٠.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٩١.

٣. تفسير العيّاشيّ ٢: ٥٨ ح٣٤.

٥. تفسير القمّى ٢: ٢٩٢.

ابن بابويه: عن أبيه قال: حدّ ثنا محمّد بن يحيى العطّار قال: حدّ ثنا أبو سعيد الآدمي، عن الحسن بن زياد العطّار قال: قلت لأبي عبد الله المسلحة : إنّهم يقولون لنا: أمؤمنون أنتم؟ فنقول: نعم، إن شاء الله تعالى. فيقولون: أليس المؤمنون في الجنّة؟ فنقول: بلى. فيقولون: أفأنتم في الجنّة؟ فإذا نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا وانكسرنا عن الجواب.

قال: فقال: إذا قالوا لكم: أمؤمنون أنتم؟ فقولوا: نعم إن شاء الله تعالى.

قال: قلت: وإنَّهم يقولون: إنَّما استثنيتم لأنَّكم شكَّاك.

قال: فقولوا لهم: والله ما نحن بشكّاك، ولكنّا استثنينا كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ لَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ وهو يعلم أنّه يدخلونه أوّلاً، وقد سمّى الله عزّ وجلّ المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين، ولم يُسمّ مَن رَكِبَ الكبائر، وما وعد الله عزّ وجلّ عليه النار في قرآنٍ ولا أثر، فلا يسمّيهم بالإيمان بعد ذلك الفعل (۱).

### تفسير الآية ٢٨

سعد بن عبد الله قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن المُنَخَّل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر اللهِّ، قال: قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُهِ وَلَـوْ كَسِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٢) قال: يظهره الله عزّ وجلّ في الرجعة (٣).

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمد بن يعقوب: عن عليّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي عليه ألله قال: قلت: ﴿ هُوَ اللّٰذِي أَوْسَلَ رَسُولُهُ وَاللّٰهِ لَوَصِيّة ، والولاية هي دين الحقّ. قلت: ﴿ لِيُطْهِرَهُ عَلَىٰ الدّينِ كُلِّهِ ﴾؟ قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم، يقول الله: ﴿ وَاللّٰهُ مُتِمُ نُورِهِ ﴾ ، ولاية القائم ﴿ وَلُوكُرَهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (ا) بولاية على عليه (٥)

١. معاني الأخبار: ٤١٣ ح١٠٥.

التوبة: ٣٣، الصفّ: ٩.
 الصف: ٨.

٣. مختصر بصائر الدرجات: ١٧.

٥. الكافي ١: ٣٥٨ - ٩١.

تفسير سورة الفتح ........نين مستورة الفتح ......

### تفسير الآية ٢٩

عليٰ بن إبراهيم: نسم أعلم الله عنر وجل أن صفة رسول الله على الله على وصفة أصحابه المدومنين في التوراة والإنجيل مكتوب، فقال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُ أَشِدًا مُ عَلَى الْكَفَارِ وَهُمْ أَشَدًاء عليهم، وفيما بينهم رحماء، الْكُفَّارِ وَهُمْ أَشَدًاء عليهم، وفيما بينهم رحماء، ﴿ تَرَاهُمْ وُرَحَّمَا مُسَجِّداً يَبْتَعُونَ فَضَلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ﴾ شمّ ضرب لهم مثلاً، فقال: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجِيلِ كَرَوْعٍ أَخْرَعَ شَطَأَهُ ﴾ يعني فلاناً ﴿ فَاسْتَفَاظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَنِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَوَعَدَ اللَّهُ اللَّهِ لِينَ الْمُؤَوَّةُ وَأَجْراً عَظِيمٌ ﴾ (١٠).

احمد بن محمد بن خالد البرقي: عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ الله تبارك وتعالى أجرى في المؤمن من ريح روح الله ، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢).

١. تفسير القمّى ٢: ٢٩٢.

# تفسير سورة الحجرات

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة أُعطي من الأجر بعدد من أطاع الله تعالى وعدد من عصاه عشر مرّات، ومن كتبها وعلّقها عليه في قتال أوخصومة أمن خوف ذلك، وفتح الله تعالى على يديه باب كلّ خير.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلَّقها عليه في قـتالِ أو خـصومةٍ، نـصره الله تـعالى وفتح له باب كلّ خير.

وقال الصادق على الله عن كتبها وعلقها على المتبوع، أمن من شيطانه، ولم يعد إليه، وأمن من كلّ ما يحذر من الخوف، والمرأة إذا شربت ماءها درّت اللبن بعد إمساكه، وحُفِظ جنينها، وأمنت على نفسها من كلّ خوف ومحذورٍ بإذن الله تعالى.

## تفسير الآية ١

المفيد في الاختصاص: روي عن ابن كدينة الأوديّ قال: قام رجلٌ إلى أمير المؤمنين عَلَيْهُ فسأله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُنَفَّدُمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرسُولِهِ ﴾ فيمن نزلت؟ قال: في رجلين من قريش (١).

## تفسير الآيات ٢ ـ ٥

الزمخشريّ قال:كان قومٌ من سفهاء بني تميم، أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمّد، اخرج إلينا نكلّمك، فغمّ ذلك رسول الله ﷺ وساءه ما ظهر من سوء أدبهم، فأنزل الله

١. الاختصاص: ١٢٨.

تفسير سورة الحجرات...........تفسير سورة الحجرات.................................

تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَمْقِلُونَ ﴾ (١).

## تفسير الآية ٦

قال شرف الدين النجفي: ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره ما صورة لفظه، قال: سألته عن هذه الآية، فقال: إنّ عائشة قالت لرسول الله ﷺ: إنّ مارية يأتيها ابن عمّ لها، ولطختها بالفاحشة، فغضب رسول الله ﷺ وقال لها: إن كنتِ صادقةً فأعلميني إذا دخل إليها، فرصدتها، فلمّا دخل عليها ابن عمّها أخبرت رسول الله ﷺ، فقالت: هو الآن عندها. فعند ذلك دعا رسول الله ﷺ عليّاً ﷺ، فقال: يا عليّ، خذ هذا السيف، فإن وجدته عندها فاضرب عنقه.

قال: فأخذ عليّ السيف، وقال: يا رسول الله، إذا بعثتني بالأمر أكون كالسَّفُود المحمىّ بالوبر، أو أنَّبت؟ فقال: تثبَّث.

قال: فانطلق علي الله ومعه السيف، فلما انتهى إلى الباب وجده مغلقاً، فألزم عينيه نقب الباب، فلما رأى القبطيّ عين علي الله في الباب، فزع وخرج من الباب الآخر، فصعد نخلة، وتسوّر عليّ الحائط، فلما رأى القبطيّ علياً ومعه السيف، حسر عن عورته، فإذا هو مجبوب، فصد أمير المؤمنين الله بوجهه عنه، ثمّ رجع فأخبر رسول الله على الله الله الله الذي لم يعاقبنا أهل البيت من سوء ما يلحظوننا به. فأنزل الله عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيّنُوا أَن تُعبِيوا أَقْ مَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَمَلْتُمْ نَاوِمِينَ ﴾.

فقال زرارة: إنّ العامّة يقولون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين جاء إلى النبيّ ﷺ، فأخبره عن بني خريمة أنّهم كفروا بعد إسلامهم؟ فقال أبو جعفر ﷺ: يا زرارة، أوما علمت أنّه ليس من القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن؟ فهذا الذي في أيدي الناس ظهرها، والذي حدّثتك به بطنها (٢).

١. ربيع الأبرار ٢: ٣٠٥.

## تفسير الآية ٧

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن عليّ بن عفي بن عفي بن عبد فضال، عن عليّ بن عُمان، وهارون بن مسلم، عن بُريد بن معاوية، قال: كنت عند أبي جعفر الله في فسطاطه بمنى، فنظر إلى زياد عن بُريد بن معاوية، قال: كنت عند أبي جعفر الله في فسطاطه بمنى، فنظر إلى زياد الأسود منقطع الرجلين فرثى له، وقال: ما لرجليك هكذا؟ قال: جنت على بِكُر لي نِضو، فكنت أمشي عن عامّة الطريق، فرثى له، وقال له عند ذلك زياد: إنّي ألم بالذنوب حتى إذا ظننتُ أنّي قد هلكتُ ذكرتُ حبّكم فرجوتُ النّجاة، وتجلّى عني. فقال أبو وقال: ﴿ يَعَبُونَ مَنْ مَا جَرَ إِلَيْهِم ﴾ (أ)، إن جعفر الله عنه أبي النه عنه أبي الله عنه أبي الله عنه أبي المصلين ولا أصلي، وأحب الصوامين ولا أصوم، فقال له رسول الله، أحبّ المصلين ولا أصلي، وأحبّ الصوامين ولا أصوم، فقال له رسول الله على المنه، أحبّ المصلين ولا أملي، وأحبّ المأمنهم، وفزعنا وما تُريدون، أما إنّها لو كانت فزعة من السماء فزع كلّ قوم إلى مأمنهم، وفزعنا إلى نبيّنا، وفزعتم إلينا (١).

### تفسير الآية ٩

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبد الله عليّه الى عديث قال فيه: فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل، فقد فاء، مِثل قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنْ اللّهَ عَفُورٌ وجلّ: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنْ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤)، أي رجعوا، ثمّ قال: ﴿ وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ فَإِنْ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٥)، وقال: ﴿ وَإِن طَافِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَفَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى فَقَاتِلُوا اللّهِ مَنْ بَغِي عَلِيمٌ ﴾ (٥) خَنَى تَفْهِيةً إِلَىٰ أَمْرِ اللّهِ ﴾ أي ترجع ﴿ فَإِن فَاءَتْ ﴾ أي رجعت ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَدْلِ وَأَفْسِطُوا

۱. آل عمران: ۳۱.

الحشر: ٩.
 البقرة: ٢٢٦.

٣. الكافي ٨: ٧٩ ح ٣٥.

٥. البقرة: ٢٢٧.

## تفسير الآية ١٠

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال: حدّ ثنا أبو حامد محمّد بن هارون وأحمد بن عبيد الله بن محمّد بن عمّار الثقفيّ قال: حدّ ثنا عليّ ابن محمّد بن سليمان النوفليّ قال: حدّ ثنا أبي ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله ابن الحارث ، عن أبيه ، عن عبد الله بن العبّاس ، قال: لمّا نزلت: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ آخى رسول الله ﷺ بين المسلمين ، فآخى بين أبي بكر وعمر ، وبين عثمان وعبد الرحمان ، وبين فلان وفلان حتّى آخى بين أصحابه أجمعهم على قدر منازلهم ، ثمّ قال لعليّ بن أبي طلب طلب عليّ بن أبي

وعنه قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أبي عبد الله بن محمّد ابن المطّلب الشيبانيّ سنة ستّ عشرة وثلاثمائة، وفيها مات، قال: حدّثنا إبراهيم ابن بشر بالكوفة قال: حدّثنا منصور بن أبي نويرة الأسديّ قال: حدّثنا عمرو بن شمر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سعد بن حذيفة بن اليمان، عن أبيه قال: آخى رسول الله على بين الأنصار والمهاجرين أخوة الدّين، وكان يؤاخي بين الرجل ونظيره، شمّ أخذ بيد عليّ بن أبي طالب على فقال: هذا أخي. قال حذيفة: فرسول الله على المرسلين، وإمام المتقين، وسيّد ولد آدم، ورسول ربّ العالمين، الذي ليس له في الأنام شبة ولا نظير، وعلى بن أبي طالب أخوه (٣).

١. الكافي ٥: ١٦ ح ١. ١٩٥١. ٢. الأمالي ٢: ١٩٩٠.

٣. الأمالي ٢: ١٩٩.

### تفسير الآية ١١

محمّد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ ابن حديد، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليه قال: دخل عليه الطيّار وأنا عنده، فقال له: جعلت فداك، رأيت قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ في غير مكانٍ مِن مخاطبة المؤمنين، أيدخُل في هذا المنافقون؟ قال: نعم، يدخل في هذا المنافقون والضّلَال، وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة (١٠).

#### تفسير الآية ١٢

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي عبد الله عليه الله عليه أنها أنهم المؤمن أخاه ، انماث الإيمانُ في قلبه كما ينماث الملع في الماء (٢).

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: قال رسول الله عله الله عشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تذمّوا المسلمين، ولا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه من تتبّع عوراتهم ولو في بيته (1).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليّ قال: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن

۱. الكافي ۸: ۲۷۶ ح٤١٣.

الكافي ٢: ١٣٧ ح٥.
 الكافي ٢: ٢٦٤ ح٢.

٣. الكافي ٢: ٢٦٩ ح٢.

تفسير سورة الحجرات.....تناسبير سورة الحجرات.....تناسبير سورة الحجرات.....

يُؤاخي الرجل على الدين، فيُحصي عليه عثراته وزلّاته، ليعنُّفه بها يوماً مّا (١٠).

وعنه: عدّة من أصحابنا، عن الحجّال، عن عاصم بن حُمّيد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله عن أبي عن أبي جعفر الله عليه عنه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله ع

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، أو الحلبيّ، عن أبي عبدالله علي قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عثراته، ومن تتبّع الله عثراته بعثراته يقتم الله عثراته عثراته يفضحه ولو في جوف بيته (٣).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بُكير، عن زرارة، عن أبي جعفر للله قال: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يـؤاخـي الرجل الرّجل على الدين فيُحصى عليه زلّاته ليُعيِّرُه بها يوماً ما <sup>(1)</sup>.

وعنه: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي جعفر الله قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرةً (٥).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله الله عن أبي عبد الله الله عن الله عن الله عن الله عن والله عن والله عن الله عن والله عن الله عن والله عن وال

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليّة قال: من بهت

٢. الكافي ٢: ٢٦٤ ح ٤.

٤. الكافي ٢: ٢٦٥ ح٦.

٦. النور: ١٩.

۱. الكافي ۲: ۲٦٤ ح٣.

٣. الكافي ٢: ٢٦٥ ح٥.

٥. الكافي ٢: ٢٦٥ ح ٨.

۷. الكافي ۲: ۲٦٦ ح۲.

مؤمناً أو مؤمنةً بما ليس فيه ، بعثه الله في طينة خبالٍ حتّى يخرج ممّا قال. قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديدٌ يخرج من فروج المومسات (١٠).

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلّا يحيى الأزرق، قال: قال لي أبو الحسن الله الله عن رجلاً مِن خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس الم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اعتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته ٢٠٠٠.

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الرحمان ، عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة ، فلا ، والبّهتان أن تقول فيه ما ليس فيه ٩٠٠.

الشيخ وَزَام قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث لا ينجو منهنّ أحد: الظنّ، والطّيرة، والحسد، وسأُحدُثكم بالمخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تُحقّق، وإذا تطيّرت فامض، وإذا حسدتَ فلا تَبْغِ (٤٠).

# تفسير الآية ١٣

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل قال: حدّثنا محمّد بن فيروز بن غياث الجلّاب بباب الأبواب قال: حدّثنا محمّد بن الفضل بن مختار البائي، ويعرف بفضلان صاحب الجار، قال: حدّثني أبي الفضل بن مختار، عن الحكم بن ظهير الفزاريّ الكوفيّ، عن ثابت بن أبي صفيّة أبي حمزة قال: حدّثني أبو عامر القاسم بن عوف، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: حدّثني سلمان الفارسيّ شق قال: دخلت على رسول الله على عرضه الذي قبض فيه، فجلست بين يديه وسألته عمّا يجد، وقُمت لأخرج، فقال لي: اجلس يا سلمان، فسيشهدك الله عزّ وجلّ أمراً إنّه لَمِن خير الأمور.

الكافي ٢: ٢٦٦ ح٦.
 تنبيه الخواطر ١: ١٢٧.

فجلست، فبينا أنا كذلك إذ دخل رجالً من أهل بيته، ورجالً من أصحابه، ودخلت فاطمة ابنته فيمن دخل، فلمّا رأت ما برسول الله على من الضعف، خنقتها العبرة، حتى فاض دمعها على خدِّها، فأبصر ذلك رسول الله على فقال: ما يبكيك يا بنية، أقرر الله عينك ولا أبكاها؟ قالت: وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف. قال لها: يا فاطمة، توكّلي على الله واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء وأمّهاتك من أزواجهم، ألا أبشرك يا فاطمة؟ قالت: بلى يا نبي الله، -أو قالت: -يا أبه. قال: أما علمتِ أنّ الله تعالى اختار أباك فجعله نبيّاً وبعثه إلى كافّة الخلق رسولاً، ثمّ اختار عليّاً فأمرني فزوّجتك إيّاه واتخذته بأمر ربّي وزيراً ووصيّاً.

يا فاطمة ، إنّ عليّاً أعظم المسلمين على المسلمين بعدي حقّاً ، وأقدمهم سلماً ، وأعلمهم علماً ، وأحلمهم حلماً ، وأثبتهم في الميزان قدراً .

فاستبشرت فاطمة ﷺ فأقبل عليها رسول الله ﷺ فقال: هل سررتك يـا فـاطمة؟ قالت: نعم يا أبه.

قال: أفلا أزيدك في بعلك وابن عمّك من مزيد الخير وفواضله؟ قالت: بلى يا نبي الله. قال: إنّ عليّاً أوّل من آمن بالله عزوجل ورسوله من هذه الأُمّة، هو وخديجة أُمّك، وأوّل من وازرنى على ما جئت به،

يا فاطمة ، إنّ علياً أخي وصفيّي وأبو ولديّ ، إنّ عليّاً أُعطي خصالاً من الخير لم يعطها أحد قبله ولا يعطاها أحد بعده ، فأحسني عزاكِ ، واعلمي أنّ أباك لاحق بالله عزّ وجلّ .

قالت: يا أبه، قد سررتني وأحزنتني، قال: كذلك يا بنية أمور الدنيا يشوب سرورها حزنها، وصفوها كدرها، أفلا أزيدك يا بنيّة؟ قالت: بلي يا رسول الله.

قال: إنَّ الله تعالى خلق الخلق فجعلهم قسمين، فجعلني وعليًّا في خيرهما قسماً،

وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ أَصْحَابُ الَيمِينِ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ ﴾ (١)، ثم جعل القسمين قبائل فجعلنا في خيرها قبيلة ، وذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَجَمَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِل لِتَمَارَقُواإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدُ اللّهِ أَتْقاكُمْ ﴾ ، ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلنا في خيرها بيتاً في قوله سبحانه : ﴿ إِنْسَمَا يُرِيدُ اللهُ لِيَّذَهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (١) ، ثم إنّ الله تعالى اختارني من أهل بيتي ، واختار علياً والحسن والحسين واختاركِ ، فأنا سيّد ولد آدم ، وعلي سيّد العرب ، وأنتِ سيّدة النساء ، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ، ومن ذريتكِ المهدي ، يملأ الأرض عدلاً كما مُلئت مِن قبله جوراً (١).

وعنه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزوينيّ قال: أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن وهبان الهنائيّ البصريّ قال: حدّ ثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال: أخبرني أبو محمّد الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفرانيّ قال: حدّ ثني أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ أبو جعفر قال: حدّ ثني أبي ، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ قال: أعملكم بالتقيّة (4).

أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن حبيب ، عن أبي الحسن عليه الله بن الله أنه أكُرْ مَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُمْ ﴿ قَالَ : أَسْدُ كَم عَنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُمْ ﴿ قَالَ : أَسْدُ كَم تَمّيّةٌ (٩٠).

# تفسير الآية ١٤

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم ابن أبمن، عن القاسم الصيرفيّ شريك المفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله للله الإسلام يُحقّن به الدم، وتؤدّي به الأمانة، وتستحلّ به الفروج، والثواب على الإيمان (٧).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

١. الواقعة: ٢٧.

٢. الأحزاب: ٣٣.

٤. أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.

٦. الكافي ٢: ٢٠ ح ١.

٣. الأمالي ٢: ٢١٩. ٥. المحاسن: ٢٥٨ ح٣٠٢. الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفيّ شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: الإسلام يُحقّن به الدم، وتؤدّى به الأمانة، وتُستحلّ به الفروج، والثواب على الإيمان (۱۰).

وعنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل: الإيمان أو الإسلام؟ فإنّ من قِبلنا يقولون: إنّ الإسلام أفضل من الإيمان؟ فقال: الإيمان أرفع من الإسلام. قلت: فأوجدني ذلك قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً؟ قال: قلت: يُضرب ضرباً شديداً. قال: أصبت. قال: فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمداً؟ قلت: يقتل. قال: أصبت، ألا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد، وأنّ الكعبة تشرك المسجد، والمسجد لا يشرك الكعبة؟ وكذلك الإيمان يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان (٢).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد ابن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه قال: سمعته يقول: الإيمانُ ما استقرّ في القلب وأفضى إلى الله عزّ وجلّ، وصدّقه العمل بالطاعة للّه عزّ وجلّ، والتسليم لأمره، والإسلامُ ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، وبه حُقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحجّ، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، الإسلام لا يشرك الإيمان، والإيمان يشرك الإسلام، وهما في القول والعمل، يجتمعان، كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة، وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان، والإيمان، ووقد قال الله عزّ وجلّ : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمُ لَا يشرك الإيمان،

۱. الكافي ۲: ۲۱ ح٦.

فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ، فقول الله عزّ وجلّ أصدق القول.

قلت: فهل للمؤمن من فيضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟

فقال: لا هما يجريان في ذلك مجري واحداً، ولكن للمؤمن فضلَّ على المسلم في أعمالها، وما يتقرّبان به إلى الله.

قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (١)، وزعمت أنّهم مجتمعون على الصلاة والزكاة، والصوم والحجّ مع المؤمن؟

قال: أليس قد قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافَا كَثِيرةً ﴾ (٢) فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عزَّ وجلَّ لهم حسناتهم لكلَّ حسنةٍ سبعين ضعفاً، فهذا فـضل المـؤمن، ويزيده في حسناته على قدر صحّة إيمانِه أضعافاً كثيرةً، ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير .

قلت: أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان؟

فقال: لا، ولكنّه قد أُضيف إلى الإيمان وخرج من الكفر. وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإيمان على الإسلام: أرأيت لو أبصرتَ رجلاً في المسجد، أكنتَ شاهداً أنَّك رأيته في الكعبة؟

قلت: لا يجوز لي ذلك.

قال: فلو أبصرت رجلاً في الكعبة، أكنت شاهداً أنَّه دخل المسجد الحرام؟ قلت: نعم.

قال: وكيف ذلك؟

قلت: إنّه لا يصل إلى دخول الكعبة حتّى يدخل المسجد الحرام.

فقال: أصبت وأحسنت. ثمّ قال: كذلك الإسلام والإيمان (٣).

١. الأنعام: ١٦.

۳. الكافي ۲: ۲۲ ح٥.

محمد بن علي بن بابويه قال: حدّ ثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمان القرشيّ الحاكم قال: حدّ ثنا أبو بكر محمد بن خالد بن الحسن المطوّعيّ البخاريّ قال: حدّ ثنا أبو بكر بن أبي داود ببغداد، قال: حدّ ثنا عليّ بن حرب الموصليّ قال: حدّ ثنا أبو الصّلت الهرويّ قال: حدّ ثنا عليّ بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن عليّ الميلا قال: قال رسول الله على الإيمانُ معرفة بالقلب، وإقرارٌ باللّسانِ، وعملٌ بالأركان (١).

وعنه قال: حدّ ثنا أبي على قال: حدّ ثنا محمّد بن معقل القرميسينيّ ، عن محمّد ابن عبد الله بن طاهر قال: كنت واقفاً على رأس أبي وعنده أبو الصلت الهرويّ وإسحاق بن راهويه وأحمد بن محمّد بن حنبل ، فقال أبي : ليحدّ ثني كلّ واحد منكم بحديثٍ ، فقال أبو الصلت الهرويّ : حدّ ثني عليّ بن موسى الرضا اللهِ \_ وكان والله رضاً كما شمّي ـ عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب الله قال : قال رسول الله على قال : قال رسول الله على الإيمان قولٌ وعملٌ ، فلمّا خرجنا ، قال أحمد بن محمّد بن حنبل : ما هذا الإسناد ؟ فقال له أبي : هذا سَعوطُ المَجانين ، أي لو شَعِط به المجنون لأفاق (٣).

# تفسير الآيتين ١٤ و ١٥

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ لاَ يَلِنْكُم مِنْ أَصْعَالِكُمْ شَيْئاً ﴾ أي لا ينقصكم. قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْقَابُوا ﴾ ، أي لم يشكّوا ﴿ وَجَاهَدُوا بِأَسْوَ اللّهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ الآية ، قال: نزلت في أمير المؤمنين عليه (٣٠).

## تفسير الآيات ١٦ -١٨

عليَ بن إبراهيم، قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَتُمَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ ، أي أتعلَّمون الله دينكم (أ).

عيون أخبار الرضا للله 1: ٢٠٥ ح ٦.
 تفسير القمّى ٢: ٢٩٧.

عيون أخبار الرضا ﷺ 1: ٢٠٤ ح ١.
 تفسير القمّى ٢: ٢٩٧.

# تفسير سورة ق

### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة، هـوّن الله عـليه سكرات الموت، ومن كتبها وعلّقها على مصروع أفاق من صرعته وأمن من شيطانه، وإن كتبت وشربتها امرأةً قليلةً اللبن كثر لبنها.

وقال رسول الله ﷺ: من قرأ هذه السورة يُهوَّنُ الله عليه سكرات الموت، ومن كتبها وعلَقها على مصروع أفاق، ومن كتبها في إناء وشربتها امرأةٌ قليلةُ اللَّبن كثر لبنها».

## تفسير الآيات ١ ــ ٩

سعد بن عبد الله: عن سلمة بن الخطاب، عن أحمد بن عبد الرحمان بن عبد ربّه الصيرفي، عن محمّد بن سليمان، عن يقطين الجواليقي، عن فُلفُلة، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ للّه عزّ وجلّ جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجدة خضراء، وإنّما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلفه خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً ممّا افترض على خلقه من صلاةٍ وزكاةٍ، وكلّهم يلعن رجلين من هذه الأُمّة (۱۱).

وعنه: عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الريّان، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن أبي الحسن الرضا لمثيلًا قال: سمعته يقول: إنّ الله خلق هذا النطاق زبرجدة خضراء، منها اخضرّت السماء. قلت: وما النطاق؟ قال: الحجاب، وللّه عزّ وجلّ وراء ذلك سبعون ألف عالَم أكثر من عدد الجزّ والإنس، وكلّهم يلعن فلاناً وفلاناً (٧).

١. مختصر بصائر الدرجات: ١١.

وفي كتاب منهج التحقيق إلى سواء الطريق لبعض الإمامية - في حديثٍ طويلٍ - في سؤال الحسن أباه على أن أن يريه ما فضّله الله تعالى به من الكرامة ، وساق الحديث إلى أن قال: ثمّ إنّ أمير المؤمنين على أمر الريح فصارت بنا إلى جبل (ق) فانتهينا إليه ، فإذا هو من زمرّدةٍ خضراء ، وعليها ملك على صورة النسر ، فلمّا نظر إلى أمير المؤمنين على قال الملك : السلام عليك يا وصيّ رسول ربّ العالمين وخليفته ، أتأذن لي في الردّ ؟ فردّ على وقال له : إن شئت تكلّم ، وإن شئت أخبرتك عمّا تسألني عنه . فقال الملك : بل تقول يا أمير المؤمنين . قال : تريد أن آذن لك أن تزور الخضر على ؟ قال : نعم ، قال على قد أذنت لك . فأسرع الملك بعد أن قال : «بسم الله الرحمن الرحيم» ، ثمّ تمثينا على الجبل هنيئة ، فإذا بالملك قد عاد إلى مكانه بعد زيارة الخضر على ، فقال سلمان : يا أمير المؤمنين ، رأيت الملك ما زار الخضر إلاّ حين أخذ إذنك ؟

فقال على الله والذي رفع السماء بغير عمد لو أنّ أحدهم رام أن يزول من مكانه بقدرٍ نفس واحد، لما ذال حتى آذن له، وكذا يصير حال ولدي الحسن، وبعده الحسين، وتسعةٍ من ولد الحسين تاسعهم قائمهم. فقلنا: ما اسم الملك الموكّل بقاف؟ فقال على : ترجائيل. فقلنا: يا أمير المؤمنين، كيف تأتي كلّ ليلة إلى هذا الموضع وتعود؟ فقال على : كما أتيتُ بكم، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، إنّي لأملك من ملكوت السماوات والأرض، ما لو علمتم ببعضه لما احتمله جنانكم، إنّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، عند آصف بن برخيا حرف واحد فتكلّم به فخسف الله تعالى الأرض ما بينه وبين عرش بلقيس، حتى تناول السرير، ثمّ عادت الأرض كما كانت، أسرع من طرفة النظر، وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفاً، وحرف واحدً عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، عرفنا من عرفنا، وأنكرنا من أنكرنا.

محمد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن علىّ بن يَقْطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن محمّد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر على يقول: قال رسول الله على في قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبَارَكاً ﴾ قال: ليس من ماءٍ في الأرض إلّا وقد خالطه ماءً السماء (٧).

# تفسير الآيتين ١٠ و ١١

علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَالنَّحْلُ بَاسِفَاتٍ ﴾ أي مرتفعات ﴿ لَهَا طَلَمٌ نَضِيدٌ ﴾ يعني بعضه على بعض ﴿ رِزْقاً لِلْمِبَادِ وَأَحْبَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنَاكُذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ جواباً لقولهم: ﴿ وَإِذَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ ، فقال الله: كما أنّ الماء إذا أنزلناه من السماء، فيخرج النباتُ من الأرض ، كذلك أنتم تخرجون من الأرض " ).

## تفسير الآيات ١٢ ـ ١٤

محمد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عُبيس بن عليّ الكوفيّ، عن عُبيس بن هِشام، عن حسين بن أحمد المنقريّ، عن هشام الصيدنانيّ، عن أبي عبد الله السَّلِا قال: سأله رجل عن هذه الآية: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسُ ﴾، فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالأُخرى، فقال: هُنّ اللواتي باللواتي، يعني النّساء بالنّساء ٣٠.

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وهِ منام وحَفص، عن أبي عبد الله عليه أنّه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني. فقالت المرأة: ما ذكر الله عزّ وجلّ ذلك في القرآن؟ فقال: بلى. قالت: وأين هو؟ قال: هنّ أصحاب الرّسّ (٤).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: حدّ ثني إسماعيل بن جابر، قال: كنت فيما بين مكّة والمدينة، أنا وصاحبٌ لي، فتذاكرنا الأنصار، فقال أحدنا: هم من أهل اليمن، قال: فانتهينا إلى أبي عبد الله علي وهو جالسٌ في ظلٌ شجرة، فابتدأ الحديث ولم نسأله، فقال: إنّ تُبَعاً لمّا جاءً من قبل العراق، وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء، فلمّا انتهى إلى

١. الكافي ٦: ٣٨٧ ح ١. ٢ نفسير القمّي ٢: ٢٩٩.

٣. الكافي ٥: ٥٥١ ح ١. ٤ الكافي ٧: ٣٠٢ ح ١.

هذا الوادي لهُذَيل، أتاه أَناسٌ من بعض القبائل، فقالوا: إنّك تأتي أهل بلدةٍ قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً، حتّى اتخذوا بلادهم حرماً، وبنيّتهم ربّاً أو ربّةً. فقال: إنْ كان كما تقولون قتلتٌ مُقاتليهم، وسبيتٌ ذُرَيّتهم وهدَمْتُ بنيّتهم.

قال: فسالت عيناه حتى وقعتا على خدّيه، قال: فدعا العلماء وأبناء الأنبياء، فقال: انظروني وأخبروني لما أصابني هذا؟ قال: فأبوا أن يُخبروه حتى عزم عليهم، قالوا: حدِّثنا بأيّ شيء حدَّثت نفسك؟ قال: حدَّثتُ نفسي أن أقتُلَ مقاتليهم، وأسبي ذُرِّيتهم، وأهدِمَ بنيّتَهم، فقالوا: إنّا لا نرى الذي أصابك إلّا لذلك، قال: ولِمَ هذا؟ قالوا: لأنّ البلد حَرّمُ الله، والبيتَ بيتُ الله، وشكانَه ذُرِّية إبراهيم خليل الرحمانِ. فقال: صدقتم، فما مخرجي مِمّا وقعت فيه؟ قالوا: تُحَدِّث نفسك بغير ذلك، فعسى الله أن يردّ عليك، قال: فحدَث نفسه بخير، فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا مكانهما.

قال: فدعا بالقوم الذين أشاروا عليه بهذيها فقتلهم، ثمّ أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوماً كلّ يومٍ مانة جَزورٍ، حتّى حُمِلت الجِفانُ إلى السَّباعِ في رؤوسِ الجِبال، ونُثرتِ الأعلافُ في الأوديةِ للوحوش، ثمّ انصرف مِن مكة إلى المدينة، فأنزل بها قوماً من أهل اليمن من غسّان، وهُم الأنصار. وفي رواية أُخرى: كساه النَّطاع وطيّبه. ابن بابويه قال: حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الله الله قال: إن عمير، عن أبي عبد الله الله قال: إن تُبعاً قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبيّ، أمّا أنا فلو أدركته تُبعاً قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبيّ، أمّا أنا فلو أدركته

وعنه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسين البرّار قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الأصمّ قال: حدّثنا يونس بن بكير العطارديّ قال: حدّثنا يونس بن بكير الشيبانيّ، عن زكريًا بن يحيى المدنيّ، عن عكرمة قال: سمعت ابن عبّاس يقول: لا

لخدمته ولخرجتُ معه (١).

١. كمال الدين وتمام النعمة: ١٦٩ ح٢٦.

يشتبهن عليكم أمر تُبّع فإنّه كان مُسلماً (١).

وعنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمر بن أبان ، عن أبان ، رفعه : إنّ تُبَعاً قال في مسيره :

حَبْرُ لعمرك في اليهود مسؤد لنبيّ مكّمة من قُسرَيشِ تهتدِ وتسركتهم لعقاب يسوم سَرمَدِ يومَ الحسابِ من الحميم الموقّدِ نفراً أُولي حَسَب وممّن يُحمَد أرجو بذاك ثوابَ ربُ محمّد للّب في بطحاء مكّمة يُسعبَد وكسنوزُه من لؤلوْ وزبَسرَجدِ والله يدفع عبن خراب المسجدِ وتسركتهم مـثلاً لأهـل المشهدِ

ولقد أتاني من قريظة عالم قال ازدجر عن قرية محجوبة فعفوت عنهم عفو غير مثرّب وتسركتها للَّهِ أرجو عَفْوَه ولقد تركتُ لها بها من قومنا نَفَراً يكونُ النَّصْرُ في أعقابهم ما كنت أحسب أنّ بيتاً ظاهراً قالوا: بمكة بيتُ مالٍ داثر فاردت أصراً حال ربّي دونه فستركت ما أمَّلتُهُ فيه لهم

قال أبو عبد الله الله الله الته المنطقة : قد أُخبرُ أنّه سيخرج من هذه ـ يعني مكّة ـ نبيٌّ يكونُ مهاجرته إلى يثرب، فأخذ قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج، وفي ذلك يقول:

> شهدتُ على أحمد أنّه رسولٌ من الله بارئ النّسَم فلو مُد عُمري إلى عُمره لكنتُ وزيراً له وابنَ عَمَ وكنتُ عذاباً على المشركين أسقيهم كأس حتف وغمّ (٣)

الطبرسيّ: روى سهل بن سعد، عن النبيّ على أنّه قال: لا تسبّوا تُبَعاً فإنّه كان قد أسلم ٩٠٠.

٢. كمال الدين وتمام النعمة: ١٦٨ ح٢٥.

١. كمال الدين وتمام النعمة: ١٦٩ ح٢٧.

٣. مجمع البيان ٩: ١١١.

عليَ بن إبراهيم: الرّسُّ نهرٌ بناحيةِ آذربيجان (١٠). تفسير الآمة ١٦

# نفسير الايه ۱۱

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ حَبْلِ الوّرِيد ﴾ ، قال: حبل العُنُق (٧).

تفسير الآيتين ١٧ و ١٨

محقد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الفضل بن عثمان المراديّ قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: قال رسول الله على: أربع من كنّ فيه لم يهلك على الله بعدهنّ إلّا هالك، يهمّ العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيّته، وإن هو عملها كتب الله له عشراً، ويهمّ بالسيّئة أن يعملها، فإن لم يعملها لم يُكنّب عليه شيء، وإن هو عملها أجُلّ سبع ساعات، وقال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات، وهو صاحب الشمال: لا تعجل، عسى أن يُتبعها بحسنة تمحوها، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيئاتِ ﴾ (أو استغفار، فإن هو قال: أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه، لم يُكتَب عليه شيء، وإن مَضت سبعُ ساعاتٍ ولم يُتبعها بحسنةٍ ولا استغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات: اكتب على الشّقيّ المحروم (٤٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ﷺ قال : لا يكتب من الدعاء والقراءة إلّا ما أسمع نفسه (٥٠)

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عِيَّكُ قال: لا يكتب الملك إلّا ما سمع، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ﴾ (٢) فلا يعلم ثوابَ ذلك الذّكر في نفس الرجل غير الله لعظمته (٧).

۲. تفسير القمّي ۲: ۳۰۰.

٤. الكافي ٢: ٣١٣ ح٤.

٦. الأعراف: ٢٠٥.

١. تفسير القمّي ٢: ٢٩٩.

۳. هود: ۱۱٤.

٥. الكافي ١: ٣١٣ ح٦.

٧. الكافي ٢: ٣٦٤ - ٤.

الحسين بن سعيد قال: حدِّثنا محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: ما من عبد إلّا ومعه ملكان يكتبان ما يلفظه، ثمَّ يرفعان ذلك إلى ملكين فوقهما ، فيُثبّتان ماكان من خير وشرٌّ ، ويُلقيان ما سوى ذلك (١). وعنه: عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليَّلا قال:

سألته عن موضع الملكين من الإنسان؟ قال: هاهنا واحدٌ، وهاهنا واحد، يعني عند شدقيه (۲).

وعنه: عن حمّاد، عن حريز، وإبراهيم بن عمرو، عن زرارة، عن أبي جعفر السُّلِّا قال: لا يكتب الملكان إلّا ما نطق به العبد (٣).

وعنه: عن النضر بن سويد، عن حسين بن موسى ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر الله قال: إنّ في الهواء ملكاً يقال له إسماعيل على ثلاثمائة ألف ملك، كلّ واحد منهم على مائة ألف يُحصون أعمال العباد، فإذا كان رأس السنة بعث الله إليهم ملكاً يقال له السجلِّ فانتسخ ذلك منهم، وهو قـول الله تـبارك وتـعالى: ﴿ يَـوْمَ نَـطْوِي السَّـمَاءَكَـطَىُ السُّـجِلُّ لِلْكُتُبِ ﴿ (1) (٥)

وعنه: عن النضر بن سويد، عـن عـاصم بـن حُـميد، عـن أبـي بـصير، عـن أبـي عبدالله النِّلا ، في قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يَتَلَقِّي الْمُتَلِّقَيَانِ عَنِ الْيَسِمِينِ وَعَنِ الشُّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ قال: هما الملكان.

وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ هٰذا مَا لَدَيَّ صَيْدً ﴾ (٧) قـال: هــو المـلك الذي يحفظ عليه عمله.

وسألته عن قول الله تبارك وتعالى : ﴿ قَالَ قَرِيتُهُ رَبُّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ ﴾ ™ قال: هو شيطانه <sup>(٨)</sup>.

۲. الزهد: ۵۳ – ۱٤۲. ۱. الزهد: ۵۳ ح ۱٤۱.

٤. الأنبياء: ١٠٤.

٣. الزهد: ٥٣ -١٤٣.

٦. ق: ٢٣. ٥. الزهد: ٥٤ ح ١٤٥. ٨. الزهد: ٥٤ -١٤٦.

۷. ق: ۲۷.

تفسير سورة ق ...... تفسير سورة ق

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليها قال: إنّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذرّيته ، من همّ بحسنة ولم يعملها ، كُتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة وعَملها ، كُتبت عليه عشر ، ومن همّ بها وعملها ، كُتبت عليه سئة (۱).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الله الله المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها، فتُكتب له حسنة، وإن هو عملها كُتبت له عشر حسنات، وإنّ المؤمن ليهم بالسيّئة أن يعملها، فلا يعملها، فلا تُكتب عليه ٣٠.

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن حفص العوسيّ، عن عليّ بن سائح، عن عبد الله بن موسى بن جعفر، عن أبيه الملكي قال: سألته عن الملكين، هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ فقال: ربح الكثيف والطيّب سواء؟ قلت: لا. قال: إنّ العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيّب الربح، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم، فإنّه قد همّ بالحسنة؛ فإذا فعلها كان لسانه قلمه، وربقه مداده فأثبتها له. وإذا هم بالسيّنة، خرج نفسه مُنتن الربح، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قِفْ، فإنّه قد همّ بالسيّنة، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه، وربقه مداده، وأثبتها عليه (٣).

وعنه: عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وأبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الله الله الله قال: مَن عمل سيئةً

١. الكافي ٢: ٣١٣ ح ١. ٢ الكافي ٢: ٣١٣ ح ٢.

٤. الكافي ٢: ٣١٧ ح ١.

٣. الكافي ٢: ٣١٣ ح٣.

أُجُل فيها سبع ساعاتٍ من النهار، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم، ثلاث مرّات، لم تُكتب عليه (١٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم وأبي عليّ الأشعريّ، ومحمّد بن يحيى، جميعاً، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله الحيّة ، قال: إنّ العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجّله الله سبع ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيّئة. وإنّ المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتّى يستغفر الله فيغفر له، وإنّ الكافر لينساه من ساعته (٢).

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الله قال: مَن عمل سيّئةً أُجّل سبع ساعاتٍ من النهار، فإن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه؟ ثلاث مرّات، لم تُكتب عليه (٣).

وعنه: عن أبي عليّ الأشعريّ ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن الحسين بـن إسحاق وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عليّ بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه لله عليّ يقول: ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا أجّله الله عزّ وجلّ سبع ساعاتٍ من النهار، فإن هو تاب لم يُكتب عليه شيءٌ، وإن هو لم يفعل كُتِبَ عليه سيّنة.

فأتاه عبّاد البصريّ فقال له: بلغنا أنّك قلت: ما من عبدٍ يُذنب ذنباً إلّا أجّله الله عزّ وجلّ سبع ساعاتٍ من النهار؟ فقال: ليس هكذا قلت، ولكنّي قلت: ما مِن مؤمن، وكذلك كان قولى (4).

وعنه: عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن

۱. الكافي ۲: ۳۱۷ ح ۲.

الكافي ٢: ٣١٧ ح٣.
 الكافي ٢: ٣١٨ ح٩.

بُكير، عن أبي عبد الله، أو عن أبي جعفر الله قال: إنّ آدم الله قال: رَبّ سلّطت عليً الشيطان و أجريته منّي مجرى الدم، فاجعل لي شيئاً. فقال: يا آدم، جعلتُ لك أنّ مَن هم مِن ذُرّيتك بسيّنة لم تُكتب عليه، فإن عملها كُتبت عليه سيّنة، ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كُتبت له عشرٌ. قال: يا ربّ زدني. قال: جعلت لك أنّ من عمل منهم سيّنة ثمّ استغفر غفرت له، قال: يا ربّ زدني. قال: جعلت له أنّ من عمل منهم سيّنة ثمّ استغفر غفرت له، قال: يا ربّ زدني. قال: جعلت لهم التوبة -أو قال: بسطتُ لهم التوبة -حتى تبلّغَ النفسُ هذه قال: يا ربّ حسبي (۱).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد الله الله فظر إلي بوجه قاطِب، فقلت: ما الذي غيّرك لا خوانك، بلغني \_يا إسحاق \_أنّك أقعدت ببابك بوّاباً يردّ عنك فقراء الشيعة. فقلت: جعلت فداك، إنّي خِفْتُ الشهرة. فقال: أفلا خفت البَلِيَة، أوما علمت أنّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عزّ وجلّ الرحمة عليهما، فكانت تسعة وتسعين لأشدهما حبّاً لصاحبه، فإذا تواقفا غمرتهما الرحمة، وإذا قعدا يتحدّثان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا، فلعلّ لهما سرّاً، وقد ستر وإذا قعدا يتحدّثان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا، فلعلّ لهما سرّاً، وقد ستر فقال: يا إسحاق، إن كانت الحفظة لا تسمع، فإنّ عالم السرّ يسمع ويرى (٢٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله لما في قال: إنّ المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يُريدان بذلك إلّا وجه الله، ولا يريدان غرضاً من أغراض الدنيا، قيل لهما: مغفوراً لكما فاستأنفا، فإذا أقبلا على المساءلة، قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحّوا عنهما فإنّ لهما سرّاً، وقد ستر الله عليهما. قال إسحاق: فقلت: جعلت فداك، فلا يُكتب عليهما لغظهما، وقد قال الله عز وجلّ: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل إلاَّ لَذَيْهِ رَفِيبٌ عَبِيدٌ ﴾؟ قال: فتنفس أبو

١. الكافي ٢: ٣١٩ ح ١.

عبد الله على الصعداء، ثم بكى حتى أخضلت دموعه لحيته، وقال: يا إسحاق، إن الله تبارك وتعالى إنّما أمر الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لهما، وإنّه وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما فإنّه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السرّ وأخفى (١).

ابن بابويه في بشارات الشيعة ، عن أبيه قال: حدّ تني سعد بن عبد الله ، عن عبّاد ابن سليمان ، عن سدير الصيرفيّ ، عن أبي عبد الله الله الله قال: دخلت عليه وعنده أبو بصير وميسرة وعدّة من جلسائه ، فلمّا أن أخذت مجلسي أقبل عليّ بوجهه ، وقال : يا سدير ، أما إنّ وليّنا ليعبد الله قائماً وقاعداً ونائماً وحيّاً وميّناً .

قال: قلت: جعلت فداك، أمّا عبادته قائماً وقاعداً وحيّاً فقد عرفنا، كيف يعبد الله نائماً وميّتاً؟ قال: إنّ وليّنا ليضع رأسه فيرقد، فإذا كان وقت الصلاة و كُل به ملكان خُلقا في الأرض، لم يصعدا إلى السماء، ولم يريا ملكوتهما، فيُصلّيان عنده حتّى يستبه، فيكتب الله ثواب صلاتهما له، والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الأدميّين.

وإنّ وليّنا ليقبضه الله إليه ، فيصعد ملكاه إلى السماء فيقولان: يا ربّنا ، عبدك فلان بن فلان ، انقطع واستوفى أجله ، ولأنت أعلم منّا بذلك ، فائذن لنا نعبدك في آفاق سمائك وأطراف أرضك ، قال: فيوحي الله إليهما: إنّ في سمائي لَمَنْ يعبدني ، ومالي في عبادته من حاجة بل هو أحوج إليها ، وإنّ في أرضي لمن يعبدني حقّ عبادتي ، وما خلقت خلقاً أحبّ إليّ منه . فيقولان: يا ربّنا من هذا الذي يسعد بحُبّك إيّاه ؟ قال ك فيوحي الله إليهما: ذلك مَن أُخذ ميثاقه بمحمّد عبدي ووصيّه وذرّيتهما بالولاية ، اهبطا إلى قبر وليّ فلان ، فلل عنده إلى أن أبعثه في القيامة .

قال: فيهبط الملكان، فيصلِّيان عند القبر إلى أن يبعثه الله، فيكتب ثواب صلاتهما

۱. الكافي ۲: ۱٤٧ ح۲.

نفسير سورة ق .......نمسير سورة ق

له، والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاةٍ من صلاة الآدميّين.

قال سدير: جعلت فداك، يابن رسول الله، فإذن وليَّكم نائماً وميَّتاً أعبد منه حيًّا وقائماً؟

قال: فقال: هيهات يا سدير، إنّ وليّنا ليؤمّن على الله عزّ وجلّ يوم القيامة فيُجيز أمانه.

الديلميّ قال: قال رسول الله ﷺ: إنّ الله تعالى ليُحصي على العبد كلّ شيء، حتّى أنينه في مرضه (۱).

### تفسير الآيات ١٩ -٢٣

الطبوسيّ: عن أبي جعفر وأبي عبد الله طِيَّا في معنى القرين: يعني المَلَك الشهيد عليه <sup>(۲)</sup>.

الحسن بن أبي الحسن الديلمي: بإسناده عن رجاله، عن جابر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ قال: السائق أمير المؤمنين عليه والشهيد رسول الله عليه (٣).

### تفسير الآية ٢٤

محمَد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله يليِّلا قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم (٤٠).

وعنه: عن عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد شباب الصيرفيّ قال: حدّثنا سعيد الأعرج قال: دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله على أبي عبد الله على إلى أن قال: ـ قال أمير المؤمنين على الله بين

۱. إرشاد القلوب: ٦٤.

٣. تأويل الآيات ٢: ٦٠٩ ح ٢.
 ١٤ الكافي ١: ١٥٢ ح ١.

۲. مجمع البيان ۹: ۲٤٣.

الجنّة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم(١).

قال: لأنَّ حبّه إيمان، وبغضه كفر، وإنّما خلقت الجنّة لأهل الإيمان، والنار لأهل الكفر، فهو عليه المجبّة على المنتقبة والنار لهذه العلّة، فالجنّة لا يدخلها إلّا أهل محبّته، والنار لا يدخلها إلّا أهل بغضه.

قال المفضّل: فقلت: يابن رسول الله، فالأنبياء والأوصياء ﷺ، كانوا يحبّونه، وأعداؤهم كانوا يبغضونه؟

قال: نعم.

قلت: فكيف ذلك؟

فَال: أما علمت أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال يوم خيبر: لأُعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، ما يرجع حتّى يفتح الله على يديه؟ فدفع الراية إلى على يلايه؟ ففتح الله على يلايه.

قلت: بلي.

قال: أما علمت أنّ رسول الله ﷺ لمّا أني بالطائر المشويّ قـال ﷺ: اللـهمّ ائـتني بأحبّ خلقك إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر، وعنى به عليّاً للكِلْا؟

قلت: بلي.

قال: فهل يجوز أن لا يُحبّ أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم ﷺ رجملاً يحبّه الله ورسوله، ويحبّ الله ورسوله؟

۱. الكافي ۱: ۱۵۳ ح۲.

تفسير سورة ق ......تنسير سورة ق

فقلت له: لا.

قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أَمَمِهم لا يُحبّون حبيب الله ورسوله وأنبيائه ﷺ؟

قلت: لا.

قال: فقد ثبت أنَّ جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعليِّ بن أبيطالب الله محبِّين، وثبت أنَّ أعداءهم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع أهل محبِّتهم مبغضين؟

قلت: نعم.

قال: فلا يدخل الجنّة إلّا من أحبّه من الأوّلين والأخرين، ولا يدخل النـــار إلّا مــن أبغضه من الأوّلين والأخرين، فهو إذن قسيم الجنّة والنار.

قال المفضّل بن عمر: فقلت له: يابن رسول الله، فـرّجت عـنّي وفـرّج الله عـنك، فزدني ممّا علّمك الله.

قال: سل يا مفضّل.

فقلت له: يابن رسول الله ، فعليّ بن أبي طالبٌ يُدخل محبّه الجنّة ، ومبغضه النار ، أو رضوان ومالك؟

فقال: يا مفضّل، أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى بعث رسول الله ﷺ وهو روح إلى الأنبياء ﷺ وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفى عام؟

قلت: بلي.

قال: أما علمت أنّه دعاهم إلى توحيدالله وطاعته، واتّباع أمره، ووعدهم الجنّة على ذلك، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟

قلت: بلي.

قال: أفليس النبيِّ عَيِّلِيٌّ ضامناً لما وعد وأوعد عن ربّه عزّ وجلّ ؟

قلت: بلي.

قال: أوليس عليّ بن أبي طالب السِّلا خليفته وإمام أُمّته؟

قلت: بلى.

قال: أوليس رضوان ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبّته؟

قلت: بلي.

قال: فعليّ بن أبي طالب الله إذن قسيم الجنّة والنار، عن رسول الله ﷺ، ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى، يا مفضّل خُذ هذا فـإنّه مـن مـخزون العلم ومكنونه، ولا تُخرجه إلّا إلى أهله (١).

وعنه قال: حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثنا الحسن بن عرفة بسرّ من رأى قال: حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا أبو صالح، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد عن أبي ذرّ رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد المجشة، فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف درهم، فلمّا قدمنا المدينة أهداها لعلي الله تخدمه، فجعلها علي الله في منزل فاطمة الله فلا فدخلت فاطمة الله يوماً فنظرت إلى رأس علي الله في حجر الجارية، فقالت: يا أبا الحسن، فعلتها؟ فقال: لا والله يا بنت محمد ما فعلت شيئاً، فما الذي تريدين؟ قالت: تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله تله على فقال لها: قذ أذنت لك. فتجلبت بجلبابها، وتبرقعت ببرقعها، وأرادت النبي على فقال لها: قذ أذنت لك. فتجلبت بجلبابها، وتبرقعت ويقول لك: إنّ هذه فاطمة، قد أقبلت إليك تشكو عليّاً، فلا تقبل منها في علي شيئاً. فدخلت فاطمة، فقال لها رسول الله على الناكمة. فقول لها رسول الله تشكو ناتياً؟ قالت: إي وربّ الكعبة. فقال لها: ارجعي إليه، فقولي له: رغم أنفي لرضاك.

فرجعت إلى عليٍّ للله ؛ فقالت له: يا أبا الحسن، رغم أنفي لرضاك، تـقولها ثـلاثاً.

١. علل الشرائع ١: ١٩٣ باب ١٣٠ ح١.

الشيخ الطوسي: عن أبي محمّد الفحّام قال: حدّثني عمّي قال: حدّثني إسحاق ابن عبدوس قال: حدّثني إسحاق ابن عبدوس قال: حدّثنا زكريّا بن يحيى، عنجابر، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: أتيت النبيّ على عنه وعنده أبو بكر وعمر، فجلست بينه وبين عائشة، فقالت لي عائشة: ما وجدت إلّا فخِذي أو فخذ رسول الله عليه الله عائشة، لا تؤذيني في عليّ، فإنّه أخي في الدنيا وأخي في الآخرة، وهو أمير المؤمنين، يُجُلِسه الله يوم القيامة على الصراط، فيدخل أولياءه الجبّة وأعداءه النار").

وعنه قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا إبراهيم بن حفص بن عمر العسكريّ بالمِصّيصة قال: حدّثنا عبيد بن الهيثم بن عبيد الله الأنماطيّ البغداديّ بحلب قال: حدّثني الحسن بن سعيد النخعيّ ابن عمّ شريك قال: حدّثني شريك بن عبد الله القاضي قال: حضرت الأعمش في علّته التي قُبض فيها، فبينا أنا عنده، إذ دخل عليه ابن شُبْرُمّة وابن أبي ليلي وأبو حنيفة، فسألوه عن حاله، فذكر ضعفاً شديداً، وذكر ما يتخرّف من خطيئاته، وأدركته رنّة فبكي، وأقبل عليه أبو حنيفة، فقال: يا أبا محمّد، اتق الله، وانظر لنفسك، فإنك في آخر يوم من أيّام الدنيا، وأوّل يوم من أيّام الآخرة،

١. علل الشرائع ١: ١٦٥ باب ١٣٠ ح٢.

وقد كنت تحدَّث في عليّ بن أبيطالب بأحاديث، لو رجعت عنهاكان خيراً لك.

قال الأعمش: مثل ماذا، يا نعمان؟

قال: مثل حديث عباية: «أنا قسيم النار».

قال: أولمِثلي تقول يا يهودي! أقعدوني، أسندوني، أقعدوني، حدّثني ـ والذي إليه مصيري ـ موسى بن طريف، ولم أر أسدياً كان خيراً منه، قال: سمعت عباية بن ربعي إمام الحيّ قال: سمعت عليّاً أمير المؤمنين المي يقول: أنا قسيم النار، أقول: هذا وليّي دعيه، وهذا عدوى خُذيه.

وحدَّ ثني أبو المتوكّل الناجي في إمرة الحجّاج، وكان يشتم عليّاً شتماً مُقذِعاً \_ يعني الحجّاج لعنه الله عليّاً : إذا كان يوم الحجّاج لعنه الله عرّ وجلّ فأقعد أنا وعليّ على الصراط، ويقال لنا: أدخلا الجنّة من آمن بي وأحبّكما، وأدخلا النار من كفر بي وأبغضكما.

قال أبو سعيد: قال رسول الله ﷺ: ما آمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يتولّ -أو قال: لم يُحِبّ -عليّاً -وتلا: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ﴾.

قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه، وقال: قوموا بنا لا يجيئنا أبو محمّد بأطمّ من هذا.

قال الحسن بن سعيد: قال لي شريك بن عبد الله: فما أمسى ـ يعني الأعمش ـ حتّى فارق الدنيا (١).

السيد الرضي في كتاب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة عن القاضي الأمين أبي عبد الله محمّد بن عليّ بن محمّد الجلابي المغازلي قال: حدّ ثني أبي المخاذلي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الديّاس، عن عليّ بن محمّد بن مخلد، عن جعفر بن حفص، عن سواد بن محمّد، عن عبد الله بن نجيح، عن محمّد بن مسلم البطائحي،

١. الأمالي للطوسي ٢: ٣٤١.

نفسير سورة ق ...... نفسير سورة ق

عن محمّد بن يحيى الأنصاريّ، عن عمّه حارثة، عن زيد بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: دخلت يوماً على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أرني الحقّ حتّى أتبعه؟ فقال: يابن مسعود، لج إلى المخدع، فولجت، فرأيت أمير المؤمنين الله راكعاً وساجداً، وهو يقول عقيب صلاته: اللهمّ بحرمة محمّد عبدك ورسولك، اغفر للخاطئين من شيعتى.

قال ابن مسعود: فخرجت لأُخبر رسول الله ﷺ بذلك، فوجدته راكعاً وساجداً، وهو يقول: اللهم بحرمة عبدك على اغفر للعاصين من أُمّتي.

قال ابن مسعود: فأخذني الهلع حتى غشي عليّ، فرفع النبيّ ﷺ رأسه وقال: يابن مسعود، أكفراً بعد إيمان؟ فقلت: معاذالله، ولكنّي رأيت علياً ﷺ يسأل الله تعالى بك، وأنت تسأل الله تعالى به.

فقال: يابن مسعود، إنّ الله تعالى خلقني وعلياً والحسن والحسين من نور عظمته قبل النخلق بألفي عام، حين لا تسبيح ولا تقديس، وفتق نوري فخلق منه السماوات والأرض، وأنا أفضل من السماوات والأرض، وفتق نور علي فخلق منه العرش والكرسي، وعلي أجلّ من العرش والكرسي، وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم، واقعل، والحسين فخلق منه الجنان والحور العين، والحسين أفضل منهما، فأظلمت المشارق والمغارب، فشكت الملائكة إلى الله عزّ وجلّ الظلمة، وقالت: اللهم بحقّ هؤلاء الأشباح الذين خلقت إلّا ما فرجت عنا هذه الظلمة، فخلق الله عزّ وجلّ روحاً وقرّبها بأخرى، فخلق منهما نوراً، ثم أضاف النور إلى الروح، فخلق منها الزهراء بين المشرق والمغرب.

يابن مسعود، إذا كان يوم القيامة يقول الله عزّ وجلّ لي ولعليّ: أدخـلا النــار مــن شنتما، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾، فالكفّار مــن جـحد نــبوّتي، ٣٣٨......المستدرك على كنز الدقائق / ج٣

والعنيد من عاند عليّاً وأهل بيته وشيعته (١).

ابو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن شاذان في المناقب المائة لعليّ بن أبي طالب والأثمّة من ولده الله الله قال: الثالث والعشرون: عن الباقر، عن أبيه عليّ ابن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أمير المؤمنين الله قال: قال رسول الله عليه الله وسئل عن قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيّا فِي جَهَنَّمَ كُلِّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ قال: يا عليّ، إذا جُمِع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، كنت أنا وأنت يومئذٍ عن يمين العرش، فقول الله تعالى: يا محمد، ويا علىّ، قوما وألقيا من أبغضكما وخالفكما وكذّبكما في النار (٣).

### تفسير الآية ٢٩

ابن بابويه: بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود، عن أبي الحسن الرضا لمثل قال: سألته عن الله عزّ وجلّ، هل يُجبر عباده على المعاصي؟ فقال: بل يُخيّرهم ويُمْهلهم حتّى يتوبوا. قلت: فهل يُكلّف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: وكيف يفعل ذلك وهو يقول: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامَ لِلْمَبِيدِ ﴾ (٢).

ثمّ قال الله على الله على الله على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يُطيقون، فلا تأكلوا من زعم أنّ الله تعالى يُجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يُطيقون، فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً (4).

### تفسير الآيتين 34 و34

الطبرسيّ قال: جاء في وصيّة النبيّ ﷺ: يابن مسعود، اخش الله بالغيب كأنّك تراه، فإنّه يراه، فإنّه يراك، ويقول الله تعالى: ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمُنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ \* ادْخُلُوهَا بِسَلامَ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ (٥)

٢. مائة منقبة: ٤٧ ح ٢٣.

٤. عيون أخبار الرضاعك ١١٣:١ ح١٦.

١. الفضائل لابن شاذان: ١٢٩.

٣. فصّلت: ٤٦.

٥. مكارم الأخلاق: ٤٥٧.

تفسير صورة ق ...... تفسير صورة ق

#### تفسير الآبات ٣٥\_٣٧

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ فَنَقَبوا فِي الْبِلاَدِ ﴾ أي مرّوا. قال: قوله تسعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ أي ذكر ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ أي سمع وأطاع (١٠).

### تفسير الآيات ٤١ ـ ٤٥

سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عبسى ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله على بن درّاج ، عن أبي عبد الله على قلت ألله على الله عن وجلّ : ﴿ إِنَّا لَتَنصُرُ رُسُلَنَا وَ اللّهِ عَنْ وجلّ : ﴿ إِنَّا لَتَنصُرُ رُسُلَنَا وَاللّهِ عَنْ الرّجعة ، أما علمت أنّ أنبياء الله تبارك وتعالى كثير لم يُنصروا في الدنيا وقُتِلوا ، وأثمّة قد قُتِلُوا ولم ينصروا ، فذلك في الرجعة .

قلت: ﴿ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ \* يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّبْحَةَ بِالْحَقَّ ذٰلِكَ يَـوْمُ الْخُرُوجِ ﴾ ؟ قال: هي الرجعة (٣).

١. تفسير القمّي ٢: ٣٠٢.

۲. غافر: ٥١.

٣. مختصر بصائر الدرجات: ١٨.

# تفسير سورة الذاريات

#### فضلها

روي عن النبيّ ﷺ: من كتبها في إناء وشربها زال عنه وجع الجوف، وإن عُلَقت على الحامل وضعت ولدها.

قال رسول الله ﷺ: من كتبها في إناء وشربها زال عنه وجع البطن، وإن عُلَقت على الحامل المتعسّرة ولدت سريعاً.

وقال الصادق للله عنه عند مريض يُساق سهَل الله عليه جدّاً، وإذا كُتِبت وعُلَقت على امرأةٍ مُطلقة وضعت في عاجل بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ ٦

شرف الدين النجفيّ قال: روي بإسناد متّصل إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ ، عن الحسين بن سيف بن عميرة ، عن أخيه ، عن أبي حسفر الله على المتعفر الله قوله عزّ وجلّ : «إنّما توعدون لصادقٌ في عليّ » هكذا أُنزلت (١٠).

## تفسير الآيات ١٤-١٠

سعد بن عبد الله: عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن أحمد بن عبدالله بن قبيصة المهلّبيّ، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله ﷺ في باب الكرّات، في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾، قال: يُخْسرون في الكرّة كما يُكسر الذهب، حتّى يرجع كلّ شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته (٢).

١. تأويل الآيات ٢: ٦١٤ ح ١.

### تفسير الآيات ١٥ ـ ٢١

عليَ بن إبراهيم: ثمّ ذكر المتّقين، فقال: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ أي ما ينامون (١٠).

محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمان بن محمّد بن أبي هاشم، عن أحمد بن محسن الميشميّ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الله الله أبي عبد الله جعفر بن محمّد الله في حديث يتضمّن الاستدلال على الصانع، قال له ابن أبي العوجاء في حديث بعد ما ذكر أبو عبد الله الله الدليل على الصانع فقلت: ما منعه إن كان الأمر كما تقولون أن يظهر لخلقه، ويدعوهم إلى عبادته، حتّى لا يختلف منهم اثنان، ولِمَ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل، ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الايمان به ؟

فقال لي: ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن، وكبرك بعد صِغَرك، وقو تَك بعد ضَغفك، وضغفك بعد قو تك، وسقمك بعد صِحتك، وصِحتك، وصِحتك، وحزنك بعد فضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبّك بعد بغضك، وبغضك بعد حبّك، وعزمك بعد أناتك، وأناتك بعد عزمك، وشهو تك بعد كراهيّتك، وكراهيّتك بعد شهو تك، ورخبتك بعد رهبتك بعد رغبتك، ورجاءك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك.

وما زال يعدّد عليّ قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها، حتّى ظننت أنّه سيظهر فيما بيني وبينه <sup>(۱)</sup>.

## تفسير الآيات ٢١ ـ ٢٣

محمد بن العبّاس على قال: حدّ ثنا علي بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ ، عن

١. تفسير القمَى ٢: ٣٠٦.

الحسن بن الحسين، عن سفيان بن إبراهيم، عن عمرو بن هاشم، عن إسحاق بن عبد الله، عن على الله عن عبد الله، عن على بن الحسين الميكا، في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَوَرَبُ السَّماءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ ، قال : قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾ هو قيام القائم الحيلاً ، وفيه نزلت : ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ اللّه ين مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُهُمْ مُن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ (١٠). (١)

## تفسير الآيات ٢٤ ـ ٤٧

ابن بابويه قال: حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير وغيره، عن أحدهما الله قال: إنّ الملائكة لمّا جاءت في هلاك قوم لوط قالوا: إنّا مُهلكوا أهل هذه القرية. قالت سارة، وعجبت من قلّتهم وكثرة أهل القرية، فقالت: ومن يُطيق قوم لوط؟ فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فصكّت وجهها، وقالت: عجوز عقيم، وهي يومئذ ابنة تسعين سنة، وإبراهيم يومئذ ابن عشرين ومائة سنة، فجادل إبراهيم عنهم، وقال: إنّ فيها لوطاً! قال جبرئيل: نحن أعلم بمن فيها. فزاد إبراهيم، فقال جبرئيل: نح أمر ربّك، وإنّهم آتيهم عذاب غير مردود.

قال: وإنّ جبرئيل لمّا أتى لوطاً في هلاك قومه، فدخلوا عليه، وجاءه قومه يهرعون إليه، قام فوضع يده على الباب، ثمّ ناشدهم، فقال: اتقوا الله ولا تُخْزوني في ضيفي. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ ثمّ عرض عليهم بناته نكاحاً، قالوا: ما لنا في بناتك من حتّ، وإنّك لتعلم ما نريد، قال: فما منكم رجل رشيد! قال: فأبوا، فقال: لو أنّ لي بكم قوّة أو آوى إلى ركن شديد.

قال: وجبرئيل ينظر إليهم، فقال: لو يعلم أيّ قوّة له. ثمّ دعاه فأتاه، ففتحوا الباب

٢. تأويل الأيات ٢: ٦١٥ ح ٤.

ودخلوا، فأشار إليهم جبرئيل بيده فـرجـعوا عـمياناً، يـلتمسون الجـدار بأيـديهم، يعاهدون الله لثن أصبحنا لا نستبقى أحداً من آل لوط.

قال: لمّا قال جبرنيل: إنّا رسل ربّك. قال له لوط: يا جبرنيل عجّل. قال: نعم. قال: يا جبرنيل عجّل. قال: إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

ثمّ قال جبرئيل: يا لوط، اخرج منها أنت وولدك حتّى تبلغ موضع كذا وكذا. قال: يا جبرئيل، إنَّ حُمري ضعاف، قال: ارتحل فاخرج منها. فارتحل حتّى إذا كان السحر نزل إليها جبرئيل فأدخل جناحه تحتها حتّى إذا استعلت قلّبها عليهم، ورمى جُدران المدينة بحجارة من سجّيل، وسمعت امرأةً لوط الهدّة فهلكت منها (١٠).

وعنه قال: حدّ ثنا أبي الله قال: حدّ ثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عليّ بن معبد، عن عبد الله الدهقان، عن دُرست، عن عطيّة أخي أبي المغرا قال: ذكرت لأبي عبد الله الله المنكوح من الرجال؟ قال: ليس يبتلي الله عزّ وجلّ بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء، أدبارهم كحياء المرأة، وقد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت عقيماً من المولود، والعامل بها من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقية سدوم، أما إنّي لست أعنى بقيتهم أنهم ولده، ولكن من طينتهم.

قلت: سدوم التي قُلبت عليهم؟

قال: هي أربع مدائن: سدوم، وصديم، ولدنا، وعسيرا. قال: فأتاهم جبرئيل الله وهنّ مقلوبات إلى تخوم الأرضين السابعة، فوضع جناحه تحت السفلى منهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء الدنيا نِباح كلابهم ثمّ قلّبها (٢).

سعد بن عبد الله قال: حدّ ثنى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد وغيره، عممن

١. علل الشرائع ٢: ٢٧٢ باب ٣٤٠ -٦.

وقال عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ فَأَقْبَلَتِ الْمُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾ ، أي في جماعة (١٠).

وقال: ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ أي غطّته لمّا بشّرها جبرنيل بإسحاق للله ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ أي غطّته لمّا بشّرها جبرنيل بإسحاق للله ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقيمٌ ﴾ وهي التي لا تلد.

وقوله تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّبِيعَ الْعَقِيمَ﴾ وهي التي لا تُلقِح الشـجر ولا تُنبِت النبات.

وقوله تعالى: ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ قال: الحين هنا ثلاثة أيّام. وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَأَيْدٍ ﴾ قال: بقوّة ٣٠).

## تفسير الآية ٤٩

ابن بابويه قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق على قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ قال: حدّثني الحسين بن الحسن بن يحيى الكوفيّ قال: حدّثني الحسين بن الحسن قال: حدّثنا عبدالله بن داهر قال: حدّثني الحسين بن يحيى الكوفيّ قال: حينا أمير قال: حدّثني قُتَم بن قتادة، عن عبد الله بن يونس، عن أبي عبد الله الله قال: بينا أمير المؤمنين الله يخطب على منبر الكوفة، إذ قام رجل يقال له ذعلب، ذرب اللسان، بليغ في الخطاب، شجاع القلب، فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربّك ؟ فقال: ويلك يا ذعلب، ما كنت أعبدُ ربّاً لم أره.

قال: يا أمير المؤمنين، كيف رأيته؟ فقال: ويلك يا ذعلب، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويلك يا ذعلب، إنّ ربّي لطيف اللطافة فلا

١. مختصر بصائر الدرجات: ٩٣. ٢٠ تفسير القمّى ٢: ٣٠٦.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٠٦.

الشيخ الطوسيّ قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان قال: أخبرني الشيخ الطوسيّ قال: حدّثنا الشريف الصالح أبو محمّد الحسن بن حمزة العلويّ الحسينيّ الطبريّ الله قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن مروك بن عبيد الكوفيّ، عن محمّد بن زيد الطبريّ قال: سمعت الرضا الله يتكلّم في توحيد الله، فقال: أوّل عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله -جلّ اسمه - توحيده -إلى أن قال: مفرّق بين متدانياتها، بتفريقها دلّ على مفرّقها، وبتأليفها على مؤلّفها، قال الله تعالى: ﴿ وَمِن كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكّمُونَ ﴾ له معنى الربوبيّة إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهيّة إذ لا مألوه، ومعنى العالم ولا معلوم ... (٧).

## تفسير الآيات ٥٠\_٥٥

ابن بابويه: بإسناده عن زيد بن عليّ ، عن أبيه لله إلى قوله تعالى: ﴿ فَهَرُوا إِلَى اللّهِ إِنّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرَ مُبِينٌ ﴾ يعني حجّوا إلى بيت الله ، يا بنيّ إنّ الكعبة بيت الله ، فمن حجّ بيت الله فقد قصد إلى الله ، والمساجد بيوت الله ، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه (٣) على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ فَهُرُّوا إِلَى اللّهِ ﴾ قال: حجّوا.

وقوله تعالى : ﴿ كَذٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ ﴾ يعني قريشاً بأسمانهم حتّى قالوا لرسول الله: ساحر أو مجنون.

وقوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ يا محمّد ﴿ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوم ﴾ قال: همّ الله جلّ ذكره بهلاك

١. التوحيد: ٣٠٨ - ٢. أمالي الطوسيّ ١: ٢٢.

٣. من لا يحضره الفقيه ١:١٢٧ ح٦٠٣.

أهل الأرض، فأنزل الله على رسوله: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ يا محمّد ﴿ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾.

ثمّ بدا للّه في ذلك فأنزل عليه: ﴿ وَذَكُّرْ فَإِنَّ الذُّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذا ردّ على من أنكر البداء والمشيئة (١٠).

# تفسير الآيات ٥٦ ـ ٦٠

ابن بابويه قال: حدّثنا الشريف أبو عليّ محمّد بن أحمد بن محمّد بن زيادة بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب علي قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قُتيبة النيسابوريّ، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير قال: سألت أبالحسن موسى بن جعفر عليه عن معنى قول رسول الله عليه «الشقيّ من شقى في بطن أمّه، والسعيد من سعِد في بطن أمّه» ؟

فقال: الشقيّ من علم الله وهو في بطن أمّه أنّه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمّه أنّه سيعمل أعمال السعداء.

قلت له: فما معنى قوله ﷺ: «اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له»؟

فقال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الجنّ والإنس ليعبدوه، ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ فيسر كلَّالما خلق له، فالويل لمن استحبّ العمى على الهدى (٢).

وعنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله قال: حدّثنا محمّد ابن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.

وحد ثنا أبي الله قال: حد ثني سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: إنّ الله عزّ وجلّ لمّا أخرج ذرّية آدم الله عن طهره، ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية وبالنبوة لكلّ نبيّ، كان أوّل من أخذ عليهم الميثاق بنبوّة محمد بن

١. تفسير القمَى ٢: ٣٠٦.

عبد الله ﷺ، ثمّ قال الله جلّ جلاله لآدم ﷺ؛ انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم إلى ذرّيته وهم ذرّ قد ملأوا السماء، فقال آدم: يا ربّ، ما أكثر ذرّيتي، ولأمرٍ ما خلقتهم، فما تريد بأخذك الميثاق عليهم؟ قال الله عزّ وجلّ: يعبدونني، ولا يشركون بي شيئاً، ويؤمنون برسلى ويتبعونهم.

قال آدم: یا ربّ، فما لي أری بعض الذرّ أعظم من بعض، وبعضهم له نــور کــثیر، وبعضهم له نور قلیل، وبعضهم لیس له نور؟

قال الله عزّ وجلّ : كذلك خلقتهم لأبلوهم في كلّ حالاتهم.

قال آدم: يا رب، أفتأذن لي في الكلام فأتكلم؟

قال الله عزّ وجلّ: تكلّم، فإنّ روحك مع روحي، وطبيعتك من خلاف كينونتي.

قال آدم: يا ربّ، لو كنت خلقتهم على مثالٍ واحدٍ، وقدرٍ واحدٍ، وطبيعةٍ واحدةٍ وجبلة واحدة من الله واحدة واحدة وأرزاقٍ سواء، لم يبغ بعضهم على بعض، ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض، ولا اختلاف في شيء من الأشياء.

قال الله جلّ جلاله: يا آدم، بروحي نطقت وبضعف طبعك تكلّفت ما لا علم لك به، وأنا الخالق العليم، بعلمي خالفت بين خلقهم، وبمشيئتي يمضي فيهم أمري، وإلى تدبيري وتقديري هم صائرون، لا تبديل لخلقي، وإنّما خلقت الجنّ والإنس ليعبدوني، وخلقت الجنّة لمن عبدني وأطاعني منهم واتّبع رسلي، ولا أُبالي، وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني، ولم يتّبع رسلي ولا أُبالي، وخلقت وخلقتك وخلقت ذرّيتك من غير فاقة إليك وإليهم، وإنّما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيّكم أحسن عملاً في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم، وكذلك خلقت الدنيا والآخرة، والحياة والموت، والطاعة والمعصية، والجنّة والنار، وكذلك أردت في تقديري و تدبيري.

وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسادهم، وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم، وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم السعيد والشقيّ، والبصير والأعمى، والقصير والطويل، والجميل والدميم، والعالم والجاهل، والغنيّ والفقير، والمطيع والعاصي، والصحيح والسقيم، ومن به الزُّمانة ومن لا عاهة به، فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة ألى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أُعافيه، ويصبر على بلائي، فأثيبه جزيل عطائي، وينظر الغني إلى الفقير فيسألني أن أُعافيه، وينظر الفقير إلى الغنيّ فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى العنيّ فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على هدايته، فكذلك خلقتهم لأبلوهم في السرّاء والضرّاء، وفيما عافيتهم، وفيما ابتليتهم، وفيما أعطيتهم، وفيما منعتهم، وأنا الله الملك القادر، ولي أن أُمضي جميع ما قدّرت على ما دبرت، ولي أن أُغير من ذلك ما شنت فأقدم من ذلك ما شأل عمّا أفعل، وأنا أسأل خلقي عمّا هم فاعلون (۱).

علىٰ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَمْبُدُونِ ﴾ قال: خلقتهم للأمر والنهي والتكليف، وليست خلقة جبرٍ أن يعبدوه، ولكن خلقة اختيار ليختبرهم بالأمر والنهى، ومن يطبع الله ومن يعصى.

قال: وفي حديث آخر، قال: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ ١٣٠. وقوله تعالى: ﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُم مِّن رُزْقِ ﴾ ، وإنّى لم أخلقهم لحاجةٍ بي إليهم.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا - آل محمّد حقّهم - ذَنُـوباً مِثْلَ ذَنُـوبِ أَصْحَابِهِمْ فَـلاَ يَسْتَعْجِلُونِ ﴾ العذاب، ثمّ قال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ ٣٠.

١. علل الشرائع ١: ٢١ باب ٩ ح ٤.

۲. هود: ۱۱۸.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٠٦.

# تفسير سورة الطور

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها هو مسجون أو مقيد، سهل الله عليه خروجه. وقال السادق ﷺ: من أدمن في قراءتها، وهو معتقل، سهل الله خروجه، ولو كان ما كان عليه من الحدود الواجبة، وإذا أدمن في قراءتها وهو مسافر أمن في سفره مما يكره، وإذا رُش بمائها على لَدْعُ العقرب، برئت بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ٥-١٦

في نهج البيان: عن عليّ اللَّهِ : المسجور: الموقّد.

عليَ بن إبراهيم: هذا كلّه قسمٌ، وجوابه: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبُّكَ لَوَاتِعٌ \* مَا لَهُ مِن دَافِعٍ \* ، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً \* أي تنفش ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً \* أي تسير مثل الرّبِح ﴿ فَوَيْلٌ

يُؤمَنِدُ لِلْمُكَذَّبِينَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْمَبُونَ ﴾ قال: يخوضون في المعاصي. وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعَاً ﴾ قال: يُدفعون في النار.

وقال رسول الله ﷺ لمّا مرّ بعمرو بن العاص، والوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهما في حائطٍ، يشربان ويغنّيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطّلب لمّا قُتِل:

كم من حواريّ تلوحُ عِظامه وراء الحرب عنه أن يُجرّ فيُقبرا فقال النبيّ ﷺ: اللهمّ العنهما، واركسهما في الفتنة رَكساً، ودعّهما إلى النار دعّاً. قوله تعالى: ﴿ اصْلُومًا فَاصْبُرُوا أَوْ لا تَصْبُرُوا ﴾ أي اجترنوا، أو لا تجترنوا، لأنّ أحداً لا يصبر على النار، والدليل على ذلك قوله: ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ صَلَى النَّارِ ﴾ (١) يعني ما أجرأهم (١).

## تفسير الآيات ٢١\_٤٠

الشيخ الطوسيّ قال: حدّ ثنا محمّد بن عليّ بن خُشيش، عن محمّد بن عبد الله قال: حدّ ثنا محمّد بن محمّد بن محمّد بن أبي الصّهْبان الذهليّ قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن أبي الصّهْبان الذهليّ قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن كرّام بن عمرو الخَثْعميّ، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد بيّ يقولان: إنّ الله تعالى عوّض الحسين الميّ من قتله أن جعل الإمامة في ذرّيّته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تُعدّ أيّام زائريه جائياً وراجعاً من عمره.

قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله عليه في هذه الخِلال: تُنَال بالحسين، فما له في نفسه؟ قال: إنّ الله تعالى ألحقه بالنبيّ عليه الله عنه في درجته ومنزلته. ثمّ تلا أبو عبد الله عليه : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَمَتْهُمْ ذُرّيَتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرّيَتُهُمْ ﴾ الآية (٣).

ابن بابويه: بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه عن أبي عبد الله علي الله تبارك وتعالى أكفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين، يغذونهم بشجرةٍ في الجنّة ، لها أخلاف كأخلاف البقر، في قصرٍ من درّة ، فإذا كان يـوم القيامة ألبسوا وطُيبوا وأُهْدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنّة مع آبائهم، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا وَاتَبْتَتُهُمْ مُرَبِّتُهُم إِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ ﴾ (١٠).

عليّ بن إبراهيم: ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ أي ما أنقصناهم.

وقوله تعالى: ﴿ لَا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ قال: ليس في الجنّة غِناء، ولا فُحش، ويشرب المؤمن ولا يأثم.

ثمّ حكى الله عزّ وجلّ قول أهل الجنّة، فقال: ﴿ وَأَقْبَلَ بَمْضُهُمْ عَلَىٰ بَمْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴾

------

البقرة: ١٧٥.
 الأمالي ١: ٣٢٤.

قال: في الجنّة ﴿ قَالُوا إِنَّاكُنَّا قَبْلُ فِي أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ أي خانفين من العذاب ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ قال: السموم: الحرّ الشديد.

وقوله تعالى يحكي قول قريش: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾ يعنون رسول الله ﷺ ﴿ فَتَرَبَّصُ بِهِ رَبْبَ الْمَنُونِ ﴾ ، فقال الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ ﴾ لهـم يـا مـحمَد ﴿ تَرَبَّصُوا فَاإِنِّي مَمَكُم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ \* أَمْ تَأْمُوهُمْ أَخْلاَمُهُم بِهٰذَا ﴾ قال: لم يكن في الدنيا أحلم من قريش.

ثــة عـطف عــلى أصـحاب رسول الله على فقال: ﴿ أَمْ يَعُولُونَ تَـقَوّلُهُ ﴾ يـعني أميرالمؤمنين الله ﴿ بَلِ لا يَوْمِنُونَ ﴾ أنّه لم يتقوّله ، ولم يَقُلُه برأيه .

ثمّ قال: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ أي برجل مثله من عند الله ﴿ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَتُونَ ﴾ قال: هو ما قالت قريش: إنّ الملائكة بنات

ثمّ قال: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ ﴾ يا محمّد ﴿ أَجْراً ﴾ فيما أتيتهم به ﴿ فَهُمْ مَّنْ مَّغْرَمٍ مُّنْقَلُونَ ﴾ أي يقع عليهم الغُرم الثقيل (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٣٠٩.

# تفسير سورة النجم

## فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كتبها في جلد نمرٍ وعلّقها عليه، قوي قلبه عـلى كـلّ شـي. واحترمه كلّ سلطانٍ يدخل عليه.

وقال الصادق الله : من كتبها على جلد نَمِرٍ وعلّقها عليه، قوي بها على كلّ شيطان، ولا يخاصم أحداً إلّا قهره، وكان له اليد والقوّة بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١-٢٣

محمَد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عليّ بن حمّاد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ﷺ ، في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ قال : أُقسم بقبر محمّد إذا قبض ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾ بتفضيله أهل بيته ﴿ وَمَا غَوَىٰ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ وقول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنْ هُو إِلّٰ هُو وَلَى الله عزّ وجلّ : ﴿ إِنْ هُو إِلّٰ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (١).

البوسي: بالإسناد يرفعه عن عليّ بن محمّد الهادي، عن زين العابدين عليه المحمّد الهادي، عن زين العابدين عليه ، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ أنّه قال: اجتمع أصحاب رسول الله على الله في عام فتح مكّة، فقالوا: يا رسول الله، ماكان الأنبياء إلّا أنّهم إذا استقام أمرهم أن يوصي إلى وصيّ أو من يقوم مقامه بعده، ويأمره بأمره، ويسير في الأُمّة كسيرته ؟

فقال عَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عن الله عن

۱. الكافي ۸: ۳۸۰ - ۵۷٤.

بعدي من هو الخليفة على أُمّتي بآية تنزل من السماء، ليعلموا الوصيّ بعدي.

على بن إبراهيم: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ قال: النجم: رسول الله ﷺ ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾ لمّا أُسري به إلى السماء، وهو في الهواء، وهو ردّ على من أنكر المعراج، وهو قسم برسول الله ﷺ، وهو فضل له على سائر الأنبياء، وجواب القسم ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ وَمَا يَنظِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ أي لا يتكلّم بالهوى، ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ يعني القرآن ﴿ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ \* عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ يعنى رسول الله ﷺ ﴿ ؟).

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليّة: إنّا الله عزّ وجلّ لم يبعث نبيّاً قطّ إلّا صاحب مرّة سوداء صافيةً، وما بعث الله نبيّاً قطّ حتّى يقرّ له بالبداء (٣).

١. البحار ٣٥: ٢٧٥ ح٣.

٢. تفسير القمّي ٢: ٣١١.

۳. الكافي ٨: ١٦٥ ح١٧٧.

على بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الأَعْلَىٰ ﴾ يعني رسول الله ﷺ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَذْنَىٰ ﴾ قال: كما بين مقبض القوس إلى رأس السُية ﴿ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ أي من نعمته ورحمته، قال: بل أدنى من ذلك ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ قال: وحى مشافهة (١).

عليّ بن إبراهيم: ثمّ قال: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ ثمّ أذن له فرقى في السماء، فقال: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذَنَىٰ ﴾ كان بين لفظه وبين سماع رسول الله كما بين وتر القوس وعودها.

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك الوحي، فقال: أوحى إلي أن علياً سيّد الوصيّين، وإمام المتّقين، وقائل الغرّ المحجّلين، وأوّل خليفة يستخلفه خاتم النبيّين، فدخل القوم في الكلام، فقالوا له: أمن الله ومن رسوله ؟ فقال الله جلّ ذكره لرسوله ﷺ: قل لهم: ﴿ مَاكَذَبَ الْقُوّادُ مَا رَأَىٰ ﴾ ثمّ ردّ عليهم، فقال: ﴿ أَفَتُمارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾.

ثمّ قال لهم رسول الله ﷺ: قد أُمرت فيه بغير هذا، أُمرت أن أنصبه للناس، وأقول لهم: هذا وليّكم من بعدي، وهو بمنزلة السفينة يوم الغرق؛ من دخل فيها نجا، ومن خرج عنها غرق.

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةُ أَخْرَىٰ ﴾ يقول: رأيت الوحي مرّة أُخرى ﴿ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴾ التي يتحدّث تحتها الشيعة في الجنان.

ثمّ قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ يقول: إذ يغشى السّدرة ما يغشى من حجب النور ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ ﴾ يقول: ما عَمِي البصر عن تلك الحجب ﴿ وَمَا طَغَىٰ ﴾ يقول: وما طغى القلب بزيادةٍ فيما أُوحي إليه، ولا نقصان ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ يقول: لقد سمع كلاماً لولا أنّه قوى ما قوى ١٠٠.

٢. تفسير القمّي ٢: ٣١٢.

١. تفسير القمّى ٢: ٣١١.

ثم قال عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴾ قال: في السماء السابعة، وأمّا الردّ على من أنكر خلق الجنّة والنار، فقوله تعالى: ﴿ عِندَهَا جَنّةُ الْمَأْوَىٰ ﴾ أي عند سدرة المنتهى في السماء السابعة، وجنّة المأوى عندها(١).

ثمة قال: حدّ ثني أبي، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن أبان بن عشمان، عن أبي داود، عن أبي بردة الأسلميّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعليّ ﷺ: يا عليّ، إنّ الله أشهدك معى في سبعة مواطن:

أمًا أوّل ذلك فليلة أُسري بي إلى السماء، قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ فقلت: خلّفته ورائي، قال: ادعُ الله فليأتك به، فدعوت الله، فإذا مثالك معي، وإذا المسلائكة وقوف صفوف، فقلت: يا جبرئيل، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامة، فدنوت ونطقت بماكان وبما يكون إلى يوم القيامة.

والثاني: حين أُسري بي في المرّة الثانية، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته وراثي. قال: ادع الله فليأتك به، فدعوت الله، فإذا مثالك معي، فكشط لي عن سبع سماوات حتى رأيت سكّانها وعمّارها وموضع كلّ ملك منها.

والثالث: حين بعثت إلى الجنّ ، فقال لي جبرئيل: أين أخوك ، قلت: خلّفته ورائي . فقال: ادع الله فليأتك به ، فدعوت الله ، فإذا أنت معي ، فما قلت لهم شيئاً ولا ردّوا عليّ شيئاً إلّا سمعته .

والرابع: خُصصنا بليلة القدر، وليست لأحد غيرنا.

والخامس: دعوت الله فيك فأعطاني فيك كلّ شيء إلّا النبوّة، فإنّه قال: خصصتك ـ يا محمّد ـبها، وختمتها بك.

وأمّا السادس: لمّا أُسري بي إلى السماء، جمع الله النبيّين فصلّيت بـهم ومثالك خلفي.

١. تفسير القمّى ٢: ٣١٢.

والسابع: هلاك الأحزاب بأيدينا.

فهذا ردّ على من أنكر المعراج <sup>(١)</sup>.

وعنه قال: ومن الردّ على من أنكر خلق الجنّة والنار أيضاً، ما حدّ ثني أبي، عن بعض أصحابه رفعه قال: كانت فاطمة على لا يذكرها أحد لرسول الله على إلا أعرض عنه حتى أبس الناس منها، فلمّا أراد أن يزوّجها من علي على أسرّ إليها، فقالت: يا رسول الله، أنت أولى بما ترى، غير الن نساء قريش تحدّ ثني عنه أنّه رجل دحداح البطن طويل الذراعين، ضخم الكراديس، أنزع، عظيم العينين، لمنكبه مشاش كمشاش البعير، ضحك السرّ، لا مال له.

فقال لها رسول الله عَلَيْهُ: يا فاطمة ، أما علمت أنَّ الله عزَّ وجلَّ أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين نبيًا ، ثمّ اطلع أُخرى فاختار عليًا على رجال العالمين وصيًا ، ثمّ اطلع فاختارك على نساء العالمين .

يا فاطمة، إنّه لمّا أُسري بي إلى السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره. فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ قال: علىّ بن أبي طالب.

فلمًا انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها: إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا وحدي، محمّد صفوتي من خلقي، أيّدته بـوزيره ونـصرته بـوزيره. فـقلت لجبرئيل: ومـن وزيري؟ قال: عليّ بن أبي طالب.

فلمًا جاوزت سدرة المنتهى، انتهيت إلى عرش ربّ العالمين، فـوجدت مكـتوباً على كلّ قائمة من قوائم العرش: أنا الله لا إله إلّا أنـا، مـحمّد حبيبي، أيّدته بـوزيره ونصرته بوزيره.

فلمًا دخلت الجنّة رأيت في الجنّة شجرة طوبي؛ أصلها في دار عليّ، وما في الجنّة

١. تفسير القمّى ٢: ٣١٢.

دار ولا قصر إلّا وفيها فَنَنَّ منها، أعلاها أسفاط حلل من سندس واستبرق، ويكون للعبد المؤمن ألف ألف سفط، وفي كلّ سفط مائة ألف حلّة، ما فيها حلّة تشبه حلّة أخرى، على ألوان مختلفة، وهي ثياب أهل الجنّة، وسطها ظلّ ممدود، عرض الجنّة كعرض السماء والأرض أُعدّت للذين آمنوا بالله ورسله، يسير الراكب في ذلك الظلّ مائة عام فلا يقطعه، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَظِلَّ مَعْدُودٍ ﴾ (١)، وأسفلها شمار أهل الجنّة وطعامهم متدلً في بيوتهم، يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة ممّا رأيتم في دار الدنيا وممّا لم تروه، وما سمعتم به وما لم تسمعوا بمثله، وكلّما يُجتنى منها شيءٌ نبت مكانها أُخرى، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ويجري نهر في أصل تلك الشجرة، يتفجر منه الأنهار الأربعة: نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغيّر طعمه، ونهر من خمر لذّة للشاربين، ونهر من عسل مُصفى.

يا فاطمة ، إنّ الله أعطاني في عليّ سبع خصال : هو أوّل من ينشقّ عنه القبر معي ، وأوّل من يقف معي على الصراط ، فيقول للنار : خذي ذا وذري ذا ، وأوّل من يُكسى إذا كسيت ، وأوّل من يقف معي على يمين العرش ، وأوّل من يقرع معي باب الجنّة ، وأوّل من يسكن معي عليّين ، وأوّل من يشرب معي من الرحيق المختوم ، ختامه مسك ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

يا فاطمة ، هذا ما أعطاه الله عليًا في الآخرة ، وأعدّ له في الجنّة ، إن كان في الدنيا لا مال له . فأمّا ما قلت: إنّه بطين ، فإنّه مملوء من العلم الذي خصّه الله به ، وأكرمه من بين أُمّتي ، وأمّا ما قلت: إنّه أنزع عظيم العينين ، فإنّ الله عزّ وجلّ خلقه بصفة آدم الله ، وأمّا طول يديه فإنّ الله عزّ وجلّ طوّلهما ليقتل بهما أعداءه وأعداء رسوله ، وبه يظهر الله الدين كلّه ولو كره المشركون ، وبه يفتح الله الفتوح ، ويقاتل المشركين على تنزيل القرآن والمنافقين من أهل البغى والنكث والفسوق على تأويله ، ويخرج الله من صلبه سيّدي

١. الواقعة: ٣٠.

شباب أهل الجنّة، ويُزيّن بهما عرشه.

يا فاطمة، ما بعث الله نبيّاً إلّا جعل له ذرّيّة من صلبه، وجعل ذرّيّتي من صلب عليّ، ولولا عليّ ما كانت لي ذرّيّة.

فقالت فاطمة: يا رسول الله، ما أختار عليه أحداً من أهل الأرض.

فقال ابن عبّاس عند ذلك: والله ماكان لفاطمة كفؤ غير على عاليَّا (١).

محمد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، قال: سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله على أبي الحسن الرضا ﷺ، فاستأذنته في ذلك، فأذن لي، فدخل عليه، فسأله عن الحلال والحرام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد، فقال أبو قرّة: إنّا روينا أنّ الله قسم الرؤية والكلام بين نبيّين، فقسم الكلام لموسى، ولمحمد الرؤية ؟

فقال أبو الحسن لليَّلِا: فمن المبلِّغ عن الله إلى الثقلين من الجنّ والإنس: لا تدركه الأبصار، ولا يحيطون به علماً، وليس كمثله شيء، أليس محمّد ﷺ؟

قال: بلى.

قال: كيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيُخبرهم أنّه جاء من عند الله، وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ (") و ﴿ لاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ (") و ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ شَيءٌ \* (أ)، ثمّ يقول: أنا رأيته بعيني، وأحطت به علماً، وهو على صورة البشر؟! أما تستحيون، ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا، أن يكون يأتي من عند الله بشيء شمّ يأتي بخلافه من وجه آخر.

قال أبو قرّة: فإنّه يقول: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾؟

فقال أبو الحسن ﷺ: إنّ بعد هذه الآية ما يُدلّ على ما رأى، حيث قال: ﴿ مَاكَذَبَ الْغُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ يقول: طقال: ﴿ مَاكَذُ مِنْ الْغُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ فقال: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ

١. تفسير القمّى ٢: ٣١٣. ٢. الأنعام: ١٠٣.

٤. الشوري: ١١.

تفسير سورة النجم......تفسير سورة النجم......تفسير سورة النجم....................

آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ فآيات الله غير الله ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴾ فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم ، ووقعت المعرفة .

فقال أبو قرّة: فتكذّب بالروايات؟

فقال أبو الحسن على : إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذّبتها، وما أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علماً، ولا تُدركه الأبصار، وليس كمثله شيء (١٠).

الطبوسي: عن يعقوب بن جعفر الجعفريّ قال: سأل رجل يقال له: عبد الغفّار السّلمي أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليه عن قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوَسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ \* قال: أرى هاهنا خروجاً من حجب، وتدلّياً إلى الأرض، وأرى محمّداً رأى ربّه بقلبه، ونُسِب إلى بصره، فكيف هذا؟

فقال أبو إبراهيم عليُّا : ﴿ دَنَا قَتَدَلَّىٰ ﴾ فإنّه لم يَزُل من موضع ، ولم يتدلُّ ببدنٍ .

فقال عبد الغفّار: أصِفُه بما وصف به نفسه حيث قال: ﴿ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ ، فلم يتدل ببدن عن مجلسه ، وإلاّ قد زال عنه ، ولولا ذلك لم يصف بذلك نفسه ؟

فقال أبو إبراهيم على :إنَّ هذه لغة قريش، إذا أراد الرجل منهم أن يقول: قد سمعت، يقول: قد تدليّت، وإنّما التدلّي: الفّهم (٢٠).

وعنه: عن أمير المؤمنين المن في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ تَنْزُلَةٌ أُخْرَىٰ \* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ \* يعني محمّداً عَلَي حين كان عند سدرة المنتهى، حيث لا يتجاوزها خلق من خلق الله عز وجل. وقوله في آخر الآية: ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُومَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبْرَىٰ \* رأى جبرئيل الله في صورته مرّتين: هذه المرّة، ومرّة أُخرى، وذلك أنّ خلق جبرئيل خلق عظيم، فهو من الروحانيين، الذين لا يُدرك خلقهم ولا صفتهم إلّا الله ربّ العالمين (٣).

محمَد بن العبّاس قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد النوفليّ، عن أحمد بن هـلال، عـن

۱. الكافي ۱: ۷۶ ح۲.

٢. الاحتجاج: ٣٨٦.

٣. الاحتجاج: ٢٤٣.

الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بُكير، عن حُمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر الله عن وقال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله عز وجل في كتابه: ﴿ فُمُ ذَنَا فَتَدَلَىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْتَىٰ ﴾ فقال: أدنى الله محمداً ﷺ منه، فلم يكن بينه وبينه إلا قفص لؤلؤ، فيه فراش من ذهب يتلألأ فأري صورة، فقيل له: يا محمد، أتعرف هذه الصورة ؟ فقال: نعم، هذه صورة على بن أبى طالب ﷺ، فأوحى الله تعالى إليه أن زوّجه فاطمة، واتّخذه وصياً ١٠٠٠.

الشيخ عمر بن إبراهيم الأوسي: قال ابن عبّاس: إنّ رسول الله عَلَيْ ذات يوم قال لجبر ثيل عَلَيْ ذات يوم قال الجبر ثيل عَلَيْ ذا أراك في الصورة التي تكون فيها بالسماء. قال: إنّك لا تقوى على ذلك، قال: لا بدّ لي من ذلك. فأقسم عليه بخاتم النبوّة، فقال جبر ثيل: أين تريد ذلك؟ قال: بالأبطح. قال: لا يسعني. قال: لا يسعني. قال: بعرفات. قال: لا يسعني، ولكن سر بنا إليه.

١. تأويل الأيات ٢: ٦٢٥ ح٨.

قال: وسُئل عبد الله بن مسعود: ﴿ وَلَقَدْ رَآهَ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ ﴾؟ قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت جبرئيل عند سدرة المنتهى، له ستّمائة جناح، يتناثر من ريشه أكابر الدُرّ والياقوت.

## تفسير الآية ٢٦

الطبوسي: في قوله تعالى: ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّماوَاتِ ﴾ الآية، قال ابن عبّاس: يُريد لا تشفع الملائكة إلّا لمن رضى الله عنه، كما قال: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَىٰ ﴾ (١). (٢)

ابن شهر أشوب: عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن سعيد بن قيس، عن علي بن أبي طالب على وعن جابر الأنصاري كليهما عن النبي على قال: أنا واردكم على الحوض، وأنت يا علي الساقي، والحسن الرائد، والحسين الآمر، وعلي بن الحسين الفارط، ومحمّد بن علي الناشر، وجعفر بن محمّد السائق، وموسى بن جعفر مُحصي المحبّين والمبغضين وقامع المنافقين، وعلي بن موسى مزيّن المؤمنين، ومحمّد بن علي مُنزِل أهل الجنّة في درجاتهم، وعلي بن محمّد خطيب شيعتهم ومزوّجهم الحور، والحسن بن علي سراج أهل الجنّة، يستضيئون به، والهادي المهديّ شفيعهم يوم القيامة، حيث لا يأذن إلّا لمن يشاء ويرضى ٣٠).

### تفسير الآية ٣١

الديلميّ: عن عبد الله بن عبّاس، قال: خطب بنا رسول الله ﷺ خطبة \_إلى أن قال: \_ ألا وإنّ الله عزّ وجلّ لا يظلم بظلم، ولا يجاوزه ظلمّ، وهو بـالمرصاد ﴿ لِيَجْزِيَ الَّـذِينَ أَسَاءوابِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَتُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴾ من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها (<sup>1)</sup>.

## تفسير الآية ٣٢

ابن بابويه: عن أبيه قال: حدّ ثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال: ﴿ فَلاَ

١. الأنبياء: ٢٨.

٢. مجمع البيان ٩: ٢٩٦.

٣. المناقب ١: ٢٩٢.

تَزُكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ قال: قول الإنسان: صلّيت البارحة، وصُمت أمس ونحو هذا. ثمّ قال على : إنّ قوماً كانوا يُصبحون فيقولون: صلّينا البارحة، وصُمنا أمس، فقال على على على الله : لكنّى أنام الليل والنهار، ولو أجد شيئاً بينهما لَنمْتُه (١٠).

محمَد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر الله قال: الإبقاء على العمل أشدّ من العمل. قال: وما الإبقاء على العمل ؟ قال: يصل الرجل بصلته، وينفق نفقته لِلله وحده لا شريك له، فتُكتب له سرّاً، ثمّ يذكرها فتُمحى، فتُكتب له علانيةً، ثمّ يذكرها فتمحى، فتُكتب له رياءً ").

## تفسير الآية ٤٣

ابن شهر أشوب: عن شعبة وقتادة وعطاء وابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى \* أَضحك أمير المؤمنين، وحمزة وعبيدة والمسلمين، وأبكى كفّار مكّة حتّى قُتِلوا ودخلوا النار (٣).

## تفسير الآية ٥٥

عليّ بن إبراهيم: أي بأيّ سلطان تُخاصم (٤).

## تفسير الآيات ٥٦ ـ ٦١

عليّ بن إبراهيم: ﴿ هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّدُرِ الأُولَىٰ ﴾ يعني: رسول الله ﷺ من النذر الأُولى (٥). الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزوينيّ قال: حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن وهبان قال: حدّثنا أبو القاسم عليّ بن حُبشي قال: حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن الحسين قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبى غندُر، عن المفضّل، عن أبى عبد الله ﷺ قال: ما بعث الله نبيّاً أكرم من محمد ﷺ،

١. معاني الأخبار: ٢٤٣ ح ١.

الكافي ٢: ٢٢٤ ح ١٦.
 تفسير القمّى ٢: ٣١٧.

٣. المناقب ٣: ١١٨.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣١٧.

ولا خلق قبله أحداً، ولا أنذر الله خلقه بأحدٍ من خلقه قبل محمّد ﷺ، فلذلك قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذُرِ الأُولَىٰ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١)، فلم يكن قبله مطاع في الخلق، ولا يكون بعده إلى أن تقوم الساعة، في كل قرنٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (٢).

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَتَشْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ \* وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ \* أَي لاهـون ساهون (٢٠).

١. الرعد: ٧.

## تفسير سورة القمر

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كتبها يوم الجمعة وقت الظهر وتركها في عِمامته، أو علّقها عليه، كان وجيهاً عند الناس محبوباً.

وقال الصادق للنَّلِيِّة : من كتبها يوم الجمعة عند صلاة الظهر وعلَّقها على عِمامته ، كان عند الناس وجيهاً ومقبولاً ، وسهلت عليه الأمور الصعبة بإذن الله تعالى .

## تفسير الآيتين ١ و٢

قال علي بن إبراهيم: حدّثنا حبيب بن الحسن بن أبان الآجُري قال: حدّثنا محمّد بن هِشام، عن محمّد قال: حدّثنا يونس قال: قال لي أبو عبدالله الله الله المنه المعتمم أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة أربع عشرة من ذي الحجّة، فقالوا للنبي عَلَيْهُ : ما من نبي إلّا وله آية فما آيتك في ليلتك هذه ؟

فقال النبيِّ ﷺ: ما الذي تريدون؟

فقالوا: إن يكن لك عند ربك قَدْرٌ فَأَمُر القمر أن ينقطع قطعتين. فهبط جبرئيل الله وقال: يا محمّد إنّ الله يقر ئك السلام ويقول لك: إنّي قد أمرتُ كلَّ شيء بطاعتك، فرفع رأسه فأمَرَ القمر أن ينقطع قطعتين، فانقطع قطعتين، فسجد النبيّ على شكراً لِلله، وسجد شيعتنا، ثمّ رفع النبيّ على رأسه ورفعوا رؤوسهم ثمّ قالوا: يعودُ كما كان، فعاد كما كان، ثمّ قالوا: ينشق رأسه، فأمره فانشق، فسجد النبيّ على شكراً لِلله وسجد شيعتنا، فقالوا: يا محمّد حين تقدم شفّارنا من الشام واليمن نسألهم ما رأوا ما في هذه الله، فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنّه من ربّك، وإن لم يروا مثل ما رأينا علمنا أنّه

سحر سَحَرتنا به، فأنزل الله: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ إلى آخر السورة (١٠).

الحسين بن حمدان الخصيبي : بإسناده ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق على قال : لمّا ظهر رسول الله على بالرسالة ودعا الناس إلى الله تعالى ، تحيّرت قبائل قريش ، وقال بعضهم لبعض : ما ترون من الرأي في ما يأتينا من محمّد كرّة بعد كرّة ممّا لا يقدر عليه السحرة والكهنة ؟! واجتمعوا على أن يسألوه شقّ القمر في السماء ، وإنزاله إلى الأرض شعبتين ؛ وقالوا: إنّ القمر ما سمعنا في سائر النبيّين أحداً قدر عليه كما قدر على الشمس فإنّها رُدّت ليوشع بن نون وصيّ موسى الله وكان الناس يظنّون أنّها لا تردّ عن موضعها ، وأجمعوا أمرهم وجاؤوا إلى النبيّ على ، فقالوا: يا محمّد اجعل بيننا وبينك موضعها ، وأجمعوا أمرهم وحاؤوا إلى النبيّ على ، فقالوا: يا محمّد اجعل بيننا وبينك أية إن أتيتَ بها آمنًا بك وصدّ قناك .

فقال لهم: سلوا فإنِّي آتيكم بكلِّ ما تختارون.

فقالوا: الوعدُ بيننا وبينك سواد الليل وطلوع القمر، وأن تقف بين المشعرين فتسأل ربّك الذي تقول أنّه أرسلك رسولاً أن يشقّ القمر شعبتين، ويُنزله من السماء حتّى ينقسم قسمين، ويقع قسم على المشعرين وقسم على الصفا.

فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر أنا وفيِّ بالعهد، فهل أنتم موفون بما قلتم إنّكم تؤمنون بالله ورسوله؟

قالوا: نعم يا محمّد، وتسامع الناس ثمّ تواعدوا سواد الليل، وأقبل الناس يهرعون إلى البسيت وحسوله، حستَى أقسبل الليل واسودٌ وطلع القسمر وأنسار، والنبيّ ﷺ وأميرالمؤمنين الله ومن آمن بالله ورسوله يصلّون خلف النبيّ ﷺ ويطوفون بالبيت.

وأقبل أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان على النبيِّ ﷺ فقالوا: الآن يبطل سحرك وكهانتك وحيلتك، هذا القمر فأوّفِ بوعدك.

فقال النبيِّ ﷺ: قُم يا أبا الحسن فقف بجانب الصفا، وهرول إلى المشعرين، وناد

١. تفسير القمّى ٢: ٣١٨.

نداءً ظاهراً، وقل في ندائك: «اللهم ربّ البيت الحرام، والبلد الحرام، وزمزم والمقام، ومرسل الرسول التهاميّ اثذن للقمر أن ينشقّ وينزل إلى الأرض فيقع نصفه على الصفا ونصفه على المشعرين، فقد سمعتَ سرنا ونجوانا، وأنت بكلّ شيء عليم».

قال: فتضاحكت قريش فقالوا: إنّ محمّداً قد استشفع بعليّ لأنّه لم يبلغ الحلم ولا ذنب له، وقال أبو لهب: لقد أَشمَتَنِي الله بك يابن أخي في هذه الليلة.

فقال رسول الله عَلَيْهُ: اخْسَأْ يا من أَتَبَّ الله يديه، ولم ينفعه ماله، وتبوّأ مقعده من النار.

فقال أبو لهب: لأفضحنَك في هذه الليلة بالقمر وشقّه وإنزاله إلى الأرض، وإلّا أَلَفَ كلامَكَ هذا وجعلته سورةً، وقلتَ: هذا أُوحِيَ إلى في أبي لهب.

فقال النبي على الشي المض يا على فيما أمرتك واستعذ بالله من الجاهلين. وهرول على النبي المضا إلى المشعرين ونادى وأسمع ودعا، فما استتم كلامه حتى كادت الأرض أن تسيخ بأهلها، والسماء أن تقع على الأرض، فقالوا: يا محمد حيث أعجزك شق القمر أتيتنا بسحرك لتفتنا به.

فقال النبيِّ ﷺ: هان عليكم ما دعوتُ الله به فإنَّ السماء والأرض لا يهون عـليهما ذلك ولا يطيقان سماعة، فقفوا بأماكنكم وانظروا إلى القمر.

قال: ثمّ إنَّ القمر انشقَ نصفين: قسم وقع على الصفا، وقسم وقع على المشعرين، فأضاءت دواخل مكّة وأوديتها وشعابها، وصاح الناس من كلّ جانب: آمنًا بالله ورسوله، وصاح المنافقون: أهلكتنا بسحرك فافعَلْ ما تشاء فلّن نؤمن لك بما جنتنابه، ثمّ رجع القمر إلى منزله من الفّلك.

وأصبح الناس يلوم بعضهم بعضاً، ويقولون لكبرانهم: والله لنؤمن بمحمّد ولنقاتلنكم معه مؤمنين به، فقد سقطت الحجّة وتبيّنت الأعذار وتبيّن الحقّ.

وأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك اليوم سورة أبي لهب واتّصلت به، فقال: أو لمحمّد نَظَرَ ما قلته له في تأليفه هذا الكلام، والله إنّ محمّداً ليعاديني لكُفري به وتكذيبي له، فإنّه ليس من أولاد عبد المطلب لما أتت أمّه بتلك الفاحشة وحَرَقها أبونا عبد المطلب على الصفا، وكان أشدَّهُمْ له جَحْداً الحارث والزبير وأبو لهب فحلفت باللات والعزى أنّه من أبينا عبد المطلب حتى ألحقت عبد الله بالنسب، فمن أجل ذلك شَعَرَ وألَّفَ هذا الذي زعَمَ أنّه سورة أنزلها الله عليه فِيَّ، فوحق اللات والعزى لو أتى محمّد بما يملأ الأفق فيَّ من مدح ما آمنتُ به، وحسبي أن أباين محمّداً من أهل بيته فيما جاء به ولو عذّبنى ربُّ الكعبة بالنار.

فآمن في ذلك اليوم ستمائة واثنا عشر رجلاً أَسَرَّ أكثرُهُم إيمانه وكتمه إلى أن هاجر رسول الله ﷺ ومات أبولهب على كفره، وقُتل أبوجهل وآمن أبو سفيان ومعاوية وعتبة يوم الفتح، والعبّاس وزيد بن الخطّاب وعقيل بن أبي طالب، وآمن كثير منهم تحت القتل ثمانون رجلاً، وكانوا طلقاء ولم ينفعهم إيمانهم (١).

عمر بن إبواهيم الأوسيّ قال: قال ابن عبّاس: سألوا - أهـل مكّـة - رسـول الله ﷺ أن يريهم أكبر الآيات، فاراهم القمر فرقتين حتّى رأوا حراء بينهما.

قال: وقال ابن مسعود: انشقاق القمر لرسول الله ﷺ، وردّ الشمس لعليّ بـن أبـي طالب ﷺ، لأنّ كلّ فضل أعطى الله لنبيّه ﷺ أعطى مثله لوليّه إلّا النبوّة. وقـيل: هـذا خاتم الوصيّين.

محمد بن إبراهيم النعماني قال: حدّ ثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدّ ثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم قال: حدّ ثنا عبيس بن هشام الناشريّ، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه وقد سأله عُمارة الهمدانيّ فقال له: أصلحك الله، إنّ ناساً يعيّرونا ويقولون: إنّكم تزعمون أنّه سيكون صوت من السماء. فقال له: لا ترو عني، واروِ عن أبي، كان أبي يقول: هو في كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿إِن نَشَأْ نَنَزُلْ عَلَيْهم مِنَ السَّماء آيّة فَظَلَتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ (١)، فيؤمن أهل

٢. الشعراء: ٤.

۱. الهداية الكبرى: ۷۰ ح ۲٤.

الأرض جميعاً للصوت الأوّل، فإذا كان من الغد صعد إبليس اللعين حتّى يتوارى في جوّ السماء، ثمّ ينادي: ألا إنّ عثمان قُتل مظلوماً، فاطلبوا بدمه، فيرجع من أراد الله عزّ وجلّ به شرّاً، ويقولون: هو من سحرهم، وحتّى يتناولونا، ويقولون: هو من سحرهم، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِن بَرُوْا آيَةً يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِرٌ ﴾ (١).

## تفسير الآية ٩

علىٰ بن إبراهيم: ثمّ حكى الله عزّ وجلّ هلاك الأمم الماضية، فقال: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ أي آذوه وأرادوا رجمه (٧).

## تفسير الآية ١٠

الطبوسي: روي أنّ أمير المؤمنين لليُّلا كان جالساً في بعض مجالسه بعد رجوعه من النهروان، فجرى الكلام حتّى قيل له: لِمَ لا حاربت أبا بكر وعمر كما حاربت طلحة والزبير ومعاوية؟ فقال عليّ لليّلا : إنّي كنت لم أزل مظلوماً مستأثراً عليّ حقّي.

فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أميرالمؤمنين، لِمَ لم تضرب بسيفك، ولم تطلب بحقّك ؟

فقال: يا أشعث، قد قلت قولاً فاسمع الجواب وعِد، واستشعر الحجّة، إنّ لي أسوة بستّة من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين: أوّلهم نوح حيث قال: رَبِّ ﴿ أَتَّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾ فإن قال قائل: إنّه قال هذا لغير خوف؛ فقد كفر، وإلّا فالوصيّ أعذر (٣).

#### تفسير الآيات ١١ ـ ١٩

عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّماءِ بِمَاءِ مُنْهَبِرٍ ﴾ قال: صَبُّ بلا قَطْر ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ ﴾ قال: ماء السماء وماء الأرض ﴿ عَلَىٰ أَسْرٍ قَدْ قُدِرَ \* وَحَمَلْنَاهُ ﴾ يعني نوحاً ﴿ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾ قال: ذات ألواح السفينة، والدُّسُر:

١. الغيبة: ١٧٣. ٢. تفسير القمّى ٢: ٣١٩.

٣. الاحتجاج: ١٨٩.

المسامير، وقيل: الدُسُر ضرب من الحشيش، تُشَدّبه السفينة ﴿ تَجْرِي بِأَعْيِنِنَا ﴾ أي بأمرنا وحفظنا (١٠).

> ﴿ وَلَقَدْ يَسُّونَا الْقُوْانَ لِلذُّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ أي يسّرناه لمن تذكّر. قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً ﴾ أي باردة.

## تفسير الآية ٢٠

ابن بابويه قال: أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن شاذان بن أحمد بن عثمان البروازي قال: حدَّثنا أبو على محمَّد بن محمَّد بن الحارث بن سفيان الحافظ السمرقندي قال: حدَّثنا صالح بن سعيد الترمذيّ، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، أنّ الربح العقيم تحت هذه الأرض التي تحت هذه الأرض التي نحن عليها، قد زُمّت بسبعين ألف زمام من حديدٍ، قد وكل بكلِّ زمام سبعون ألف ملك، فلمًا سلَّطها الله عزّ وجلّ على عادٍ، استأذنت خزنة الريح ربّها عزّ وجلّ أن يخرج منها في مثل منخري الثور، ولو أذن الله عزّ وجلّ لها ما تركت شيئاً على ظهر الأرض إلّا أحرقته، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى خزنة الريح أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم فأهلكوا بها، وبها ينسف الله عزّ وجلّ الجبال نسفاً، والتلال والآكام والمدائن والقصور يوم القيامة، وذلك قوله عزّ وجلِّ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا فَاعاً صَفْصَفاً ۞ لأَ تَرَىٰ فِيهَا عِوَجاً وَلاَ أَمْناً ﴾ (٢) والقاع: الذي لا نبات فيه، والصفصف: الذي لا عوج فيه، والأمنت: المرتفع. وإنَّما سمِّيت العقيم لأنَّها تلقَّحت بالعذاب، وتعقَّمت عن الرحمة كتعقِّم الرجل إذا كان عقيماً لا يولد له، وطحنت تلك القصور والمدائن والمصانع، حتَّى عاد ذلك كلُّه رملاً رقيقاً تسفيه الربح، فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ مَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيم ﴾ (٣).

۱. تفسير القمّى ۲: ۳۱۹.

۲. طه: ۱۰۷ ـ ۱۰۷.

٣. الذاريات: ٤٢.

وإنّما كثر الرمل في تلك البلاد لأنّ الربح طحنت تلك البلاد وعصفت عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً، فترى القوم فيها صرعى كأنّهم أعجاز نخل خاوية، والحسوم: الدائمة، ويقال: المتتابعة الدائمة. وكانت ترفع الرجال والنساء فتهّب بهم صعداً، ثمّ ترمي بهم من الجوّ، فيقعون على رؤوسهم منكّسين، تقلع الرجال والنساء من تحت أرجلهم، ثمّ ترفعهم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ تَنزعُ النّاسَ كَانَّهُمْ أَصْجَازُ تَحْلِ مَن تحت أرجلهم، ثمّ ترفعهم، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَتَن النّاسَ كَانَّهُمْ أَصْجَازُ تَحْلِ مَن عَد و رملاً رقيقاً، فمن هناك لا يُرى في الرمل جبل، وإنّما سمّيت عاد إرم ذات العماد، من أجل أنّهم كانوا يسلخون العمد من الجبال، فيجعلون طول العمد مثل طول الجبل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه، ثمّ ينقلون تلك العُمّد فينصبونها، ثمّ يبنون القصور عليها، فسمّيت ذات العماد لذلك (١٠).

#### تفسير الآيات ٧٧ ـ ٣٠

محمد بن إبراهيم النعماني قال: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الكوفي قال: حدِّثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله المحمّديّ من كتابه في المحرّم سنة ثمان وستّين ومائتين، قال: حدِّثنا يزيد بن إسحاق الأرحبيّ، ويعرف بشعر، قال: حدِّثنا مُخوَّل، عن فرات بن أحنف، عن الأصبغ بنن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين على منبر الكوفة يقول: أيّها الناس، أنا أنف الإيمان، أنا أنف الهدى وعيناه. أيّها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّه من يسلكه، إنّ الناس اجتمعوا على مائدة، قليلٌ شِبَعها، كثيرٌ جوعها، والله المستعان، وإنّما يجمع الناس الرضا والغضب. أيّها الناس، إنّما عقر ناقة ثمود واحد، فأصابهم الله بعذابه بالرضا لفعله، وآية ذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿ فَنَادَوْاصَاحِبَهُمْ فَتَمَاطَىٰ فَمَقَرُ \* فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وقال: فَرَاهُ فَدَابُهُمْ بَرُهُمُ بِذُنهِمْ فَنَوَاصَاحِبَهُمْ فَتُمَاطَىٰ فَمُقَرُ \* فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وقال: وآية ذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿ فَنَادَوْاصَاحِبَهُمْ فَتُمَاطَىٰ فَمُقَرُ \* فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وقال: فَدَابُهُمْ بَدُنهُمْ بَرُهُمْ بِذُنهِمْ فَنَوَاصَاحِبَهُمْ فَتُمَاطَىٰ فَمُقَرُ \* فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ \* وقال: فَدَابُهُ عَنْ فَاتُو عَنْ عَالَىٰ عَنْ قاتلى، فرعم قاتلى، فاتما عقر قاتلى، فرعم قاتلى، فرعم قاتلى، فرعم قاتلى عقر قاتلى، فرعم قاتلى عن قاتلى، فرعم قاتلى في قاتلى، فرعم قاتلى في قاتلى، فرعم قاتلى في قاتلى، في قاتلى في في قاتلى في في قاتلى في

١. علل الشرائع ١: ٤٧ باب ٣٠ ح ١

أنّه مؤمن فقد قتلني. أيّها الناس، من سلك الطريق ورد الماء، ومن حاد عنه وقع في التيه، ثمّ نزل(١).

## تفسير الآيات ٤٧-٤٧

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أَكُفّارُكُمْ ﴾ مخاطبة لقريش ﴿ خَيْرٌ مِنْ أُولَيْكُم ﴾ يعني هذه الأُمم الهالكة ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةً فِي الزُّبِرِ ﴾ أي في الكتب لكم براءة أن لا تَهْلِكوا كما هلكوا، فقالت قريش: قد اجتمعنا لننتصر ونقتلك يا محمّد، فأنزل الله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ يا محمّد ﴿ فَحُنْ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ \* سَيُهْزَمُ الْجَعْمُ وَيُولُونَ اللَّبُرَ ﴾ يعني يوم بدر حين هُـزِموا وأسِروا وتُتِلوا، ثمّ قال: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ يعني القيامة ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْمَىٰ وَأَمَرُ ﴾ أي أشد وأغلظ وأمرً.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسَجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُمْرٍ ﴾ أي في عذابٍ، وسُمُر: واد في جهنّم عظيم (٢).

محمد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ، عن موسى بن محمد العجليّ، عن يونس بن يعقوب، رفعه، عن أبي جعفر الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿كَذَّهُوا بِآيَاتِنَاكُلُهَا ﴾ يعنى الأوصياء كلّهم (٣).

عليَ بن إبراهيم قال: حدّ ثنا جعفر بن محمّد قال: حدّ ثنا عبد الكريم قال: حدّ ثنا محمّد بن عليّ قال: حدّ ثنا محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: سمعته يقول: ﴿كَذَّبُوا بِإِنّ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بطن القرآن: كذّبوا بالأوصياء كلّهم (٤٠).

#### تفسير الآيات ٤٨ ـ ٥٥

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي عليه قلت: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ؟ قال: نحن والله وشيعتنا، ليس على ملّة إبراهيم غيرنا، وسائر الناس منها بُراء (٥٠).

١. الغيبة: ١٦.

٢. تفسير القمّي ٢: ٣١٩.

۳. الكافي ۱: ۱٦۱ ح۲.

٤. تفسير القمّى ٢: ٢٠٧.

٥. الكافي ١: ٣٦١ ح ٩١.

# تفسير سورة الرحمن

#### فضلها

ابن شهر أشوب: عن محمّد بن المنذر، عن جابر بن عبد الله قال: لمّا قرأ النبيّ ﷺ الرحمن على الناس سكتوا، فلم يقولوا شيئاً، فقال ﷺ: لَلْجِنّ كانوا أحسن جواباً منكم، لمّا قرأت عليهم: ﴿ فَبِأَيُّ اللَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذّبُونِ ﴾ قالوا: لا بشيءٍ من آلائك ربّنا نكذب (۱).

ومن خواض القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة رحم الله ضعفه، وأدّى شكر ما أنعم عليه، ومن كتبها وعلّقها عليه هوّن الله عليه كلّ أمر صعب، وإن علقت على من به رمد برئ.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلّقها عليه أمن وهان عليه كلّ أمر صعب، وإن عُلّقت على من به رمد يبرأ بإذن الله تعالى.

وقال الصادق لمثيِّلاً: من كتبها وعلَّقها على الأرمد زال عنه، وإذا كُـتبت جـميعاً عـلى حائط البيت منعت الهوامّ منه بإذن الله تعالى.

#### تفسير الآيات ١٣-١

سعد بن عبد الله: عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ الرَّحْمٰنُ \* عَلَّمَ الْـ قُرْآنَ ﴾ فقال: إذَ الله عزّ وجلّ علّم محمّداً القرآن.

١. المناقب ١: ٤٧.

قلت: ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ ؟ قال: ذاك عليّ بن أبي طالب ﷺ ، علّمه بيان كلّ شيءٍ ممّا يحتاج إليه الناس (١).

عليّ بن إبواهيم قال: حدّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ﷺ في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْفٰنُ ﴾ عَلَمُ الْقُرْآنَ﴾ قال ﷺ: الله علّم محمّداً القرآن.

قلت: ﴿ خَلَقَ الإنسَانَ ﴾ ؟ ذلك أمير المؤمنين عليه.

قلت: ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَّانَ ﴾ ؟ قال: علَّمه تبيان كلِّ شيءٍ يحتاج الناس إليه.

قلت: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ قال: هما يعذَّبان.

قلت الشمس والقمر يعذّبان ؟! قال: إن سألت عن شيءٍ فأتقنه، إنّ الشمس والقمر أيتان من آيات الله، يجريان بأمره، مطيعان له، ضوؤهما من نور عرشه، وجرمهما (٢) من جهنّم، فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما، وعاد إلى النار جرمهما، فلا يكون شمس ولا قمر، وإنّما عناهما لعنهما الله، أليس قد روى الناس أنّ رسول الله على قال: إنّ الشمس والقمر نوران في النار؟

قلت: بلي.

قال: وما سمعت قول الناس: فلان وفلان شمسا هذه الأمّة ونورها؟ فهما في النار، والله ما عنى غيرهما.

قلت: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ . قال: النجم: رسول الله ﷺ . ولقد سمّاه الله في غير موضع فقال: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوى ﴾ (٣) وقال: ﴿ وَعَلاَمَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٤) فالعلامات: الأوصياء والنجم: رسول الله .

قلت: ﴿ يَسْجُدُانِ ﴾ ؟ قال: يعبدان.

١. مختصر البصائر: ٥٧.

الجَرمُ: الحَرُّ، فارسى معرّب. ولسان العرب مادة جرم»

٣. النجم: ١. ٤. النحل: ١٦.

قلت: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ ؟ قال: السماء: رسول الله ﷺ، رفعه الله إليه، والميزان: أمير المؤمنين علي نصبه لخلقه.

قلت: ﴿ أَلَّا تَطْفَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴾ ؟ قال: لا تعصوا الإمام.

قلت: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾ ؟ قال: أقيموا الإمام بالعدل.

قلت: ﴿ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ ؟ قال: لا تبخسوا الإمام حقّه، ولا تظلموه.

وقوله تعالى: ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَّامِ ﴾ ؟ قال: للناس.

﴿ فِيهَا فَاكِهَةً وَالنَّخُلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ﴾ ؟ قال: يكبر ثمر النخل في القِمع، ثمّ يطلع منه.

وقوله تعالى: ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانَ ﴾ ؟ قال: الحبّ: الحنطة والشعير والحبوب، والعصف: التّين، والرّيحان: ما يؤكل منه.

وقوله تعالى: ﴿ فَبِأَيُّ آلاَءِ رَبُّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ قال: في الظاهر مخاطبة للـجنّ والإنس، وفي الباطن فلان وفلان (١).

محمَد بن العبَاس قال: حدَّثنا جعفر بن محمَد بن مالك، عن الحسن بن عليّ بن مروان، عن سعيد بن عثمان، عن داود الرقيّ قال: سألت أبا عبد الله يليّلا ، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ ؟ قال: يا داود، سألت عن أمر فاكتفِ بما يرد عليك، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، ثمّ إنّ الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب علينا وهتك حرمتنا وظلمنا حقّنا، فقال: هما بحسبان، قال: هما في عذابي.

قال: قلت: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ ؟ قال: النجم رسول الله ﷺ، والشجر أمير المؤمنين والأئمة للسلام لم يعصوا الله طرفة عين.

قال: قلت: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْعِيزَانَ ﴾ ؟ قال: السماء رسول الله ﷺ، قبضه الله ثمّ رفعه إليه ﴿ وَوَضَعَ المِيزَانَ ﴾ ، والميزان أمير المؤمنين اللهِ ، ونصبه لهم من بعده. قلت: ﴿ أَلاَ تَطْفَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴾ ؟ قال: لا تطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف.

۱. تفسير القمّى ۲: ۳۲۱.

قلت: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْمِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ ؟ قال: أطيعوا الإمام بالعدل، ولا تبخسوه في حقّه (١).

### تفسير الآية ١٤

عليّ بن إبراهيم قال: الماء المتصلصل بالطين (٧).

#### تفسير الآية ١٥

تحفة الإخوان: بالإسناد، عن أبي بصير، عن الصادق الشَّلِا أنَّه قال: أخبرني عن خلق اَدم الشِّلا ، كيف خلقه الله تعالى ؟

قال: إنّ الله تعالى لمّا خلق نار السموم، وهي نار لا حرّ لها ولا دخان، فخلق منها الجان، فذلك معنى قوله تعالى: ﴿ وَالْجَانَّ خَلْقُنَاهُ مِن قَبْلُ مِن ثَارِ السَّمُومِ ﴾ وسمّاه مارجاً، وخلق منها زوجه وسمّاها مارجة، فواقعها فولدت الجانّ، ثمّ ولد الجانّ ولداً وسمّاه الجنّ، ومنه تفرّعت قبائل الجنّ، ومنهم إبليس اللعين، وكان يولد للجانّ الذكر والأنثى، ويولد الجنّ كذلك توأمين، فصاروا تسعين ألفاً ذكراً وأنثى، وازدادوا حتّى بلغوا عدد الرمال.

## تفسير الآيات ١٩ ـ ٢٢

عن ابي معاوية الضوير: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، أنّ فاطمة على الله عن ابن عبّاس، أنّ فاطمة على بكت للجوع والعُري، فقال النبيّ عَلَيْهُ : اقنعي \_يا فاطمة \_ بزوجك، فوالله، إنّه سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة، وأصلح بينهما، فأنزل الله تعالى: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ يقول الله: أنا أرسلت البحرين عليّ بن أبي طالب بحر العلم، وفاطمة بحر النبوّة ﴿ يَلْتَقِيَانِ ﴾ يتصلان، أنا الله أوقعت الوُصْلة بينهما.

ثمّ قال: ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ مانع رسول الله، يمنع عليّ بن أبي طالب أن يحزن لأجل الدنيا، ويمنع فاطمة أن تُخاصِم بعلها لأجل الدنيا، ﴿ فَيَأْيُ الْآءِ رَبُّكُمَا ﴾ يا معشر الجنّ

١. تأويل الآيات ٢: ٦٣٣ ح٥.

والإنس ﴿ تُكَذَّبُانِ ﴾ بولاية أمير المؤمنين وحبّ فاطمة الزهراء، فاللؤلؤ: الحسن، والمرجان: الحسين، لأنّ اللؤلؤ الكِبار، والمرجان الصّغار، ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهما، وكثرة خيرهما، فإنّ البحر إنّما سُمّي بحراً لسعته، وأجرى النبيّ عَلَيْهُ فرساً، فقال: وجدته بحراً (١).

### تفسير الآية ٢٤

ابن بابويه: بإسناده ، عن عليّ ﷺ في قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْـمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامَ ﴾ قال: السفن (٢).

## تفسير الآية ٢٩

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا الفضل بن محمّد بن المسيّب أبو محمّد الشعراني البيهقي بجرجان قال: حدّثنا هارون بن عمرو بن عبد العزيز بن محمّد أبو موسى المجاشعي قال: حدّثني محمّد بن جعفر بن محمّد الشيّ قال: حدّثنا أبي أبو عبد الله طيّة ، قال المجاشعيّ: وحدّثنا الرضا عليّ بن موسى عيشًا، عن أبيه موسى ، عن أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمّد، عن آبائه ، عن عليّ المشيّق قال: إنّ النبيّ الميّق قال: قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنٍ ﴾ فإنّ من شأنه أن يغفر ذنباً، ويُفرّج كرباً، ويرفع قوماً ويضع آخرين (٣).

#### تفسير الآيات ٤١-٤٤

عبدالله بن جعفر الحميري: عن محمّد بن عيسى قال: حدّثنى إبراهيم بن عبدالحميد

عيون أخبار الرضا للله ٢: ٧٧ ح ٣٠٠.
 الغيبة: ١٦٠.

### تفسير الآيات ٤٦ ـ ٥٩

كتاب الجنّة والنار: أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عوف بن عبدالله، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، عن أبي جعفر ﷺ قال: إنّ الجنان أربع، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنّتَانِ ﴾ وهو أنّ الرجل يهجم على شهوةٍ من شهوات الدنيا وهي معصية، فيذكر مقام ربّه، فيدعها من مخافته، فهذه الآية فيه، فهاتان جنتان للمؤمنين والسابقين.

وأمّا قوله: ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ يقول: من دونهما في الفضل، وليس من دونهما في القرب، وهما لأصحاب اليمين، وهي جنّة النعيم وجنّة المأوى، وفي هذه الجنان الأربع فواكه في الكثرة كورق الشجر والنجوم، وعلى هذه الجنان الأربع حائط محيط بها، طوله مسيرة خمسمائة عام، لبنة من فضّة، ولبنة من ذهب، ولبنة من دُرّ، ولبنة من ياقوت، وملاطه المسك والزعفران، وشُرئه نورٌ يتلألأ، يرى الرجل وجهه في الحائط، وفي الحائط ثمانية أبواب، على كلّ بابٍ مصراعان، عرضهما كحُضْر الفرس الجواد سنة (٢).

عليَ بن إبراهيم قال: أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن غالب، عن عثمان بن محمّد بن عمران قال: سألت أبا عبد الله على عن قول الله جلّ ثناؤه: ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ قال: خضراوان في الدنيا، يأكل المؤمنون منها حتّى يفرغ من الحساب ٣٠).

الطبوسيّ: روى العيّاشيّ بالإسناد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه الله عليه قال: قلت له:

١. قرب الإسناد: ٩.

٢. الاختصاص: ٣٥٦.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٢٤.

جعلت فداك، أخبرني عن الرجل المؤمن، له امرأة مؤمنة، يدخلان الجنّة، يتزوّج أحدهما الآخر؟

فقال: يا أبا محمّد، إنّ الله حكم عدل، إذا كان هو أفضل منها خيّره، ف إن اخــتارها كانت من أزواجه، وإن كانت هي خيراً منه خيّرها، فإن اختارته كان زوجاً لها.

قال: وقال أبو عبد الله على الله الله الله على الله على الله يقول: ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ ولا تقولن درجة واحدة، إنَّ الله تعالى يقول: ( دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) إنَّما تفاضل القوم بالأعمال.

قال: وقلت له: إنّ المؤمنين يدخلان الجنّة، فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر، فيشتهي أن يلقى صاحبه؟ قال: من كان فوقه فله أن يهبط، ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد، لأنّه لم يبلغ ذلك المكان، ولكنّهم إذا أحبّوا ذلك واشتهوه التقوا على الأسرة (١).

وعن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه قال: قلت له: إنّ الناس يتعجّبون منا إذا قلنا: يخرج قوم من النار فيدخلون الجئة ، فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله في الجنة ؟ فقال: يا علاء ، إنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنّتَانِ ﴾ ، لا والله لا يكونون مع أولياء الله . قلت : كانوا كافرين ؟ قال عليه : لا والله ، لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنّة . قلت : كانوا مؤمنين ؟ قال: لا والله ، لو كانوا مؤمنين ما دخلوا النار ، ولكن بين ذلك (٢).

ابن بابويه: بإسناده عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه ، عن جدّه بي الله عن أبي أنت وأمّي، أبيه ، عن جدّه بي قال: قالت أمّ سلمة رضي الله عنها لرسول الله على الله التكون؟ فقال على المرأة يكون لها زوجان فيموتون، ويدخلون الجنّة، لأيهما تكون؟ فقال على المُ يا أمّ سلمة، أنّ حسن الخُلق ذهب سلمة، أنّ حسن الخُلق ذهب بخير الدنيا والآخرة (٣).

١. مجمع البيان ٩: ٣٥١.

۲. مجمع البيان ۹: ۳۵۱.

٣. أمالي الصدوق: ٤٠٣ ح٨.

تفسير صورة الرحمن ....... تفسير صورة الرحمن ......

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ قال: الحور العين يـقصر الطرف عنها من ضوء نُورها. وقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِنْهُنَّ ﴾ أي لم يَمْسَسْهُنَ أحد (١٠). -

### تفسير الآية ٦٠

ابن بابويه قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن الحسن بن عبد الله ،عن أبيه عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب عليه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله على فسأله أعلمهم، فقال له: بن أبي طالب عليه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله على فسأله أعلمهم، فقال الله أخبرني عن تفسير: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، فقال النبي على: علم الله عزّ وجلّ أنّ بني آدم يكذبون على الله، فقال سبحان الله، براءة ممّا يقولون - إلى أن قال على الله عزّ وجلّ أنّ بني أدم يكذبون على الله، وذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ هَلْ جَزَاهُ اللهِ الله الله إلّا الله إلله الله إلى الله الله الله الله إلى اله إلى الله إلى

الشيخ العفيد قال: قال أمير المؤمنين على في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا اللهِ عَزّ وجلّ عَلَى عَلَىهُ الإِحْسَانِ إِلَّا اللهِ عزّ وجلّ يقول: ما جاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلّا الجنّة ٣٠.

الحسين بن سعيد: عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه في قدل كتاب الله مسجّلة.

قلت: ما هي؟

قال: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ ﴾، جرت في الموقمن والكافر والبرّ والفاجر، من صُنِع إليه معروف فعليه أن يُكافئ به، وليست المُكافأة أن يصنع كما صنع به، بل حتى يرى مع فعله لذلك أنّ له فضل المُبتدى (4).

١. تفسير القمّي ٢: ٣٢٤. ٢. أمالي الصدوق: ١٥٨ ح ١.

٣. الاختصاص: ٢٢٥. ٤ الزهد: ٣١ - ٧٨.

#### تفسير الآيات ٦٩-٧٢

كتاب صفة الجنّة والنار: عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى قال: حدّثني سعيد بن جناح، عن عوف بن عبد الله الأزديّ، عن أبي عبد الله عليُّ لله عديث طويل ـ قال: وحدَّث أنَّ الحور العين خلقهنَ الله في الجنَّة مع شجرها، وحبسهنَ على أزواجهنَّ في الدنيا، على كلِّ واحدة منهنِّ سبعون حلَّة، يُسرى بياض سوقهنَّ من وراء الحلل السبعين، كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، والسُّلك الأبيض في الياقوتة الحمراء، يجامعها في قوّة مائة رجل في شهوة أربعين سنة، وهنّ أتراب أبكار عَذَاري، كلَّما نُكِحت صارت عذراء، ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ﴾، يقول: لم يمسّهنّ إنسي ولا جنَّى قطِّ. ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ يعني خيّرات الأخلاقِ حِسـان الوجـوه ﴿كَأَنَّهُنَّ الْبَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ يعني صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ.

قال: وإنَّ في الجنَّة لنهراً حافتاه الجواري. قال: فيوحى إليهنَّ الربِّ تبارك وتعالى: أسمعن عبادي تمجيدي وتسبيحي وتحميدي؛ فيرفعن أصواتهنّ بألحانٍ وترجيع لم يسمع الخلائق مثلها قطُّ ، فيطرب أهل الجنَّة (١).

ابن بابويه قال: حدَّثنا على بن أحمد بن موسى الدقَّاق قال: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الخشَّابِ قال: حدَّثنا محمَّد بن الحصين، عن محمَّد بن الفضيل، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه الكِلا قال: قال أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب الكِلا - في حديث يذكر فيه زهده -: لو شئت لتسربلتُ بالعبقري المنقوش من ديباجكم (T).

٢. أمالي الصدوق: ٤٩٦ ح٧.

# تفسير سورة الواقعة

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة لم يكتب من الغافلين، وإن كتبت وجُعلت في المنزل نما من الخير فيه، ومن أدمن على قراءتها زال عنه الفقر، وفيها قبول وزيادة حفظ وتوفيق وسعة في المال.

وقال الصادق على الله : إنّ فيها من المنافع ما لا يحصى ، فمن ذلك إذا قُرنت على الميّت غفر الله له ، وإذا قُرنت على من قرب أجله عند موته سهّل الله عليه خروج روحه بإذن الله تعالى .

## تفسير الآيات ١١-١١

قال علي بن إبراهيم: أخبرنا الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يعد، عن الحسين بن عُلوان الكلبي، عن علي بن الحسين العبدي، عن أبي هارون العبدي، عن ربيعة السعدي، عن حذيفة بن اليمان، أنَّ رسول الله والله الله الله بلال، فأمره أن ينادي بالصلاة قبل وقت كلّ يوم في رجب لثلاث عشرة خلت منه، قال: فلما نادى بلال بالصلاة فزع الناس من ذلك فزعاً شديداً وذعروا، وقالوا: رسول الله بين أظهرنا، لم يغب عنا، ولم يمت.

فاجتمعوا وحشدوا، فأقبل رسول الله ﷺ يمشي حتّى انتهى إلى باب من أبواب المسجد، فأخذ بعضادتيه، وفي المسجد مكان يسمّى السدّة، فسلّم ثممّ قال: هل تسمعون أهل السدّة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا. فقال: هل تبلّغون؟ قالوا: ضمنًا ذلك لك يا رسول الله.

ثم قال رسول الله ﷺ: أُخبركم أنّ الله خلق الخلق قسمين، فجعلني في خيرهما قسماً، وذلك قوله: ﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ ﴾ (٢)، فأنا من أصحاب اليمين ، (١) ﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ ﴾ (٢)، فأنا من أصحاب اليمين ، وأنا من خير أصحاب اليمين ، ثم جعل القسمين أثلاثاً ، فجعلني في خيرها تُلناً ، وذلك قوله: ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَشْمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْمَةِ ﴿ وَالسَّابِقِينَ ، ثم جعل الأثلاث المُشْمَةِ ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ فأنا من السابقين ، وأنا خير السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلني في خيرها قبيلة ، وذلك قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقَنَاكُمُ مِن ذَكْمٍ وَأَنْفَىٰ وَبَعَلْنَاكُمْ مُ ثَانًا ، فقبيلتي خير القبائل ، وأنا سيد ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر ، ثم جعل القبائل بيوتاً ، فجعلني في خيرها بيناً ، وذلك قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ عَطْهِيراً ﴾ (١).

ألا وإنّ الله اختارني في ثلاثة من أهل بيتي، وأنا سيّد الثلاثة وأتقاهم ـ ولا فخر ـ للّه، اختارني وعليّاً وجعفراً ابنّي أبي طالب، وحمزة بن عبد المطّلب، كنّارقوداً بالأبطح، ليس منّا إلّا مُسجّى بثوبه على وجهه، عليّ بن أبي طالب عن يسميني، وجعفر عن يساري، وحمزة عند رجلي، فما نبّهني عن رقدتي غير حفيف أجنحة الملائكة، وبرد ذراع عليّ بن أبي طالب في صدري، فانتبهت من رقدتي وجبرئيل في ثلاثة أملاك، يقول له أحد الأملاك الثلاثة: يا جبرئيل إلى أيّ هؤلاء أرسلت، فركضني برجله، فقال: إلى هذا. قال: ومن هذا؟ يستفهمه، فقال: هذا محمّد سيّد النبيّين، وهذا عليّ بن أبي طالب سيّد الوصيّين، وهذا جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة، وهذا حمزة بن عبد المطّلب سيّد الشهداء (٥٠).

محمّد بن إبراهيم النعماني قال: أخبرنا عليّ بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن دود ابن كثير محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ محمّد بن عليّ عن محمّد بن عليّ الله كثير

١. الواقعة: ٣٧.

الواقعة: ٤١.
 الأحزاب: ٣٣.

٣. الحجرات: ١٣.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٢٥.

الرقّي قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه الله : جعلت فداك، أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ ؟ قال: نطق الله بهذا يوم ذرأ الخلق في الميثاق، قبل أن يخلق الخلق بألفى سنة.

فقلت: فسرلي ذلك؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ لما أراد أن يخلق الخلق من طين، ورفع لهم ناراً، وقال لهم: ادخلوها، فكان أوّل من دخلها محمّد ﷺ وأمير المؤمنين والحسن والحسين وتسعة من الأئمة إماماً بعد إمام، ثمّ اتّبعهم شيعتهم، فهم والله السابقون (١٠).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمان الهمدانيّ بالكوفة قال: حدّثنا محمّد ابن المفضّل بن إبراهيم بن قيس الأشعريّ قال: حدّثنا عليّ بن حسّان الواسطيّ قال: حدّثنا عبد الرحمان بن كثير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ ابن الحسين، عن الحسن الله عن عدية عن عدية عن عدية الحسن الله عن خطبة له: فصدّق أبي الحسن الله عن حلية له: فصدّق أبي رسول الله على سابقاً، ووقاه بنفسه، ثمّ لم يزل رسول الله على كلّ موطن يُقدّمه، ولكلّ شديدة يُرسله ثقة منه به، وطمأنينة إليه، لعلمه بنصيحته لله ورسوله، وأنّه أقرب المقرّبين من الله ورسوله، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولُئِكَ المُعَرّبُونَ \* ، وكان أبي سابق السابقين إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله على المقرّبين ، وألى أبي سابق السابقين إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله على أهور وأقرب الأقربين (٢).

### تفسير الآيات ١٣ ـ١٧

عليَ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ قُلَةً مِنَ الأَوْلِينَ ﴾ قال: هم أتباع الأنبياء ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ﴾ هم أتباع النبيّ محمّد ﷺ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴾ أي منصوبة ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ أي مسرورين (٢).

الطبرسيّ: في معنى الوِلدان: عن على اللهِ : إنّهم أولاد أهل الدنيا، لم يكن لهم

١. الغيبة: ٩٠ ح ٢. ١٠ أمالي الطوسي ٢: ١٧٥.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٢٧.

٢٨٤.....١١٨٠...١١٨٠ على كنز الدقائق / ج٣

حسنات فيُثابوا عليها، ولا سيِّنات فيُعاقبوا عليها، فأُنزلوا هذه المنزلة (١٠).

### تفسير الآية ١٨

ابن بابويه: عن أبي عبد الله عليه قال: حدّثني أبي، عن آبانه، عن أمير المؤمنين عليه قال: حوضنا مَثْرَع فيه مَثْعَبان ينصبًان من الجنّة: أحدهما من تسنيم، والآخر من معين (٢٠).

## تفسير الآية ١٩

عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾ أي يُطردون ٣٠).

# تفسير الآيتين ٢٢ و٢٣

كتاب صفة الجنّة والنار: عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى قال: حدّ ثني سعيد بن جَناح، عن عوف بن عبد الله الأزديّ، عن أبي عبد الله الله الله النه عامن مؤمن يدخل الجنّة إلا كان له من الأزواج خمسمائة حوراء، مع كلّ حوراء سبعون غلاماً وسبعون جارية، كأنّهن اللؤلؤ المنثور، وكأنّهن اللؤلؤ المكنون، وتفسير المكنون بمنزلة اللؤلؤ في الصدف، لم تمسّه الأيدي ولم تره الأعين، وأمّا المنثور فيعني في الكثرة، وله سبعة قصور، في كلّ قصرٍ سبعون بيتاً، وفي كلّ بيت سبعون سريراً، على كلّ سرير سبعون فراشاً، عليها زوجة من الحور العين ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ ﴾ (أَنهار من ماء غير آسنِ صافِ ليس بالكدر ﴿ وَأَنْهَارٌ مُنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ﴾ (٥) لم يخرج من ضروع المواشي صافِ ليس بالكدر ﴿ وَأَنْهَارٌ مُنْ خَمْرٍ لَذَةٍ للشَّارِينَ ﴾ (٧) لم يعصره الرجال بأقدامهم، فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض يرفعن أجنحتهن، في كلون من أيّ الألوان اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض يرفعن أجنحتهن، في كلون من أيّ الألوان اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض يرفعن أجنحتهن، في كلون من أيّ الألوان اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض يرفعن أجنحتهن، في كلون من أيّ الألوان اشتهوا الطعام جاءتهم طيور بيض يرفعن أجنحتهن، في كلون من أيّ الألوان اشتهوا الطعام جاءتهم طيور النص يرفعن أجنحتهن، في كلون من أيّ الألوان اشتهوا الطعام جاءتهم طيور النصل وإن اشتهوا الفاكهة سعت فيأكلون من أيّ الألوان اشتهوا، جلوساً إن شاءوا أو متكثين، وإن اشتهوا الفاكهة سعت

١. مجمع البيان ٩: ٣٦١.

٣. تفسير القمّى ٢: ١٩٥.

۲. الخصال: ۲۲۶ ح ۱۰.

٤. الأعراف: ٤٣.

٦. الآية نفسها.

٥. محمّد ﷺ: ١٥.

٧. الآية نفسها.

تفسير سورة الواقعة.......نالله عند المسترد الواقعة المسترد المسترد الواقعة المسترد المسترد المسترد المسترد الواقعة المسترد الم

إليهم الأغصان، فأكلوا من أيّها اشتهوا، قال: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ \* سَلامً عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْغُمَ عُفْتِي الدَّارِ ﴾ (١). (٢)

## تفسير الآيات ٢٥\_٢٩

عليٰ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَأَضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ قال: اليمين عليّ أمير المؤمنين للسج وأصحابه وشيعته.

وقوله تعالى : ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴾ قال : شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه . وقرأ أبو عبد الله ﷺ : ( وطلع منضود) قال : بعضه إلى بعض <sup>٣١</sup>).

الطبوسيّ: روى أصحابنا، عن يعقوب بن شعيب، قال: قىلت لأبـي عـبد الله ﷺ: ﴿وَطَلْع مُنْشُودٍ﴾؟ قال: لا، وطلْع منضود (<sup>4)</sup>.

### تفسير الآيات ٣٠ ـ٣٣

سعد بن عبد الله: عن عليّ بن إسماعيل بن عيسى، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، عن بعض أصحابه، عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا عبد الله الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَظِلُّ مَمْدُودٍ \* وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ \* وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ \* لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ \* قال: يا نصر، إنّه \_ والله \_ ليس حيث يذهب الناس، إنّما هو العلم وما يخرج منه.

وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَبِنْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾ (٥) قال : البشر المعطّلة : الإمام الصامت، والقصر المشيد: الإمام الناطق (٧).

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَظِلُّ مَنْدُودٍ ﴾ قال: ظلّ ممدود وسط الجنّة في عرض الجنّة، وعرض البخنّة، وعرض البخنّة، وعرض البخنّة كعرض السماء والأرض، يسير الراكب في ذلك الظلّ مائة عام فلا يقطعه (٧٠).

۱. الرعد: ۲۳ ـ ۲۶.

٢. الاختصاص: ٣٥٢.

٤. مجمع البيان ٩: ٣٦٤.

٦. مختصر بصائر الدرجات: ٥٧.

٣. تفسير القمّي ٢: ٣٢٧.

٥. الحج: ٤٥.

٧. تفسير القمّى ٢: ٣٢٧.

الشيخ وزام: عن النبيّ ﷺ أنّه قال: في الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها، إقرؤوا إن شنتم قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَظِلَّ مَعْدُودٍ ﴾ وموضع سوط في الجنّة خير من الدنيا وما فيها، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عِنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ الْفُرُورِ ﴾ (١). (٢)

كتاب صفة الجنّة والنار: عن أبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى قال: حدّثني سعيد بن جناح، عن عوف بن عبد الله الأزديّ، عن أبي عبد الله الله الحه في حديث طويل ـ قال: ماذا انتهى ـ يعني المؤمن ـ إلى باب الجنّة، قيل له: هات الجواز، قال: هذا جوازي مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان من ربّ العالمين، فينادي مناد يُسمِع أهل الجمع كلّهم: ألا إنَّ فلان بن فلان، قد سعد سعدةً لا يشقى بعدها أبداً.

قال: فيدخل فإذا هو بشجرة ذات ظلَّ ممدود، وماء مسكوب، وثمار مهدلة تسمّى رضوان، يخرج من ساقها عينان تجريان، فينطلق إلى إحداهما كما أُمِر بذلك، فيغتسل منها فيخرج وعليه نضرة النعيم، ثمّ يشرب من الأخرى، فلا يكون في بطنه مغصّ، ولا مرضّ ولا داءً أبداً، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا ظَهُوراً ﴾ (٣).

ثمّ تستقبله الملائكة وتقول: طِبت فادخلها مع الداخلين، فيدخل فإذا هو بسماطين من شجر، أغصانها اللؤلؤ، وفروعها الحليّ والحلل، شمارها مثل ثدي الجواري الأبكار فتستقبله الملائكة معهم النوق والبراذين والحُليّ والحلل، فيقولون: يا وليّ الله، اركب ما شئت، والبس ما شئت، وسل ما شئت، قال: فيركب ما اشتهى، ويلبس ما اشتهى وهو على ناقة أو برذون من نور، وثيابه من نور، وحُليّه من نور، يسير في دار النور معه ملائكة من نور، وغلمان من نور، ووصائف من نور حتّى تهابه الملائكة ممّا يرون من النور، فيقول بعضهم لبعض: تنحوا فقد جاء وفد الحليم الغفور.

۱. آل عمران: ۱۸۵.

قال: فينظر إلى أوّل قصر له من فضّة، مشرّفاً بالدرّ والياقوت، فتشرف عليه أزواجه، فيقلن: مرحباً مرحباً، انزل بنا، فيهم أن ينزل بقصره، قال: فتقول له الملائكة: سريا وليّ الله -فإنّ هذا لك وغيره، حتّى ينتهي إلى قصر من ذهب، مكلّل بالدرّ والياقوت، فتشرب عليه أزواجه، فيقلن: مرحباً مرحباً يا وليّ الله، انزل بنا، فيهم أن ينزل بقصره، فتقول له الملائكة: سريا وليّ الله.

### تفسير الآيات ٣٥\_٣٨

كتاب صفة الجنة والنار: عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، عن عوف بن عبد الله، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر المنطخ قال: إنّ الربّ تبارك وتعالى يقول: تدخلون الجنّة برحمتي، وتنجون من النار بعفوي وتقسمون الجنّة بأعمالكم، فوعزّتي

١. المطففين: ٢٦.

٢. تفسير القمّى ٢: ٣٢٧.

لأُنزلنكم دار الخلود، دار الكرامة، فإذا دخلوها صاروا على طول آدم سبعين ذراعاً، وعلى ملّد عيسى ثلاث وثلاثين سنة، وعلى لسان محمّد العربيّة، وعلى صورة يوسف في الحُسن، ثمّ يعلو وجوههم النور، وعلى قلب أيّوب في السَّلامة من الغلّ (١٠).

وعنه: بهذاالإسناد، عن أبي جعفر الله قال: إنّ أهل الجنّة بُحردٌ مُردٌ، مكحلين مُكلّلين، مطرّ قين مسوَّرين مختمين، ناعمين محبورين مكرمين، يعطى أحدهم قوة مائة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجِماع ويجد لذّة غدائه مقدار أربعين سنة، ولذّه عشائه مقدار أربعين سنة، قد ألبس الله وجوههم النور وأجسادهم الحرير، بيض الألوان، صُغر الحُليّ، خُضر الثياب").

وعنه: بهذا الإسناد، عن أبي جعفر للله قال: إنّ أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبداً، ويستيقظون فلا ينامون أبداً، ويستغنون فلا يفتقرون أبداً، ويفرحون فلا يحزنون أبداً، ويضحكون فلا يبكون أبداً، ويكرمون فلا يُهانون أبداً، ويفكهون ولا يقطبون أبداً، ويحبرون ويسرّون أبداً، ويأكلون فلا يجوعون أبداً، ويسروون فلا يظمؤون أبداً، ويكبون ويتزاورون أبداً، يسلّم عليهم الولدان المخلّدون أبداً، بأيديهم أباريق الفضّة وآنية الذهب أبداً، متكثين على سررٍ أبداً، على الأرائك ينظرون أبداً، تأتيهم التحيّة والتسليم من الله أبداً، نسأل الله الجنّة برحمته، إنّه على كلّ شيء قدير (1).

وعنه: بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر للله قال: إنّ أرض الجنّة رُخامها فـضّة، وترابها الورس، والزعفران، وكنسها المسك، ورضراضها الدرّ والياقوت(٤٠).

وعنه: بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ أسرّتها من درّ وياقوت، وذلك قول الله: ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴾ يعني أوساط السرر من قضبان الدرّ والياقوت مضروبة عليها الحجال، والحجال من درّ وياقوت، أخف من الريش وألين من الحرير، وعلى

٢. الاختصاص: ٣٥٨.

٤. الاختصاص: ٣٥٧.

نفسير صورة الواقعة.......نسبب المستخدمة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

السرر من الفرش على قدر ستّين غرفة من غرف الدنيا، بعضها فوق بعض، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَقُرُسُ مَرْفُوعَةٍ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ (١) يعني بالأرائك السرر الموضونة عليها الحجال (٢).

وعنه: بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر علي قال: قال رسول الله على: إنّ أنهار الجنّة تجري في غير أُخدود، أشد بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل وألين من الزبد، طين النهر مسك أذفر، وحصاه الدرّ والياقوت، تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في جنانه وليّ الله، فلو أضاف من في الدنيا من الجنّ والإنس لأوسعهم طعاماً وشراباً، وحُللاً وحُليّاً، لا ينقصه من ذلك شيء "".

وعنه: بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله عَلَيه الله المجنة جذوعها ذهب أحمر، وكربها زبرجد أخضر، وشماريخها دُرَ أبيض، وسعفها حلل خضر ورطبها أشد بياضاً من الفضة، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم، طول العذق اثنا عشر ذراعاً، منضودة من أعلاه إلى أسفله، لا يؤخذ منه شيء إلا أعاده الله كما كان، وذلك قول الله: ﴿ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَنْتُوعَةٍ ﴾ (٤) وإنّ رُطبها لأمثال القِلال، ومَوزها ورُمَانها أمثال الدُلئ، وأمشاطهم الذهب، ومَجَامرهم الدُرّ (٥).

٢. الاختصاص: ٣٥٧.

١. المطفّفين: ٢٣ و ٣٥.

٤. الواقعة: ٣٣.

٣. الاختصاص: ٣٥٧.

٥. الاختصاص: ٣٥٧.

أصواتهنّ، يقلن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً، ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً، ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً،

قلت: جعلت فداك، من أيّ شيء خُلقت الحور العين؟

قال: من تربة الجنّة النورانيّة، ويرى مُخّ ساقها من وراء سبعين حُلّة، كَبِدها مرآته، وكبده مرآتها.

قلت: جعلت فداك، ألهنّ كلام يُكلّمن به أهل الجنّة؟

قال: نعم، كلام يتكلِّمن به لم يسمع الخلائق بمثله وأعذب منه.

قلت: ما هو؟

قال: يقلن بأصوات رخيمة: نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن المناعمات فلا نبأس، ونحن المقيمات فلا نظعن، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن خُلِق لنا، طوبى لمن خُلقنا له، ونحن اللواتي لو أنَّ شعر إحدانا عُلَق في جوّ السماء لأغشى نوره الأبصار ٣٠).

الحسين بن سعيد: عن النضر بن سويد، عن درست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله على أهل الدنيا، وأبدت ذؤابة من ذوائبها، لأفتن أهل الدنيا ـ أو لأماتت أهل الدنيا ـ وإنّ المُصلّي ليصلّي فإذا لم يسأل ربّه أن يزوّجه من الحور العين قلن: ما أزهد هذا فينا (7).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال: حدَّثنا رجاء بن يحيى أبو

۱. الزهد: ۱۰۱ ح۲۷٦.

٢. تفسير القمّى ٢: ٥٧.

۳. الزهد: ۱۰۲ -۲۰۸.

الحسين الكاتب سنة أربع عشرة وثلاثمائة، وفيها مات، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن شمّون قال: حدّثني عبد الله بن عبد الرحمان، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله بن أبي وفي الهنائي قال: حدّثني أبو حرب بن أبي الأسود الدّؤلي، عن أبيه أبي الأسود، عن أبي ذرّ، عن رسول الله على أبا أباذرً، لو أنّ امرأة من نساء أهل الجنّة اطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء، لأضاءت لها الأرض أفضل ممّا تُضِيء بالقمر ليلة البدر، ولوجد ربح نشرها جميع أهل الأرض، ولو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنّة نُشر الميوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم.

وقال ﷺ: والذي أنزل الكتاب على محمّد، إنّ أهل الجنّة ليزدادون جمالاً وحسناً، كما يزدادون في الدنيا قباحةً وهرماً ١٠٠).

محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هِمَام ، عن صالح الحدَّاء ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله للهُ قال: إذا كان يوم القيامة كُشف غطاء من أغطية الجنّة ، فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمانة عام ، إلّا صنف واحد . قلت: من هم ؟ قال: العاق لوالديه (٢).

وعنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فرات، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله ﷺ: إيّاكم وعقوق الوالدين فإنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاقّ، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جارّ إزاره خيلاء، إنّما الكبرياء لله تعالى ربّ العالمين (٣).

ابن بابويه: بإسناده عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه الله قال: قال رسول الله على أنه على محمّد وآله، قال الله جلّ جلاله، صلّى الله عليك، فليكثر من ذلك، ومن قال: صلّى الله على محمّد، ولم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّة، وريحها توجد من مسيرة خمسمانة عام (٤).

۱. الأمالي ۲: ١٤٦.

الكافي ٢: ٢٦٠ - ٣.
 أمالى الصدوق: ٣١٠ - ٦.

٣. الكافي ٢: ٢٦١ ح٦.

#### تفسير الآيات ٣٩\_٥٥

محفد بن العبّاس قال: حدّ ثنا الحسن بن عليّ التميميّ، عن سليمان بن داود الصيرفيّ، عن أبي سعيد المداننيّ قال: سألت أبا عبد الله علي عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ الأَوْلِينَ ﴾ حزقيل مؤمن آل فرعون ﴿ وَثُلَةٌ مِنَ الآَوْلِينَ ﴾ على بن أبي طالب علي من هذه الأُمّة (١).

محمَد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن شيخ من أهل المدينة قال: سألت أبا عبد الله الله عن الرجل يشرب الماء ولا يقطع نفسه حتّى يروى؟ قال: فقال الله الله الله الله الله الله الله عرّوجل عليه (٢). الهيم، قال: كذبوا، إنّما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عرّوجل عليه (٢).

### تفسير الآيات ٥٦-٧٠

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي حمزة قال: سمعت عليّ بن الحسين عليّ يقول: عجبٌ كلّ العجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كلّ يومٍ وليلةٍ، والعجب كلّ العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى ٣٠٠.

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي عبد الله الله الله قل إذا بذرت فقل: اللهم قد بذرت وأنت الزارع، فاجعله حبّاً مُباركاً (٤٠).

### تفسير الآيات ٧١-٧٣

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ أي تـورونها وتـوقدونها وتنتفعون بها ﴿ أَأَنتُمْ أَنشُأَتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۞ نَحْنُ جَمَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ﴾ لناريوم القيامة

١. تأويل الأيات ٢: ٦٤٣ ح ٨.

الكافي ٦: ٣٨٣ - ٩.
 الكافي ٥: ٣٦٣ - ٢.

٣. الكافي ٣: ٢٥٨ ح ٢٨.

تفسير سورة الواقعة

﴿ وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ ﴾ قال: المحتاجين (١).

## تفسير الآيتين ٧٥ و٧٦

محمد بن يعقوب: عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابنا قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ قال: آثم من يحلف بها. قال: وكان أهل الجاهليّة يعظّمون الحرم، ولا يُقسمون به، ويستحلّون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يُخرجون منه دابّة، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ \* وَأَنتَ حِلُّ بِهٰذَا الْبَلَدِ \* وَوَالِدِوَمَا وَلَدَ ﴾ (٧) قال: يُعظّمون البلد أن يحلفوا به ويستحلُّون فيه حرمة رسول الله ﷺ (٣).

الشيباني في نهج البيان قال: روي عن الصادق جعفر بن محمّد عليه أنّه قال: كان أهل الجاهليّة يحلفون بالنجوم، فقال الله سبحانه: لا أحلف بها، وقال: ما أعظم إثم من يحلف بها، وإنّه لقسم عظيم عند الجاهليّة.

#### تفسير الآيات ٧٧-٧٩

الشيخ الطوسي: بإسناده عن على بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد ابن حكيم وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح، جميعاً عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن المُثِّلِة قال: المصحف لا تمسّه على غير طُهر، ولا جُنباً، ولا تمسّ خيطه، ولا تُعلَّقه ، إِنَّ الله يقول: ﴿ لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ (٤).

الطبرسى: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف، عن محمد ابن على الباقر عِلْمَالِثًا في معنى الآية (٥).

#### تفسير الآيات ٨٧\_٨٧

الحسين بن سعيد: عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن سليمان بن داود ، عن

٢. اللد: ١ ـ ٣.

٤. التهذيب ١:٧٧١ ح ٣٤٤.

١. تفسير القمَى ٢: ٣٢٧.

٣. الكافي ٧: ٤٥٠ ح٥.

٥. مجمع البيان ٩: ٣٧٧.

أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله على الله على قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَوْلاً إِذَا بَلَقَتِ الْحَلْقُومَ ﴾ وَأَنتُمْ عِنتِهُمْ وَلَكِن لاَ تَبْصِرُونَ ﴾ فَلَوْلاً إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَعْلَقُومَ ﴾ وَأَنتُمْ عَنْ وَأَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلْكِن لاَ تَبْصِرُونَ » فَلَوْلاً إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* قال: إنّ نفس المحتضر إذا بلغت الحلقوم وكان مؤمناً، رأى منزله في الجنّة، فيقول: رُدّوني إلى الدنيا حتّى أُخبر أهلها بما أرى، فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل (١).

## تفسير الآيات ٨٨\_٩٦

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرني المظفّر بن محمّد قال: أخبرني المظفّر بن محمّد بن موسى أخبرنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي الثلج قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن محبوب، عن الهاشميّ قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله الزُّراريّ، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي زكريّا الموصليّ، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جدّه الميه إنَّ رسول الله علي الله علي الله عليه أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم أشباحاً، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ومحمّد رسولي؟ قالوا: بلى. قال: وعلي أمير المؤمنين وصيّي؟ فأبى الخلق جميعاً إلّا استكباراً وعُتواً عن ولايتك إلّا نفرٌ قليل، وهم أصحاب اليمين "أ.

وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر عليه قال: أُنزل في الواقعة: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَنُزُلّ مِنْ حَمِيمٍ \* وَتَصْلِيَهُ جَحِيمٍ \* فهؤلاء مشركون (٢).

عليَ بن إبراهيم قال: أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: ﴿ فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرِّينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ قال: في قبره ﴿ وَجَنَّاتُ نَمِيم ﴾ في الآخرة،

۲. الأمالي ۱: ۲۳۷.

۱. الزهد: ۸۶ ح۲۲۳.

٣. الكافي ٢: ٢٥ ح ١.

﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَنُزُلُّ مِنْ حَسِيمٍ \* في قبره ﴿ وَتَصْلِيَهُ جَسِيمِ \* في الآخرة (١).

الطبوسيّ: فرُوح ـ بالضمّ ـ وهو المروي عن الباقر عليه أي فرحمة لأنّ الرحمة كالحياة للمرحوم (٢).

١. تفسير القمَى ٢: ٣٢٩.

# تفسير سورة الحديد

#### فضلها

من خواصَ القرآن: روي عن النبيِّ تَيَنِّكُ أنَّه قال: من قرأ هذه السورة كان حقًّا علم الله أن يُؤمنه من عذابه، وأن يُنعِم عليه في جنّته. ومن أدمن قراءتها وكمان مقيّداً مغلولاً مسجوناً، سهل الله خروجه، ولو كان ما كان عليه من الجنايات.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلَّقها عليه وهو في الحرب لم يصبه سهم ولا حديد، وكان قويّ القلب في طلب القتال، وإن قُرئت على موضع فيه حديد خرج من وقته من غير ألم.

## تفسير الآية ٣

عليّ بن إبراهيم، قوله تعالى: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ \* قال: قبل كلّ شيء ﴿ وَالآخِرُ \* قال: يبقى بعد كلُّ شيء ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (١) قال: بالضمائر (٢).

### تفسير الآمة ٤

علىّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ﴾ أي في ستّة أو قات (٣).

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه لل يقول: إنَّ الله خلق الخير يوم الأحد، وما كان ليخلق الشرّ قبل الخير، وفي يوم الأحد والاثنين خلق الأرضين، وخلق أقواتها في

٢. تفسير القمّى ٢: ٣٣٠.

١. الحديد: ٦.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٣٠.

يوم الثلاثاء، وخلق السماوات يوم الأربىعاء وينوم الخميس، وخلق أقبواتها ينوم الجمعة، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ﴾ (١) (١)

## تفسر الآية ٦

عليّ بن إبواهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ يقول: ما ينقص من الليل يدخل في النهار، وما ينقص من النهار يدخل في الليل (٣).

### تفسير الآية ٩

ابن شهر آشوب: عن أبي جعفر وجعفر ﷺ في قـول الله تـعالى: ﴿ لِـبُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى التُورِ ﴾ يقول: من الكفر إلى الإيمان، يعني إلى الولاية لعليّ ﷺ <sup>(1)</sup>.

# تفسير الآية ١٠

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمان الهمدانيّ بالكوفة، قال: حدّثنا محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس الأشعريّ قال: حدّثنا عليّ بن حسّان الواسطيّ قال: حدّثنا عبد الرحمان بن كثير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن عن عليه عن حقية علية عليها: وكان أبي الحسن الله عن علية علية علية علية عليها: وكان أبي سابق السابقين إلى الله عزّ وجلّ، وإلى رسوله عليه وأقرب الأقربين، وقد قال الله تعالى: ﴿ لاَ يُسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوْلِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً ﴾ فأبي كان أوّ لهم إسلاماً وإيماناً، وأوّ لهم إلى الله ورسوله هجرةً ولحوقاً، وأوّلهم على وُجْدِه ووسعه نفقةً، قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ اَمَنُوا رَبّنَا إِنّك رَوْوتٌ رَحِيمٌ ﴾ (٥) فالناس من جميع الأُمم يستغفرون بسبقه إلى الإيمان أحد، وقد قال الله بسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه عليه ، وذلك أنه لم يسبقه إلى الإيمان أحد، وقد قال الله بسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه عليه ، وذلك أنه لم يسبقه إلى الإيمان أحد، وقد قال الله بسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه عليه ، وذلك أنه لم يسبقه إلى الإيمان أحد، وقد قال الله بسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه عَلَيْ وذلك أنه لم يسبقه إلى الإيمان أحد، وقد قال الله

١. السجدة: ٤.

الكافي ٨: ١٤٥ ح١١٧.
 المناقب ٣: ٨٠.

٣. تفسير القمّى ٢: ١٤٣.

٥. الحشر: ١٠.

تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ ﴾ (١) فهو سابق جميع السابقين، فكما أنَّ الله عزَّ وجلَ فضّل السابقين على المتخلفين والمتأخّرين فكذلك فضّل سابق السابقين على السابقين (٢).

### تفسير الآية ١١

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن ميّاح، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله الله الله الميّلة: يا ميّاح، درهم يوصل به الإمام أعظم وزناً من أحد ٣٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله لله الله قال: درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفي درهم فيما سواه من وجوه البرر (٤).

## تفسير الآية ١٢

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ، عن صالح بن سهل الهمدانيّ قال: قال أبو عبد الله على المؤمنين في تُسعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ \* أَنْمَة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتّى ينزلونهم منازل أهل الجنّة (٥).

ابن بابويه قال: حدّثنا أبو محمّد عمّار بن الحسين الشه قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن عصمة قال: حدّثنا الحسن بن الليث الرازيّ، عن شيبان بن فرّوخ الأُبليّ، عن همّام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنت ذات يوم عند

١. التوبة: ١٠٠٠. ٢. الأمالي ٢: ١٧٥.

٣. الكافي ١: ٤٥٢ ح ٥. ك. الكافي ١: ٤٥٦ ح ٦.

٥. الكافي ١: ١٥١ ح٥.

النبيّ ﷺ إذ أقبل بوجهه على عليّ بن أبي طالب فقال: ألا أُبشَرك يا أبا الحسن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هذا جبرئيل يُخبرني عن الله جلّ جلاله أنّه قد أعطى شيعتك ومحبّيك سبع خصال: الرفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة، والأمن عند الفزع، والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، ودخول الجنّة قبل الناس، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم (١).

### تفسير الآيات ١٣ ـ١٥

على بن إبواهيم قال: يقسّم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم، يقسّم للمنافق فيكون نوره في إبهام رجله اليسرى، فينظر نوره، ثمّ يقول للمؤمنين: مكانكم حتّى أقتبس من نوركم، فيقول المؤمنون لهم: ارجعوا وراءكم، فالتمسوا نوراً. فيرجعون فيضرب بينهم بسور له باب فينادون من وراء السور، يا مؤمنين، ﴿ أَلَمْ نَكُن مَمّكُمْ فَالُوا بَلَىٰ وَلٰكِنَّكُمْ فَاتَنْتُمْ أَنفُكُمْ ﴾ قال: بالمعاصي ﴿ وَارْتَنبُتُمْ ﴾ قال: شككتم وربَ بستم (٢).

الحسين بن سعيد: عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله على : إنّ الناس يقسّم بينهم النور يوم القيامة على قدر إيمانهم، ويقسّم للمنافق فيكون نوره على قدر إبهام رجليه اليسرى، فيطأ نوره، فيقول: مكانكم حتّى أقتبس من نوركم، قيل: ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَصِسُوا تُوراً ﴾ يعني حيث قسّم النار. قال: فيرجعون فيضرب بينهم السور، فينادونهم من وراء السور: ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلٰكِنّكُمْ فَتَنْمُ أَنفُسَكُمْ وَرَبّضُهُمْ وَارْتَبْتُمْ وَفَيْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَرَبّضُهُمْ وَارْتَبْتُمْ وَفَيْحُمْ اللَّمَانِيُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَقَرَكُم بِاللَّهِ الْفَرُورُ \* فَالْيُومَ لاَ يَوْخَذُ مِنكُمْ فِينَهُ وَلَكُمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ثمّ قال: يا أبا محمّد، أما والله ما قال الله لليهود والنصارى، ولكنّه عنى أهل القبلة (٣).

١. الخصال: ٤٠٢ ح١١٢.

۲. تفسير القمّي ۲: ۳۳۰.

٣. الزهد: ٩٣ - ٢٤٩.

### تفسير الآيتين ١٦ و١٧

محمَد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران، عن محمَد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم الله في قول الله عزّوجلّ : ﴿ يُحْمِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ قال: ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله عزّ وجلّ رجالاً، فيحيون العدل، فتحيا الأرض لإحياء العدل، والإقامة الحدّ فيها أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً (().

## تفسير الآية ١٨

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله للله الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا بأدائها، وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم، وبها سموا مسلمين، ولكن الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء، حقوقاً غير الزكاة، فقال عزّ وجلّ: ﴿ فِي أَمْوَ اللهِ عَزّ مَعْلُومٌ ﴾ فالحقّ المعلوم من غير الزكاة -إلى أن قال: - وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً: ﴿ أَقْرَضُوا الله قَرْضاً عَسَناً ﴾ (١).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله للله قال: مكتوبٌ على باب الجنّة: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر. وفي رواية أُخرى: بخمسة عشر").

عليّ بن إبواهيم، قال الصادق الربيم الله على باب الجنّة مكتوب القرض بثمانية عشر، والصدقة ربّما وقعت في يد والصدقة ربّما وقعت في يد غير محتاج (٤).

۱. الكافي ۷: ۱۷٤ ح ۲.

الكافي ٣: ٤٩٨ ح٨.
 تفسير القمّي ٢: ٣٣٠.

٣. الكافي ٤: ٣٣ ح ١.

#### تفسير الآية ١٩

ابن بابويه: عن أبيه قال: حدّثني سعد بن عبد الله، عن معاوية بن عمّار، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه الله قال: قال رسول الله على أذا كان يوم القيامة يُؤتى بأقوام على منابر من نور؛ تتلألأ وجوههم كالقمر ليلة البدر، يغبطهم الأولون والآخرون.

ثمّ سكت، ثمّ أعاد الكلام ثلاثاً، فقال عمر بن الخطّاب: بأبي أنت وأُمّي، هم الشهداء؟ قال: هم الأنبياء؟ قال: هم الأنبياء؟ قال: هم الأنبياء ؟ قال: هم الأنبياء الذين تظنّون! قال: هم الأوصياء ؟ قال: هم الأوصياء، وليس هم الأنبياء الذين تظنّون! قال: هم الأوصياء .

قال: فمن أهل السماء أو من أهل الأرض؟

قال: هم من أهل الأرض.

قال: فأخبرني من هم؟

قال: فأوماً بيده إلى عليّ لللَّه فقال: هذا وشيعته، ما يبغضه من قريش إلّا سفاحيّ، ولا من الأنصار إلّا يهوديّ، ولا من العرب إلّا دعيّ، ولا من سائر الناس إلّا شقيّ.

يا عمر ، كذب من زعم أنّه يُحبّني ويُبغض هذا.

ابن شهر أشوب: عن عليّ بن الجعد، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن عن ابن عن ابن عن ابن عن ابن عن عن ابن عن عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِّيقُونَ ﴾ قال: ﴿ وَالشَّهَدَاءُ الأُمّة عليّ بن أبي طالب عليه الصديق الأكبر، والفاروق الأعظم. ثمّ قال: ﴿ وَالشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهم علي وحمزة وجعفر، فهم صدّيقون وهم شهداء الرسل على أُمهم، إنّهم قد بلّغوا الرسالة، ثمّ قال: ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ عند ربّهم على الصراط (١).

١. المناقب ٣: ٨٩.

#### تفسير الآية ٢١

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن يزيد قال: حدّثنا أبو عمرو الزبيريّ، عن أبي عبد الله الله قال: قلت له: إنّ للإيمان درجات ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله؟ قال: نعم -إلى أن قال: وقلت: أخبرني عمّا ندب الله عزّ وجلّ المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان، فقال على قول الله عزّ وجلّ : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَنْفِرَة مِن رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضِ السَّماءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وقال ... (١).

الرضيَ في الخصائص: بإسنادٍ مرفوع إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر للله قال: قدم أسقف نجران على عمر بن الخطّاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ أرضنا أرض باردة شديدة المؤونة لا تحتمل الجيش، وأنا ضامن لخراج أرضي أحمله إليك في كلّ عام كملاً، فكان يقدم هو بالمال بنفسه ومعه أعوان له حتّى يوفّيه بيت المال، ويكتب له عمر البراءة.

قال: فقدم الأسقف ذات عام وكان شيخاً جميلاً، فدعاه عمر إلى الله وإلى دين رسول الله على وأنشأ يذكر فضل الإسلام، وما يصير إليه المسلمون من النعيم والكرامة فقال له الأسقف: يا عمر، أنتم تقرؤون في كتابكم أنّ للّه جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فأين تكون النار؟ قال: فسكت عمر، ونكس رأسه، فقال أمير المؤمنين الله وكان حاضراً -: أجب هذا النصرائي، فقال له عمر: بل أجبه أنت. فقال الله له: يا أسقف نجران، أنا أجيبك، إذ جاء النهار أين يكون الليل، وإذا جاء الليل أن يكون النهار؟ فقال الأسقف: ما كنت أرى أنّ أحدا الله يجيبني عن هذه المسألة. ثمّ قال: من هذا الفتى يا عمر؟ قال: عمر: هذا علي بن أبي طالب خَتَن رسول الله على وابن عمة وأن مؤمن معه، هذا أبو الحسين والحسين ...(٢٠).

۱. الکافی ۲: ۳۲ – ۱.

السيد الرضي في فضائل العترة: عن أمير المؤمنين عليه في حديث وقد سأله جاثليق: أخبرني عن الجنّة والنار، أين هما؟ قال عليه : الجنّة تحت العرش في الآخرة، والنار تحت الأرض السابعة السفلي. فقال الجاثليق: صدقت.

ابن شهر أشوب: عن الباقر والصادق عليه في قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُمُوْتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ من عباده ، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَمْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (١): إنّهما نزلتا في أمير المؤمنين عليه (١٧).

### تفسير الآيتين ٢٢ و٢٣

عليّ بن إبواهيم قال: حدّ ثني أبي، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله يليّه قال: قلت: جعلت فداك، فماحد الزهد في الدنيا؟ قال: فقال: قد حدّ الله في كتابه، فقال عزّ وجلّ: ﴿لِكَيْلاَ تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ إنّ أعلم الناس بالله أخوفهم للّه، وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها. فقال له رجل: يابن رسول الله، أوصِني. فقال: اتّق الله حيث كنت، فإنك لا تستوحش عنه (٣).

وعنه قال: حدّ ثنا محمّد بن جعفر الرزّاز، عن يحيى بن زكريًا، عن عليّ بن حسّان، عن علميّ بن حسّان، عن عبد الله الله في قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيّبة فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ صدق الله وبلّغت رسله، كتابه في الله السماء علمه بها، وكتابه في الأرض إعلامنا في ليلة القدر وفي غيرها ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (١).

عليَ بن إبراهيم: قال الصادق الله : لمّا أُدخل رأس الحسين الله على يزيد لعنه الله ، وأُدخل عليه علي بن الحسين الله ، وكان عليّ بن الحسين الله ، وكان عليّ بن الحسين الله الذي قتل أباك .

١. النساء: ٣٢.

٢. المناقب ٣: ٩٩.

تفسير القمّى ٢: ٣٣١.

فقال عليّ بن الحسين عليه الله من قتل أبي. قال: فغضب يريد وأمر بضرب عقه عليه فقال عليّ بن الحسين عليه ان فإذا قتلتني فبنات رسول الله علي من يردّه من إلى منازلهن ، وليس لهن محرم غيري ؟ فقال: أنت تردّهن إلى منازلهن ، ثم دعا بمبرد ، فأقبل يبرد الجامعة من عنقه بيده . ثم قال: يا عليّ بن الحسين ، أتدري ما الذي أريد بذلك ؟ قال: بلى تريد أن لا يكون لأحدٍ عليّ منة غيرك . فقال يزيد: هذا والله ما أردت . ثم قال: يا عليّ بن الحسين ﴿ مَا أَصَابَكُمْ مَنْ مُصِيبَةٍ فَيِماكَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (() فقال عليّ بن الحسين على المناز ولت فينا نزلت ، إنّما نزلت فينا: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبةٍ فِي الأَرْضِ وَلا نفرح بما آتانا في أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية ، فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا من الدنيا ، ولا نفرح بما آتانا منها (()).

ابن بابويه قال: حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي على قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن الحسين قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عليّ بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين على قال: تعتلج النطفتان في الرحم، فأيتهما كانت أكثر جاءت تُشبهها، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تُشبه أعمامه. وقال: تحول النطفة في الرحم أربعين يوماً، فمن أراد أن يدعو الله عزّ وجلّ ففي تلك الأربعين قبل أن تُخلّق، ثمّ يبعث الله عزّ وجلّ ملك الأرحام إليها، فيأخذها، فيصعد بها إلى الله عز وجلّ، فيقف حيث يشاء الله، فيقول: يا إلهي، أذكر أم أنثى ؟ فيوحي الله تعالى ما يشاء، ويكتب الملك، ثمّ يقول: يا إلهي، أشقيّ أم سعيد؟ فيوحي الله عزّ وجلّ من ذلك ما يشاء، ويكتب الملك، ويقول: اللهم كم رزقه، وما أجله؟ ثمّ يكتبه ويكتب كلّ شيء يُصبه في الدنيا بين عينيه، ثمّ يرجع به فيُردّه في الرّجِم، فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ مَا يُصبه في الدنيا بين عينيه، ثمّ يرجع به فيُردّه في الرّجِم، فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ مَا يُصبه في الدنيا بين عينيه، ثمّ يرجع به فيُردّه في الرّجِم، فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ مَا أَصْبَ بِن مُنِيا أَن نَبْرَاهَا ﴾ (١٠)

١. الشورى: ٣٠. ٢. تفسير القمّى ٢: ٢٣٦١.

٣. علل الشرائع ١: ١١٨ باب ٨٥ - ٤.

تفسير سورة الحديد......نسبب المستعدين المستعدد ا

#### تفسير الآية ٢٥

محمد بن يعقوب: عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن عيسي ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبد الله للبُّلِخ قال: أوصى موسى للبُّلِخ إلى يوشع بن نون، وأوصى يـوشع بـن نـون إلى ولد هارون، ولم يوص إلى ولده، ولا إلى ولد موسى، إنَّ الله عزَّ وجلَّ له الخيرة، يختار ما يشاء ممّن يشاء، وبشّر موسى ويموشع بالمسيح اللِّخ، فلمّا أن بعث الله عـزّ وجلّ المسيح الطِّير ، قال المسيح الطِّل لهم: إنَّه سوف يأتي من بعدي نبيَّ اسمه أحمد من ولد إسماعيل للسُّلا ، يجيء بتصديقي وتصديقكم وعُذري وعذركم ، وجرت من بعده في الحواريّين في المستحفظين ، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجلّ المستحفظين لأنّهم استحفظوا الاسم الأكبر، وهو الكتاب الذي يُعْلَم به علم كلِّ شيء، الذي كان مع الأنبياء صلوات الله عليهم، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (١)، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِـتَابَ وَالْمِيزَانَ \* (٢) الكتاب: الاسم الأكبر، وإنَّما عُرف ممَّا يدعى الكتاب التوراة والإنجيل والفرقان، فيهاكتاب نوح للطِّخ، وفيهاكتاب صالح وشعيب وإبراهيم للبِّك ، فأخبر الله عزّ وجلِّ: ﴿ إِنَّا هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ (٣)، وأين صحف إبراهيم ؟ إنَّما صحف إبراهيم الاسم الأكبر، وصحف موسى الاسم الأكبر ... (٤).

سعد بن عبد الله قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن هشام بن سالم ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه قال: كنّا عنده ثمانية رجال ، فذكرنا رمضان ، فقال: لا تقولوا هذا رمضان ، ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان ، فإنّ رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يذهب، وإنّ ما يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا: شهر رمضان ، فالشهر المضاف إلى الاسم والاسم اسم الله ، وهو

١. الرعد: ٣٨. ٢. الحديد: ٩٧.

٣. الأعلى: ١٨ و ١٩. ٤ ٢٣٢ ح٣.

الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله \_سقط في هذا المكان في الأصل \_لا يفعل الخروج في شهر رمضان من الخروج في شهر رمضان من المحروج في شهر رمضان من المحروج في سبيل الله، ونحن سبيل الله الذي من دخل فيه يُطاف بالحصن، والحصن هو الإمام، فيُكبّر عند رؤيته كانت له يوم القيامة صخرة في ميزانه أثقل من السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ.

قلت: يا أبا جعفر، وما الميزان؟ فقال: إنّك قد ازددت قوّة ونظراً يا سعد، رسول الله عَلَيْ الصخرة، ونحن الميزان، وذلك قول الله عزّ وجلّ في الإمام: ﴿ لِيَعْمُومُ النّاسُ بِالْقِسْطِ \* ومن كبّر بين يدي الإمام وقال: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، كتب الله له رضوانه الأكبر، ومن كتب له رضوانه الأكبر يجمع بينه وبين إبراهيم ومحمد عليه والمرسلين في دار الجلال. فقلت: وما دار الجلال؟ فقال: نحن الدار، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الأَخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِللَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْمَاقِبَةُ لِلمُتَقِينَ \* (١) فنحن العاقبة يا سعد، وأمّا مودتنا للمتقين فيقول الله عزّ وجلّ: ﴿ تَبَارِكُ وتعالى العباد رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإِحْرَامِ \* (١) فنحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا.

عليّ بن إبراهيم قال: الميزان: الإمام (٣).

#### تفسير الآية ٢٥

الطبوسيّ: عن أمير المؤمنين للسُّلِا ـ في حديث ـ وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ فإنزاله ذلك، خَلْقُه إيّاه (٤٠).

ابن شهو آشوب: عن تفسير السدّي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ \* قال: أنزل الله آدم معه من الجنّة سيف ذي الفقار، خلق من ورق آس الجنّة، ثمّ قال: ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ فكان به يُحارب آدم أعداءه من الجنّ والشياطين،

١. القصص: ٨٣.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٣٢. ٤ . الاحتجاج: ٣٥٠.

تفسير صورةالحديد......تفسير صورةالحديد.....تفسير عام ١٩٠٧......

وكان عليه مكتوباً: لا يزال أنبيائي يُحاربون به، نبيّ بعد نبيّ، وصدّيق بعد صدّيق، حتّى يرثه أمير المؤمنين فيحارب به مع النبيّ الأُمّيّ، ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾، لمحمّد وعليّ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ \* منيع بالنقمة من الكفّار بعليّ بن أبي طالب عليه قال: وقد روى كافّه أصحابنا أنّ المراد بهذه الآية ذوالفقار، أُنزل من السماء على النبيّ ﷺ فأعطاه عليّاً عليه (١).

## تفسير الآية ٢٦

ابن بابويه قال: حدّثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب، وجعفر بن محمّد ابن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن الريّان بن الصلت، عن الرضا الله في حديث المأمون مع العلماء ـ قالت العلماء: أخبرنا ـ يا أبا الحسن ـ عن العترة، أهم الآل أم غير الآل ؟ فقال الرضا الله عله عنه أنّه قال: أمّتي آلي، وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الذي لا يمكن دفعه: آل محمّد أمّته.

فقال أبو الحسن الحَجِّ: أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا: نعم. قال: فتحرم على الأمّة؟ قالوا: لا، قال: هذا فرق بين الآل والأمّة، ويحكم أين يُذهب بكم؟ أضربتم عن الذّكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون؟ أما علمتم أنّه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم؟ قالوا: ومن أين، يا أبا الحسن؟ فقال الحَجِّ: من قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَمَلْنَا فِي ذُرَيْتِهِمَ النّبُوّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَلِ وَوَلَ الله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَمَلْنَا فِي ذُرَيْتِهِمَ النّبُوّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَلِ وَكَثِيرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ فصارت وراثة النبوّة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين . أما علمتم أنّ نوحاً للحج حين سأل ربّه تعالى ذكره، فقال : ﴿ رَبِّ إِنَّ النِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنتَ أَنْ نوحاً للهُ عزوجل وعده أن ينجيه وأهله ، فقال له ربّه عزّ وجل : ﴿ يَانُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ فَلاَتَسْنَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِطُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْمَالِدِي وَالْكَ أَن اللهُ عزَوجلَ وعده أن ينجيه وأهله ، فقال له ربّه عزّ وجلَ : ﴿ يَانُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ فَلاَتَسْنَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْوَلُكَ أَن اتكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) وذلك أن الله عزّوجل وعده أن ينجيه وأهله ، فقال له ربّه عزّ وجلَ : ﴿ يَانُوحُ إِنَّهُ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) (٤)

١. المناقب ٣: ٢٩٤.

۲. هود: ٤٥.

٤. عيون أخبار الرضا لللله ١: ٢٠٨ ح ١.

#### تفسير الآمة ٢٨

عليّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ﴾ قال: نصيبين من رحمته: أحدهما أن لا يُدخله النار، والثانية أن يدخله الجنّة.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَل لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾ يعني الإيمان (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٣٣٢.

## تفسير سورة المجادلة

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبئ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة كان يوم القيامة من حزب الله المفلحين. ومن كتبها وعلَقها على مريض، أو قرأها عليه، سكن عنه ما يؤلمه. وإن قُرئت على ما يدفن أو يحرز، حفظته إلى أن يخرجه صاحبه.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلّقها على مريض، أو قرأها عليه، سكن عنه الألم، وإن قُرئت على مال يدفن أو يخزن حفظ.

وقال الإمام الصادق لليّلا: من قرأها عند مريض نوّمته وسكّنته. وإذا أدمن على قراءتها ليلاً أو نهاراً حفظ من كلّ طارق. وإن قرئت على ما يخزن أو يدفن يحفظ إلى أن يخرج من ذلك الموضع. وإذا كتبت وطرحت في الحبوب، زال عنها ما يُفسدها ويتلفها بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١-٤

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال: قلت لأبي عبد الله عليّ الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّتي أو خالتى ؟ قال: هو الظهار.

قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال: إذا أراد أن يـواقـع امرأته.

قلت: فإن طلِّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفَّارة؟ قال: سقطت الكفَّارة عنه.

قلت: فإن صام بعضاً ثمّ مرض فأفطر، أيستقبل أم يُتِمّ ما بقى عليه ؟ فقال: إن صام

شهراً فمرض استقبل، وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بني على ما بقي.

قال: وقال: الحرّة والمملوكة سواء، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، وليس عليه عتق ولا صدقة، إنّما عليه صيام شهر (١).

### تفسير الآية ٧

محمد بن يعقوب قال: حدّ ثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق على قال: حدّ ثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، عن عليّ بن عبّاس، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر الجعفريّ، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر الجعفر عليه قال: إنّ الله تبارك وتعالى كان لم يَزَل بلا زمان ولا مكان، وهو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان، ولا يشغل به مكان ولا يحلّ في مكان، ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلّا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أينما كانوا، ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، احتجب بغير حجابٍ محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا إله إلّا هو الكبير المتعال (٢).

## تفسير الآية ٨

محقد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليّ ، قال: دخل يهوديّ على رسول الله ﷺ وعائشة عنده، فقال: السّام (٣) عليكم. فقال رسول الله ﷺ: عليكم، ثمّ دخل آخر، فقال مثل ذلك، فردّ على صاحبه، ثمّ دخل آخر، فقال مثل ذلك، فردّ على صاحبيه، فغضبت عائشة، فقالت: عليكم السّام والغضب واللعنة يا معشر ردّ على صاحبيه، فغضبت عائشة، فقالت: عليكم السّام والغضب واللعنة يا معشر اليهود ويا إخوة القردة والخنازير. فقال لها رسول الله ﷺ: يا عائشة، إنّ الفحش لوكان ممثلاً لكان مثال سُوء، وإنّ الرفق لم يوضع على شيءٍ قطّ إلّا زانه، ولا يُرفع عنه قطّ إلّا شانه. فقالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى قولهم: السام عليكم؟ فقال: بلى، أما

۱. الکافی ٦: ۱۵۵ ح ۱۰.

۲. التوحيد: ۱۷۸ ح۱۲.

٣. أي الموت. النهاية ٢: ٤٠٤.

سمعت ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم، فإذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، وإذا سلّم عليكم كافر فقولوا: عليك (١).

## تفسير الآية ٩

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل قال: حدّ ثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين بن حفص الخثعميّ بالكوفة قال: حدّ ثنا عبّاد بن يعقوب أبو سعيد الأسديّ قال: أخبرني السيّد بن عيسى الهمدانيّ، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدريّ قال: كانت أمارة المنافقين بغض عليّ بن أبي طالب عليه ، فبينا رسول الله على في المسجد ذات يوم في نفر من المهاجرين والأنصار، وكنت فيهم، إذ اقبل علي عليه في المسجد ذات يوم في نفر من المهاجرين والأنصار، وكنت فيهم، إذ اقبل علي عليه في المسجد ذات يوم في نفر من المهاجرين والأنصار، وكنت فيهم، إذ فيه، فسارٌ رجلٌ رجلاً، وكانا يرميان بالنفاق، فعرف رسول الله عليه ما أرادا، فغضب غضباً شديداً حتى التمع وجهه، ثمّ قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل عبد الجنة حتى يحبني، وكذب من زعم أنّه يحبني ويبغض هذا. وأخذ بكفّ علي عليه ، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية في شأنهما: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجُوْ الْإِالْ إِنْمِ وَالْمُدُونِ وَمَعْصِيَةٍ وَلِي الله أنور الله آخر الآية (۱).

## تفسير الآية ١٠

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبي جميعاً، عن ابن محبوب، عن هارون بن منصور العبديّ، عن أبي الورد، عن أبي جعفر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ لفاطمة ﷺ في رؤياها التي رأتها: قولي: «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه أن يُصيبني منه سوء أو شيء أكرهه» ثمّ اتفلي عن يسارك ثلاث مرّات ٣٠.

وعنه: عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن

۱. الكافي ۲: ٤٧٤ – ۱. ۳. الكافى ۸: ۱٤۲ – ۱۰۷.

٢. الأمالي ٢: ٢١٧.

أبي عبد الله عليه الله عليه قال: إذا رأى الرجل ما يكرهه في منامه، فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً، وليقل: ﴿ إِنَّمَا النَّجُونَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْئاً إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ \* ثمّ ليقل: عُذتُ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شرّ ما رأيت من شرّ الشيطان الرجيم (۱).

وعنه: عن عليٌ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ﷺ قال: سمعته يقول: رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءاً من أجزاء النبوّة (٢).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن دُرست بن أبي منصور، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه : جعلت فداك، الرؤيا الصادقة والكاذبة، مخرجها من موضع واحد؟ قال: صدقت، أمّا الكاذبة المختلفة، فإنّ الرجل يراها في أوّل ليلة في سلطان المردة الفسقة، وإنّما هي شيء يُخيّل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة، لا خير فيها. وأمّا الصادقة، إذا راّها بعد التُلثين من الليل مع حلول الملائكة، وذلك قبل السحر فهي صادقة، لا تختلف إن شاء الله، إلّا أن يكون جُنبًا أو ينام على غير طهور، ولم يذكر الله عزّ وجلّ حقيقة ذِكره، فإنّها تختلف وتبطئ على صاحبها (٣).

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد، عن الرضا علي الله عنه الرؤيا (١٠) قال: إنّ رسول الله عَلَيْهُ كان إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّرات ؟ يعني به الرؤيا (١٠) تفسير الآمة ١١

۱. الكافي ۸: ۱۶۲ ح۱۰٦.

۲. الكافي ۸: ۹۰ ح ۵۸.٤. الكافي ۸: ۹۰ ح ۵۹.

۳. الكافي ۸: ۹۱ ح ٦٢.

منزلاً قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل (١).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله الله الله الله عليه عن أبي عبد الله الله الله الله عليه أكثر ما يجلس تجاه القبلة (١٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مرازم، عن أبي سليمان الزاهد، عن أبي عبد الله الله الله الله عن المجلس لم يرك الله عزّ وجلّ وملائكته يصلّون عليه حتّى يقوم (٢٣).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه المجلساء في الصيف أن يكون بين كلّ اثنين، مقدار عظم الذراع، لئلّا يشقّ بعضهم على بعض في الحرّ (٤٠).

### تفسير الآيتين ١٢ و١٣

ابن بابويه قال: حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّ ثنا عبد الرحمان بن محمّد الحسني قال: حدّ ثنا أبو جعفر محمّد بن حفص الخثعميّ قال: حدّ ثنا الحسن بن عبد الواحد قال: حدّ ثني أحمد بن الثعلبيّ قال: حدّ ثني محمّد بن عبدالحميد قال: حدّ ثني حفص بن منصور العطّار قال: حدّ ثنا أبو سعيد الورّاق، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الحيّ قال في رواية طويلة يذكر فيها مناشدة أمير المؤمنين الحيّ مع أبي بكر، إلى أن قال له أميرالمؤمنين الحيّ : فأنشدك بالله، أنت الذي قدّم بين يدي نجواه لرسول الله عَيْن صدقة فناجاه، أم أنا إذ عاتب الله عزّ وجلّ قوماً فقال: ﴿ ءَ أَشْفَقْتُمْ أَن تَقَدّ مُوا لرسول الله عَيْن عَدَى نَجُواكُمْ صَدَقاتِ \* الآية ؟ قال: بل أنت ... (٥).

وعنه قال: حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، ومحمّد بن أحمد السنانيّ وعليّ ابن أحمد بن موسى الدقّاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب، وعليّ بن

۱. الكافي ۲: ٤٨٤ - ٦.

٣. الكافي ٢: ٤٨٤ ح٣.

٥. الخصال: ٥٤٨ ح ٣٠.

۲. الکافی ۲: ۱۸۶ ح ٤.

٤. الكافي ٢: ٤٨٥ ح٨.

عبد الله الورّاق رضي الله عنهم قالوا: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول قال: حدّثنا سليمان بن حكيم، عن ثور بن يزيد، عن مكحول قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله القد علم المستحفظون من أصحاب النبيّ محمّد عله الله الله الله منقبة إلّا وقد شركته فيها وفضلته، ولى سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم.

قلت: يا أمير المؤمنين، فأخبرني بهنّ ؟ فقال على : إنّ أوّل منقبة \_ وذكر السبعين وقال في ذلك \_ وأمّا الرابعة والعشرون، فإنّ الله عزّ وجلّ أنزل على رسوله: ﴿ يَا أَيُهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله ﷺ أتصدّق قبل ذلك بدرهم، ووالله ما فعل هذا أحدّ غيري من أصحابه قبلي ولا بعدي فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ وَأَشْفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَقْمَلُوا وَتَابَ اللَّهُ مَلْيَكُمْ ﴾ الآية، فهل تكون التوبة إلّا من ذنبٍ كان (١٠).

## تفسير الآيات ١٥ ـ ٢١

سليم بن قيس الهلائي في كتابه قال: سمعت عليّ بن أبي طالب الله يقول: إنّ الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون فرقة في النار، وفرقة في الجنّة، وثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين تنتحل مودّتنا أهل البيت، واحدة في الجنّة، واثنتا عشرة في النار. فأمّا الفرقة المهديّة المؤمّلة المؤمّنة المسلّمة الموفّقة المُرشدة فهي المؤتمّة بي، وهي المسلّمة لأمري، المطيعة المتولّية المتبرّئة من عدوّي، المُحبّة لي، المبغضة لعدوّي، التي عرفت حقّي وإمامتي وفرض طاعتي من كتاب الله وسنّة نبي المبغضة لعدوّي، التي عرفت حقّي وإمامتي وفرض طاعتي من كتاب الله وسنّة وألهمها وأخذ بنواصيها فأدخلها في شيعتنا، حتّى اطمأنّت قلوبها وعرفها من فضلنا، وألهمها وأخذ بنواصيها فأدخلها في شيعتنا، حتّى اطمأنّت قلوبها واستيقنت يقيناً لا يخالطه شكَ أنّي أنا والأوصياء من بعدي إلى يوم القيامة هداة مهتدون، الذين قرنهم الله يخلقه، بنفسه ونبيّه في آي من القرآن كثيرة، وطهرنا وعصمنا وجعلنا الشهداء على خلقه،

١. الخصال: ٥٧٤ ح ١.

وحجّته في أرضه وخزّانه على علمه، ومعادن حكمه وتبراجمة وحيه وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا حتّى نرد على رسول الله على حوضه، كما قال.

فتلك الفرقة من الشلاث والسبعين هي الناجية من النار، ومن جميع الفتن والضلالات والشبهات، وهم من أهل الجنة حقاً، وهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، وجميع الفرق الاثنين والسبعين فرقة هم المُدينون بغير الحقّ، الناصرون لدين الشيطان، الآخذون عن إبليس وأوليائه، هم أعداء الله تعالى وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، يدخلون النار بغير حساب براءة من الله ورسوله، وأشركوا بالله ورسوله، وعبدوا غير الله من حيث لا يعلمون، وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً، يقولون يوم القيامة: والله ربّنا ما كنّا مشركين، ويحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنّهم على شيء ألا إنّهم هم الكاذبون (۱).

## تفسير الآية ٢٢

عبد الله بن جعفر الحميري: عن أحمد بن إسحاق بن سعيد قال: حدّثنا بكر بن محمّد الأزديّ، عن أبي عبد الله على الله على الذير، الأزديّ، عن أبي عبد الله على قال: إنّ للقلب أذنين: روح الإيمان يُسارّه بالخير، والشيطان يُسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

قال: وقال أبو عبد الله ﷺ: إذا زنى الرجل أخرج الله منه روح الإيمان. قلنا: الروح التى قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَّكِدُهُم بِروح مِنْهُ ﴾؟ قال: نعم.

وقال أبو عبد الله ﷺ: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إنّما عنى ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك (٢).

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ﴾ يعني الأَنْمَة ﷺ أعـوان الله ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣).

۱. کتاب سلیم بن قیس: ۸٦.

٢. قرب الإسناد: ١٧.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٣٨.

## تفسير سورة الحشر

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلّقها وتوجّه في حاجةٍ ، قضاها الله له ، ما لم تكن في معصية .

وقال الصادق ﷺ: من قرأها ليلة جمعة أمن من بلائها إلى أن يُصبح. ومن توضًا عند طلب حاجة ثمّ صلّى أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد والسورة إلى أن يفرغ من الأربع ركعات ويتوجّه إلى حاجة، يسهّل الله أمرها، ومن كتبها بماء طاهرٍ وشربها رُزق الذكاء وقلة النسيان بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ ٤

على بن إبراهيم قال: سبب ذلك أنّه كان بالمدينة ثلاثة أبطُن من اليهود: بنو النضير، وقريظة وقينقاع، وكان بينهم وبين رسول الله على عهد ومدّة، فنقضوا عهدهم، وكان سبب ذلك من بني النضير في نقض عهدهم، أنّه أتاهم رسول الله على يستسلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلةً، يعني يستقرض، وكان قصد كعب بن الأشرف فلمّا دخل على كعب قال: مرحباً يا أبا القاسم وأهلاً، وقام كأنّه يصنع له الطعام، وحدّث نفسه بقتل رسول الله على وتتبّع أصحابه، فنزل جبرئيل الله فأخبره بذلك. فرجع رسول الله على المدينة، وقال لمحمّد بن مسلمة الأنصاري: اذهب إلى بني النضير، فأخبرهم أنّ الله عزّ وجلّ أخبرني بما هممتم به من الغدر، فإمّا أن تخرجوا من بلادنا، وإمّا أن تأذنوا بحرب. فقالوا: نخرج من بلادكم، فبعث إليهم عبد الله بن أبيّ، أن لا تخرجوا، وتقيموا وتنابذوا محمّداً الحرب، فإنّي أنصركم أنا وقومي وحلفائي، فإن

خرجتم خرجت معكم، ولئن قاتلتم قاتلت معكم، فأقاموا وأصلحوا حصونهم وتهيّنوا للقتال، وبعثوا إلى رسول الله ﷺ: إنّا لا نخرج فاصنع ما أنت صانع.

فقام رسول الله ﷺ وكبّر وكبّر أصحابه، وقال لأمير المؤمنين الله الله الله النفير، فأخذ أمير المؤمنين الله الراية وتقدّم، وجاء رسول الله ﷺ وأحاط بحصنهم، وغدر بهم عبد الله بن أبي. وكان رسول الله ﷺ إذا ظهر بمقدّم بيوتهم حصّنوا ما يليهم وخرّبوا ما يليه، وكان الرجل منهم ممّن كان له بيت حسن خرّبه، وقد كان رسول الله ﷺ أمر بقطع نخلهم فجزعوا من ذلك، فقالوا: يا محمّد، إنّ الله يأمرك بالفساد؟ إن كان لك هذا فخذوه، وإن كان لنا فلا تقطعه، فلمّا كان بعد ذلك قالوا: يا محمّد، نخرج من بلادك فأعطنا ما لنا. فقال: لا، ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل فلم يقبلوا ذلك فبقوا أيّاماً. ثمّ قالوا: نخرج ولنا ما حملت الإبل. قال: لا، ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاً، فمن وجدنا معه شيئاً قتلناه.

فخرجوا على ذلك، ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي القرى، وخرج منهم قوم إلى الشام، فأنزل الله فيهم: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبْثُ لَمْ يَمختيبُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾، وأنزل الله عليه فيما عابوه من قطع النخل: ﴿ مَا فَطَعْتُم مِن لِينَهُ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيبُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَجِيمٌ ﴾ (١).

وأنزل الله عليه في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ (٣) ثمّ قال: ﴿ كَمَثَلِ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ \* يعنى بنى قينقاع ﴿ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣).

١. الحشر: ٥ ـ ١٠.

٢. الحشر: ١١ و١٢.

٣. الحشر: ١٥.

ثُمَّ ضرب في عبد الله بن أُبي وبني النضير مثلاً، فقال: ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِسْانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْمَالَمِينَ \* فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذٰلِكَ جَزَاقُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١). (٢)

ثمَ قال: فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثنا به محمّد بن أحمد بن ثابت، عن أحمد بن ميثم، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير - في غزوة بني النضير - وزاد فيه: فقال رسول الله على الأنصار: إن شئتم دفعت إليكم في المهاجرين، وإن شئتم قسّمتها بينكم وبينهم وتركتهم معكم. قالوا: قد شئنا أن تقسّمها فيهم. فقسّمها رسول الله على بن المهاجرين ودفعهم عن الأنصار، ولم يعطِ من الأنصار إلّا رجلين، وهما: سهل بن حنيف وأبو دجانة فإنهما ذكرا حاجة ٣٠).

### تفسير الآية ٥

محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله على قال: العجوة أمّ التمر، وهي التي أنزلها الله عزّ وجلّ من الجنّة لآدم على اله عرة وجلّ : ﴿ مَا فَعَمْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُهُ وَا الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا فَعَمْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُهُ وَا قَلْ الله عز وجلّ : ﴿ مَا فَعَمْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُهُ وَا قَلْ الله عز وجلّ على أَصُولِهَا ﴾ قال: يعنى العجوة (٤٠).

### تفسير الآيتين ٦ و٧

الشيخ الطوسي: بإسناده، عن عليّ بن الحسين بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن محمّد بن أبي جميلة قال: وحدّ ثني محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحليّ، عن أبي عبد الله عليه قال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلٰحِنَّ اللّهَ يَسَلُطُ رُسُلَةً عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾ قال: الغيء ماكان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك، هو بمنزلته (٥).

١. الحشر: ١٦ و١٧.

٢. تفسير القمّى ٢: ٣٣٩.

٤. الكافي ٦: ٣٤٧ ح ١١.

٣. تفسير القمّي ٢: ٣٤٠.

٥. التهذيب ٤: ١٣٣ ح ٣٧١.

#### تفسير الآية ١٠

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال: حدّ ثني أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمان الهمدانيّ بالكوفة ، قال : حدّثنا محمّد ابن المفضّل بن إبراهيم بن قيس الأشعري قال: حدَّثنا على بن حسّان الواسطيّ قال: حدَّثنا عبد الرحمان بن كثير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على ابن الحسين، عن الحسن بن على عليم المن الله خطبة خطبها عند صلحه مع معاوية - فقال النُّل فيها بمحضر معاوية: فصدَّق أبي رسول الله ﷺ صابقاً ووقاه بنفسه، ثمَّ لم يزل رسول الله ﷺ في كلُّ موطن يقدَّمه، ولكلُّ شديدة يرسله ثقةً منه به وطمأنينة إليه، لعلمه بنصيحته للَّه عـزّ وجلّ ورسوله وأنّه أقرب المقرّبين من الله ورسوله، وقد قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ الْمُقَرِّبُونَ \* (١) فكان أبى سابق السابقين إلى الله عزّ وجلّ ، وإلى رسوله ﷺ وأقرب الأقربين، وقد قال الله تعالى: ﴿ لاَ يَسْتَوَى مِنْكُمْ مِّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْح وَقَاتَلَ أَوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً ﴾ (٢) فأبى كان أوّلهم إسسلاماً وإيسماناً، وأوّلهم إلى الله ورسوله هجرةً ولحوقاً، وأوّلهم على وُجْدِه ووسعه نفقةً، قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْمَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّك رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ فالناس من جميع الأمم يستغفرون له لسبقه إيّاهم إلى الإيمان بنبيّه ﷺ، وذلك أنّه لم يسبقه به أحد، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأُنصَار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ ﴾ (٢) فهو سابق جميع السابقين، فكما أنَّ الله عزَّ وجلَّ فيضَّل السابقين على المتخلِّفين والمتأخِّرين فكذلك فضّل سابق السابقين على السابقين ٤٠٠).

### تفسير الآية ٢٠

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز قال: حدّثني جدّي محمّد بن عيسى القيسيّ قال: حدّثنا إسحاق بن يزيد الطائيّ

١. الواقعة: ١٠ و ١١.

۲. الحديد: ۱۰.

٤. الأمالي ٢: ١٧٥.

قال: حدّثنا سعد بن طريف الحنظليّ، عن عطيّة بن سعد العوفيّ، عن محدوج بن زيد الذَّهليّ، وكان في وفد قومه إلى النبيّ ﷺ، تلا هذه الآية : ﴿ لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ مُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ قال: فقلنا: يا رسول الله، من أصحاب الجنّة ؟ قال: من أطاعني وسلّم لهذا من بعدي.

قال: وأخذ رسول الله ﷺ بكفّ عليّ الله عليّ الله عليّ الله عليّ الله عنه ـ فرفعها، وقال: ألا إنّ عليّاً منّي وأنا منه، فمن حادّه فقد حادّني، ومن حادّني أسخط الله عزّوجلّ، ثمّ قال: يا عليّ، حربك حربي وسلمك سلمي، وأنت العلم بيني وبين أُمّتي.

قال عطيّة: فدخلت على زيدبن أرقم في منزله فذكرت له حديث محدوج بن زيد، قال: ما ظننت أنّه بقي ممّن سمع رسول الله ﷺ يقول هذا غيري، أشهد لقد حدّثنا به رسول الله ﷺ قوله هذا، وقد رسول الله ﷺ قوله هذا، وقد ردّوا(۱).

صاحب الأربعين في حديث التاسع والعشرين، قال: أخبرني أبو عليّ محمّد بن محمّد المقرئ فلله بقراء تي عليه، قال: حدّثنا السيّد أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون العلويّ الحسني أصلاً قال: حدّثنا أبو أحمد محمّد بن علي فلله، قال: حدّثنا أمحمّد بن جعفر القمّي قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن جعفر القمّي قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ قال: حدّثنا الحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى قال: قال جعفر بن محمّد عليه الله تبارك وتعالى هدي، وممن توكّل على الله عزّ وجلّ كُفي، ومن قنع بما رزقه الله أغني، ومن اتقى الله نجا، فاتقوا عباد الله ما استطعتم، وأطيعوا الله وسلّموا الأمر لأهله تفلحوا، واصبروا إنّ الله مع الصابرين ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ (١٠) الآية ﴿ لاَ يَسْتَوِي اصْحَابُ النَّارِوَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ مُمْ الْفَائِزُونَ ﴾ وهم شيعة علي الله حد ثنى بذلك أبي، عن أبيه، عن أبه سلمة زوج النبي عليه أنها قالت: أقرأني رسول

۱. الأمالي ۲: ۱۰۰.

تفسير سورة الحشر

الله ﷺ: ﴿ لاَ يَسْتَوى اصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ فقلت: يا رسول الله، من أصحاب النار؟ قال: مبغض علىّ وذرّيّته ومنقصوهم. فقلت: يا رسول الله، فمن الفائزون منهم؟ قال: شيعة على هم الفائزون.

وعنه قال: أخبرنا أبو على الحسن بن على بن الحسن الصفّار بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو عمر بن مهدى قال: أخبرنا أبو العبّاس بن عقدة قال: حدّثنا محمّد ابن أحمد القطوانيّ قال: حدّ ثنا إبراهيم بن جعفر بن عبدالله بن محمّد بن مسلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال: كنّا عند النبيّ عَيْنَ فأقبل على بن أبي طالب المن ، فقال النبيِّ ﷺ: قد أتاكم أخي، ثمَّ التفت إلى الكعبة فضربها بيده، فقال: والذي نفسي بيده، إنَّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثمَّ قال: إنَّه أوَّلكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعيّة، وأقسمكم في السويّة، وأعظمكم عند الله مزيّة. قال: ونزلت: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريّةِ ﴾ (١).

## تفسير الآيات ٢٢ ـ ٢٤

علىّ بن إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّـذِي لاَ إِلْمَ إِلَّا هُـوَ الْـمَلِكُ الْـقُدُّوسُ ﴾ قال: القدُّوس هو البريء من شوائب الآفات الموجبات للجهل.

قوله تعالى: ﴿ السَّلاَّمُ الْمُؤْمِنُ ﴾ قال: يأمن أولياؤه من العذاب.

قوله تعالى: ﴿ الْمُهَيْمِنُ ﴾ أي الشاهد.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ ﴾ هو الذي يخلق الشيء لا من شيء ﴿ لَهُ الأَسْماءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (٧).

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله الله الله عنه الله عنه أحدكم فليجهر بسلامه لا يقول: سلَّمت فلم يردّوا على، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يُسمِعهم، فإذا ردّ أحدكم

۲. تفسير القمّى ۲: ۳٤١.

١. البيّنة: ٧.

فليجهر بردّه، ولا يقول المُسلّم: سلّمت فلم يردّوا عليّ.

ثمَ قال: كان عليّ لله يُله يقول: لا تغضبوا ولا تُغضبوا، أفشوا السلام، وأطيبوا الكلام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنّة بسلام، ثمّ تلا عليهم قول الله عزّوجل: 

السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ﴾ (١).

عليّ بن إبراهيم: حدّ ثنا محمّد بن أبي عبد الله قال: حدّ ثنا محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن جعفر بن محمّد، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت موسى بن جعفر عليها يقول: إنّ الله تعالى أنزل على عبده رسول الله عليها أنّه لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم، ويسمّى بهذا الأسماء: الرحمان، الرحيم، العزيز، الجبّار، العليّ، العظيم، فتاهت هناك عقولهم، واستخفّت حلومهم، فضربوا له الأمثال، وجعلوا له أنداداً، وشبّهوه بالأمثال، ومثّلوه أشباهاً، وجعلوه يحول ويزول، فتاهوا في بحر عميق، لا يدرون ما غوره، ولا يدركون كنه بُعده (٢٠).

ابن بابويه قال: حدّ ثنا أبي الله قال: حدّ ثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ فقال: عالم الغيب: ما لم يكن، والشهادة: ما قد كان (٣).

محمَد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله المثل عن سبحان الله ، فقال : أنفةً لله (٤).

وعنه: عن أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن علي بن أسباط، عن سليمان مولى طربال، عن هشام بن سالم الجواليقي قال: سألت أبا عبد الله الله عن قوله عز وجل: ﴿ سُبْحَانَ اللهِ ﴾ ما يعنى به؟ قال: تنزيهه (٥).

۱. الكافي ۲: ۲۰۰ ح۷.

٣. معاني الأخبار: ١٤٦ ح ١.

٥. الكافي ١: ٩٢ ح ١١.

٢. تفسير القمّي ٢: ٣٤١.

٤. الكافي ١: ٩٢ ح ١٠.

## تفسير سورة الممتحنة

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبيّ عَلَيْهُ أنّه قال: من قرأ هذه السورة صلّت عليه الملائكة واستغفرت له، وإذا مات في يومه أو ليلته مات شهيداً، وكان المؤمنون شفعاءه يوم القيامة. ومن كتبها وشربها ثلاثة أيّام متوالية لم يبق له طُحَال، وأمن من وجعه وزيادته، وتعلّق الرياح مدّة حياته بإذن الله تعالى.

وقال الصادق الله : من بُلي بالطحال وعسر عليه، يكتبها ويشربها ثلاثة أيّام متوالية، يزول عنه الطحال بإذن الله تعالى.

## تفسير الآية ٥

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن إسماعيل بن سهل وإسماعيل بن عبّاد، جميعاً يرفعانه إلى أبي عبد الله الله الله الله الله الله الله عندا أدم مؤمن إلّا فقيراً، ولا كافر إلّا غنياً، حتّى جاء إبراهيم الله فقال: ﴿ رَبّنَا لا تَجْعَلْنَا فِي هَوْلاء أموالاً وحاجةً وفي هؤلاء أموالاً وحاجةً (١٠).

#### تفسير الآية ٧

محمَد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله عليه الله عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عن وجل ؟ قال: الكفر في كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه ـ وذكر

١. الكافي ٢: ٢٠٢ - ١.

الخمسة وقال فيها ـ والوجه الخامس من وجوه الكفر: كفر البراءة، وذلك قول الله عزّ وجلّ يحكي قول إبراهيم عليه : ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةُ وَالْبَغَضَاءُ أَبداً حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴾ (١) يعنى تبرأنا منكم (٢).

#### تفسير الآية ١٢

محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عبد الرحمان بن سالم الأشلّ، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه : كيف ماسح رسول الله عليه النساء حين بايعهنّ ؟ قال: دعا بمركنه الذي كان يتوضّأ فيه، فصبّ فيه ماءً، ثمّ غمس يده اليمنى، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك، فتغمس كما غمس رسول الله عليه يده، فكان هذا مماسحته إيّاهنّ (٣).

عليّ بن إبراهيم قال: أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ، عن عليّ، عن عليّ، عن عليّ، عن عليّ ، عن عليّ ، عن عبد الله بن عبد عبد (٤٠). قال: هو ما افترض الله عليهنّ من الصلاة والزكاة، وما أمرهنّ به من خيرٍ (٤٠).

الشيخ المقداد في كنز العرفان: روي أنّه ﷺ بايعهن على الصفا، وكان عمر أسفل منه، وهند بنت عتبة متنقّبة متنكّرة مع النساء خوفاً من أن يعرفها رسول الله ﷺ، فقال: أبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً. فقالت هند: إنّك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال. وذلك أنّه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط.

فقال النبيّ عَلَيْهُ: ولا تسرقن. فقالت هند: إنّ أبا سفيان رجل ممسك، وإنّي أصبت من ماله هنات، فلا أدري أيحلّ لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله عَلَيْهُ وعرفها، فقال لها: وإنّك لهند ابنة عتبة؟ فقالت: نعم، فاعف عمّا سلف يا نبئ الله، عفا الله عنك.

۲. الكافي ۲: ۲۸۸ ح ۱. ۱. المتحنة: ٤.

الكافي ٥: ٥٢٦ ح ١.
 الكافي ٥: ٥٢٦ ح ١.

فقال: ولا تزنين. فقالت هند: أوتزني الحرّة؟ فتبسّم عمر بن الخطّاب لما جرى بينه وبينها في الجاهليّة.

فقال ﷺ: ولا تقتلن أولادكنّ. فقالت هند: ربّيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله عليّ بـن أبـي طالب ﷺ يـوم بـدر، فضحك عمر حتّى استلقى على قفاه.

وتبسّم النبيّ ﷺ وقال: ولا تأتين ببهتان تفترينه. قالت هند: والله إنّ البهتان قبيح. وما تأمرنا إلّا بالرشد ومكارم الأخلاق.

ولمًا قال: ولا تعصينني في معروف، قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

## تفسير سورة الصف

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها كان عيسى ﷺ يستغفر له ما دام في الدنيا، وإن مات كان رفيقه في الآخرة، ومن أدمن قراءتها في سفره حفظه الله وكفاه طوارقه حتى يسرجع بالسلامة.

وقال الصادق ﷺ : من قرأها وأدمن قراءتها في سفره أمن من طوارقه ، وكان محفوظاً إلى أن يرجع إلى أهله بإذن الله تعالى .

## تفسير الآية ٩

سعد بن عبد الله قال: حدّ ثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد ابن سنان، عن عمّار بن مروان، عن المنخّل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلِّهِ وَلَقَى الدَّينِ كُلِّهِ وَلَيْ فَي الرَّجِعة (١٠).

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَاللَّهَ مُتِمُّ نُورِهِ ﴿ (\*)
قال: بالقائم من آل محمّد ﷺ إذا خرج يظهره الله على الدين كلّه حتّى لا يُعبد غير الله،
وهو قوله: يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً (\*).

١. مختصر بصائر الدرجات: ١٧.

۲. الصف: ۸.

## تفسير سورة الجمعة

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم، وأمن ممّا يخاف ويحذر، وصُرِف عنه كلّ محذور.

وقال الصادق للنبي : من قرأها ليلاً أو نهاراً في صباحه ومسائه، أمن من وسوسة الشيطان، وغُفِرَ له ما يأتي في ذلك اليوم إلى اليوم الثاني.

## تفسير الآية ٢

ابن بابويه قال: حدّثنا أبي ، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله ، قال: حدّثنا معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله على قال: كان ممّا منّ الله عزّ وجلّ على رسول الله على أنه كان يقرأ ولا يكتب ، فلمّا توجّه أبو سفيان إلى أُحد ، كتب العبّاس إلى النبيّ على فجاءه الكتاب وهو في بعض حِيطان المدينة ، فقرأه ولم يُخبر أصحابه ، وأمرهم أن يدخلوا المدينة ، فلمّا دخلوا المدينة أخبرهم ().

وعنه قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن ﴿ قال: حدّ ثنا سعد بن عبد الله قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقيّ ، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله إلى قال: كان النبيّ على يقرأ ولا يكتب (٢).

## تفسير الآية ٤

عن وانل: عن نافع، عن أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول

١. علل الشرائع ١: ١٥٢ ح٥.

الله ﷺ يقول: ما من قوم اجتمعوا يذكرون فضل محمّد وعليّ بن أبي طالب وأهل بيته إلا وهبطت الملائكة إلى السماء، الإو وهبطت الملائكة إلى السماء، فإذا تفرّقوا عرجت الملائكة إلى السماء، فيقول الملائكة: إنّا نشمّ منكم رائحة ما شممناها، ولا رائحة أطيب منها، فيقولون: إنّا كنا قعوداً عند قوم يذكرون فضل محمّد وآل محمّد فعبق بنا من ريحهم، فيقولون: المطوا بنا إلى المكان الذي كانوا فيه فيقولون: إنّهم تفرّقوا.

## تفسير الآيتين ٥ و٦

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن محمد بن مالك، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: حدّ ثني أبو عبد الله عليه بحديث، فقلت له: جعلت فداك، زعمت لي الساعة كذا وكذا؟ فقال: لا، فعظم ذلك عليّ، فقلت: بلى والله زعمت. فقال: لا والله ما زعمت. قال: فعظم ذلك عليّ، فقلت: والله قد قلته، قال: نعم قد قلته، أما علمت أنّ كلّ زعم في القرآن كذب (۱)؟

## تفسير الآيات ٩ ـ ١١

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي يعفور، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي جعفر الله أبي الله عن أبي جعفر الله الله عن أبي جعفر الله عنها خلقه لولاية محمّد ووصيّه في الميثاق، فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه (۱).

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريًا قال: حدّ ثنا أحمد بن هوذة قال: حدّ ثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدّ ثني محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه قال: سألت جعفر بن

۱. الكافي ۲: ۲۵٦ ح ۲۰.

تفسير سورة الجمعة.

محمّد علين الم سمّيت الجمعة جمعة ؟ قال: لأنّ الله تعالى جمع فيها خلقه لولاية محمَد وأهل بيته المثلِثُو (١).

المفيد في الاختصاص قال: روي عن جابر الجعفى، قال: كنت ليلة من بعض الليالي عند أبي جعفر عليه فقرأت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اإِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ قال: فقال عليه : مه يا جابر ، كيف قرأت ؟ قلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْر اللَّهِ ﴾ قال: هذا تحريف، يا جابر. قال: قلت: فكيف أقرأ، جعلني الله فداك؟ قال: فقال: «يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، هكذا نزلت يا جابر، لو كان سعياً لكان عَدُواً لما كرهه رسول الله يَتَيَافِينُ ، لقد كان يكره أن يَعْدو الرجل إلى الصلاة.

يا جابر، لم سمّيت الجمعة يوم الجمعة؟ قال: قلت: تخبرني، جعلني الله فـداك. قال: أفلا أُخبرك بتأويله الأعظم؟ قال: قلت: بلي، جعلني الله فداك، قال: فقال: يا جابر، سمّى الله الجمعة جمعة لأنّ الله عزّ وجلّ جمع في ذلك اليوم الأوّلين والآخرين، وجميع ما خلق الله من الجنّ والإنس، وكلّ شيء خلق ربّنا والسماوات والأرضين والبحار، والجنَّة والنار، وكلُّ شيء خلقه الله في الميثاق، فأخذ الميثاق منهم له بالربوبيّة، ولمحمّد ﷺ بالنبوّة، ولعلى الله بالولاية، وفي ذلك اليوم قال الله للسماوات والأرض: ﴿ انْتِيَا طَوْعاً أَوْكَرْهاً قَالَتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ (٧) فسمى الله ذلك اليوم الجمعة لجمعه فيه الأولين والآخرين، ثمّ قال عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْم الْجُمُعَةِ \* من يومكم هذا الذي جمعكم فيه، والصلاة أمير المؤمنين اللَّهِ إِ يعني بالصلاة الولاية، وهي الولاية الكبري، ففي ذلك اليـوم أتت الرسـل والأنبياء، والملائكة وكلُّ شيء خلق الله، والثقلان: الجينُّ والإنس، والسماوات والأرضون، والمؤمنون بالتلبية للَّه عزَّ وجلَّ.

٢. فصّلت: ١١.

١. الأمالي ٢: ٢٩٩.

(فَامْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) وذكر الله: أمير المؤمنين لِللَّهِ ﴿ وَذَرُوا الْمَبْتِعَ ﴾ يعني الأوّل ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ يعني بيعة أمير المؤمنين لِللَّهِ وولايته ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من بيعة الأوّل وولايته ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ﴾ يعني بيعة أمير المؤمنين لِللَّهِ أمر بطاعة الرسول وطاعة أمير المؤمنين لِللهِ ، كنّى الله في ذلك عن أسمائهم فسمّاهم بـالأرض ( وَ البَتَغُوا فَـضْلَ اللّهِ ).

قال جابر: ﴿ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ ﴾ قال: تحريف، هكذا أُنزلت: وابتغوا فضل الله على الأوصياء ﴿ وَاذْكُوا اللّهَ كَثِيراً لَمَلَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾. ثم خاطب الله عز وجل في ذلك الموقف محمّداً ﷺ، فقال: يا محمّد، ﴿ وَإِذَا رَأُوا ﴾ الشُّكَاك والجاحدون ﴿ تَجَارَةً ﴾ يعني الأوّل ﴿ أَوْ لَهُوا ﴾ يعني الثاني (انْصَرَقُوا إِلَيْهَا). قال: قلت: ﴿ انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ قال: تحريف، هكذا نزلت ﴿ وَيَرَكُوكَ ﴾ مع علي ﴿ قَائِماً قُل ﴾ يا محمّد ﴿ مَاعِنْد اللّهِ ﴾ من ولايه علي والأوصياء ﴿ خَيْرٌ مِنَ اللّهْ و وَمِنَ التّجَارَةِ ﴾ يعني بيعة الأوّل والثاني (لِلّذِينَ اتّقوا)، قال: قلت: ليس فيها (للّذِينَ اتّقوا) ؟ قال: فقال: بلي، هكذا نزلت الآية، وأنتم هم الذين اتّقوا ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الرّبَانِي اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ

١. الاختصاص: ١٢٨.

# تفسير سورة المنافقون

#### فضلها

ق**ال الصادق ﷺ :** من قرأها على الأرمـد خـفَف الله عـنه وأزاله، ومـن قـرأهـا عـلى الأوجاع الباطنة سكّنتها، وتزول بقُدرة الله تعالى .

## تفسير الآيات ١ -٣

قال عليّ بن إبواهيم: حدّ ثنا محمّد بن أحمد بن ثابت قال: حدّ ثنا أحمد بن ميثم، عن الحسن بن عليّ بن إبواهيم: حدّ أبان بن عثمان قال: سار رسول الله على يوماً وليلة ومن الغد حتّى ارتفع الضّحى، فنزل ونزل الناس، فرموا بأنفسهم نياماً، وإنّ ما أراد رسول الله على أن يكفّ الناس عن الكلام، قال: وإنّ ولد عبد الله بن أبيّ أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إن كنت عزمت على قتله فمرني أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج والأوس أنّي أبرّهم وَلداً بوالدي، فإنّي أخاف أن تأمر غيري فيقتله، فلا تطيب نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله على: بل نحسن صحبته ما دام معنا(١).

#### تفسير الآية ٦

العيَاشيّ: عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضاط على قال: إنّ الله تعالى قال لمحمّد عَيْنَ اللهُ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ (1) فاستغفر لهم ماثة مرّة ليغفر لهم فأنزل الله: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَلاَ

تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مُنْهُمْ مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ (١)، فلم يستغفر لهم بعد ذلك، ولم يقم على قبر أحدٍ منهم (٢).

#### تفسير الآية ٨

الزمخشري: قيل للحسن بن عليّ عليُّها: فيك عظمة، قال: لا، بل فيّ عـزّة، قـال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٠).

## تفسير الآيتين ١٠ و ١١

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَفْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبُّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ﴾ يعني بقوله: «أصّدَق» أي أحج ﴿ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ يعني عند الموت، فردّ الله عليه فقال: ﴿ وَلَن يُوَجِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

١. التوبة: ٨٤.

۳. الكافي ٥: ٦٣ ح٣.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٥٢.

## تفسير سورة التغابن

## فضلها

قال الصادق الله عليه : من خاف من سلطان أو من أحد يدخل عليه ، يقرأها ، فإنّ الله يكفيه شرّه بإذن الله تعالى .

# تفسير الآيتين ١ و٢

قال عليّ بن إبراهيم: هذه الآية خاصّة في المؤمنين والكافرين (١).

# تفسير الآية ٦

## تفسير الآية ٧

عليّ بن إبواهيم: ثمّ حكى الله سبحانه أهل الدهريّة، فقال: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَمَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَبْعَثَنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّقُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٣).

## تفسير الآية ٨

عليَ بن إبراهيم: ﴿ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ أمير المؤمنين الشِّهِ (٤٠).

١. تفسير القمّي ٢: ٣٥٤. ٢. تفسير القمّي ٢: ٣٥٥.

٣. تفسير القمّي ٢: ٣٥٤. ٤ . تفسير القمّي ٢: ٣٥٤.

٣٣٤.....المستدرك على كنز الدقائق / ج٣

#### تفسير الآية ١١

عليّ بن إبراهيم: أي يصدّق الله في قلبه، فإذا بيّن الله له واختار الهدى يزيده الله كما قال: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوْازَادَهُمْ هُدّى﴾ (١).

#### تفسير الآية ١٥

عليَ بن إبراهيم: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأَوْلاَ دُكُمْ فِئْنَةٌ ﴾ أي حبّ (٣).

## تفسير الآية ١٦

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَفْتُمْ ﴾: ناسخة لقوله تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقّ تُقَاتِهِ ﴾ (٤). (٥)

الطبوسيّ: روي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله طِيَّكِنا ، من أنّها ناسخة لقوله تعالى : ﴿ اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ ﴾ ٦٧.

ابن شهر أشوب: عن تفسير وكيع ، حدّثنا سفيان بن مرّة الهمدانيّ ، عن عبد خيرٍ ، قال : سألت عليّ بن أبي طالب الله عن قوله تعالى : ﴿ اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ قال : والله ما عمل بها غير أهل بيت رسول الله عَلَيْ ، نحن ذكرنا الله فلا ننساه ، ونحن شكرناه فلن نكفره ، ونحن أطعناه فلم نعصه ، فلما نزلت هذه قالت الصحابة : لا نُطيق ذلك ، فأنزل الله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ . قال وكيع : يعني ما أطقتم ، شمّ قال : ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾

٢. الكافي ٢: ٣٠٨ - ٤.

٤. آل عمران: ١٠٢.

٦. مجمع البيان ٢: ٣٥٦.

١. تفسير القمّي ٢: ٣٥٥.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٥٥.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٥٥.

تفسير سورة التغاين......تفسير سورة التغاين......تفسير سورة التغاين..............

ما تُؤمرون به ﴿ وَٱطِيعُوا ﴾ يعني أطيعوا الله ورسوله وأهل بيته فيما يأمُرونكم به (١). على بن إبراهيم: في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ تَفْسِهِ ﴾ ، قال : يوق شِحّ نفسه ، إذا اختار

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُوقَ شَعَ نَفْسِهِ ﴾ ، قال : يوق شَعَ نفسه ، إذا اختار النفقة في طاعة الله (٢).

ابن بابويه قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا بلّغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور قال: فيما سأل عليّ علي الله إبنه الحسن عليه أن قال له: ما الشّح؟ قال: الشحّ أن ترى ما في يديك شرفاً، وما أنفقت تلفاً 40.

وعنه قال: حدّ تنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: إنّما الشحيح من منع حقّ الله وأنفقه في غير حقّ الله عزّ وجلّ (٥).

١. المناقب ٢: ١٧٧.

٣. الكافي ٤: ٤٥ ح٧.

٥. معاني الأخبار: ٢٤٦ ح٦.

٢. تفسير القمّى ٢: ٣٥٥.

٤. معانى الأخبار: ٢٤٥ ح٣.

# تفسير سورة الطلاق

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبي على أنّه قال: من قرأ هذه السورة أعطاه الله توبة نصوحاً، وإذا كتبت وغسلت ورُش ماؤها في منزلٍ لم يسكن فيه أبداً، وإن سكن لم يزل فيه الشرّ إلى حيث يُجلى.

وقال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها أعطاه الله توبةً نصوحاً، وإذا كتبت وغسلت ورُش ماؤها في منزلٍ لم يسكن ولم ينزل فيه حتّى تخرج منه.

وقال الصادق الله : إذا كتبت ورشّ بمائها في موضع لم يأمن من البغضاء، وإذا رُشّ بمائها في موضع مسكونٍ وقع القتال في ذلك الموضع وكان الفراق.

## تفسير الآية ١

عبد الله بن جعفر الحميري: بإسناده عن صفوان، قال: سمعته \_ يعني أبا عبدالله بلله وجاء رجل فسأله، فقال: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس؟ فقال: ليس بشيء. ثمّ قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تَحْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾؟ ثمّ قال: ﴿ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يَحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً ﴾ ثمّ قال: كلّ ما خالف كتاب الله والسنة فهو يُسردَ إلى كتاب الله والسنة فهو يُسردَ إلى كتاب الله والسنة (١٠).

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن

١. قرب الإسناد: ٣٠.

تفسير سورة الطلاق.......تفسير سورة الطلاق.......

سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر الله عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها. قال: فقلت: أليس قال الله عز وجل : ﴿ لا تُخْرِجُوهُمُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ ﴾ ؟ قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تُطلق تطليقة بعد تطليقة، فهي التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتد في بيت زوجها، ولها السُّكني والنفقة حتى تنقضي عدّتها (١).

الشيخ الطوسي: بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله على أبي هلال، عن أبي عبد الله على أبي ألله ألله أبي يقول: ﴿ وَلاَ يَخْرُجُنَ ﴾ إلا أن تكون طُلَقت في سفر (١).

عليّ بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: لا يحلّ لرجلٍ أن يخرج امرأته إذا طلّقها وكان له عليّ بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: لا يحلّ لها أن تخرج من بيتها ﴿ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ ومعنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل، ومن الفاحشة أيضاً السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئاً من ذلك حلّ له أن يُخرجها (٣).

## تفسير الآيتين ٢ و٣

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَسْبِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ يعني إذا انقضت عدّتها، إمّا أن يراجعها، وإمّا أن يفارقها، يطلّقها ويمتّعها، على المُوسِع قدره، وعلى المُقْتِر قدره (٤٠).

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها، بشهادة عدلين. فقال:

۱. الكافي ٦: ٩٧ ح ٥.

التهذیب ۵: ٤٠١ ح ۱۳۹۷.
 تفسیر القمّی ۲: ۳۵۸.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٥٨.

ليس هذا بطلاق. فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها، بشهادة عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه، فبان خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ. فقلت له: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته. فقلت: إذا أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق، أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير (١).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير واحد، عن عليّ بن أسباط، عن أجمد بن عمر الحلال، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن الأوّل اللهِّن قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ فقال: التوكّل على الله درجات، منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنّه لا يألوك خيراً وفضلاً، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وقع في ها (٢).

#### تفسير الآية ٤

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله على الله على الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة (٣).

# تفسير الآيتين ٦ و٧

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (4) قال: المطلّقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يـوم طلّقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت، وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع (٥).

۱. الكافي ٦: ٦٧ ح٦.

٣. الكافي ٣: ٧٥ ح ٢.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٥٨.

الكافي ٢: ٥٣ ح٥.

٤. الطلاق: ٤.

تفسير سورة الطلاق......تفسير سورة الطلاق.....

#### تفسير الآيات ١١-٨

علىٰ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيُّن مِن قَرْيَةٍ ـ قال: أهل قرية ـ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكُراً ﴾. قوله تعالى: ﴿ فَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّنِكُمْ ذِكْراً ﴾ رَسُولاً ﴾ قال: ذِكر: اسم رسول الله ﷺ. قالوا: نحن أهل الذكر (١).

ابن شهرأشوب: عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى : ﴿ ذِكْراً \* رَسُولاً \* النبيّ ذكره من الله ، وعلى ذكر من محمّد ﷺ ، كما قال الله : ﴿ وَإِنَّهُ لَلِكُمُّ لَكَ وَلِقَوْمِكَ \* ٣٠). ٣٣

## تفسير الآية ١٢

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهَنَّ ﴾ دليل على أن تحت كلّ سماء أرضاً ﴿ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلُّ شَيءٍ عِلْمَا ﴾ (4).

٣. المناقب ٣: ٩٧.

١. تفسير القمّى ٢: ٣٥٩.

# تفسير سورة التحريم

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبئ عَلَيْهُ أنّه قال: من قرأها أعطاه الله توبة نصوحاً، ومن قرأها على ملسوع شفاه الله ولم يمش السّم فيه، وإن كتبت ورشّ ماؤها على مصروع احترق شيطانه.

وقال رسول الله على على ملسوع شفاه الله توبة نصوحاً، ومن قرأها على ملسوع شفاه الله تعالى، وإن كتبت ومحيت بالماء ورشّ ماؤها على مصروع زال عنه ذلك الألم.

وقال الصادق على الرجفان بردّته، ومن قرأها على المريض سكّنته، ومن قرأها على الرجفان بردّته، ومن قرأها على المصروع تُفيقه، ومن قرأها على السهران تُنوّمه، وإن أدمن في قراءتها من كان عليه دينٌ كثيرٌ لم يبق شيء بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ ٥

علىَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَأَغْرَضَ عَن بَعْضِ ﴾ قال: لم يخبرهم بما علم ممّا همّوا به من قتله ، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: ﴿ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ \* إِن تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمّا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مَوْلاً وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني أهير المؤمنين عليه في والمُماكِنَة بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ يعني لأمير المؤمنين عليه في خاطبها، فقال: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيراً مِنكنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِنَاتٍ تَاتِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحاتٍ ثَنَبَاتٍ وَأَبْكَاراً \* عرض عائشة لأنه لم يتزوج بكراً غير عائشة (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٣٦١.

ابن شهر أشوب: عن تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان النسوي والكلبي، ومجاهد، وأبي صالح، والمغربي، عن ابن عبّاس، أنّه رأت حفصة النبي على حجرة عائشة مع مارية القبطيّة، فقال: أتكتمين عليّ حديثي؟ قالت: نعم، قال: إنّها عليّ حرام ليطيّب قلبها، فأخبرت عائشة النبيّ على المسلمين المسلمين عليّ مارية، فكلّمت عائشة النبيّ على في ذلك، فنزل: ﴿ وَإِذْ أَسَرّ النّبِيّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِينًا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ النّهُ وَاللّه كُو مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المؤمنين والله عليّ، يقول الله: والله حسبه ﴿ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَكَ طَهِيرٌ ﴾ (١).

عن البخاري: و أبي يعلى الموصليّ: قال ابن عبّاس: سألت عمر بن الخطّاب، عن المتظاهرتين؟ فقال: حفصة وعائشة (٢).

ومن طريق المخالفين أيضاً: عن ابن عبّاس، قوله: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ نزلت في عائشة وحفصة ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ ﴾ نزلت في رسول الله ﷺ ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ نزلت في على خاصة.

ومن مختصر وسيط الواحدي للشهر زوري : عن ابن عبّاس قال : أردت أن أسأل عمر بن الخطّاب، فمكثت سنتين، فلمّا كنّا بمرّ الظّهران وذهب ليقضي حاجته، فجاء وقد قضى حاجته، فذهب أصبّ عليه من الماء، فقلت : يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله ﷺ؟ قال : عائشة وحفصة.

١. المناقب ٣: ٧٦.

٢. المناقب ٣: ٧٧.

#### تفسير الآية ٦

محمد بن يعقوب: عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن عليّ ابن حديد، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله عليّه الله : دخل عليه الطيّار، فسأله وأنا عنده، فقال له: جعلت فداك، أرأيت قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ في غير مكان من مخاطبة المؤمنين، أيدخل في هذا المنافقون؟ قال: نعم، يدخل في هذا المنافقون والضلّال وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة (١٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: كان الطيّار يقول لي: إبليس ليس من الملائكة، وإنّما أُمِرت الملائكة بالسجود لآدم عليه في فقال إبليس: لا أسجد؛ فما لإبليس يعصي حين لم يسجّد وليس هو من الملائكة؟ قال: فدخلت أنا وهو على أبي عبد الله عليه ، قال: فأحسن والله في المسألة، فقلت: جُعلت فداك، أرأيت ما ندب الله عزّ وجلّ إليه المؤمنين من قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَتُوا ﴾ أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال: نعم، والضلال وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة، وكان إبليس ممن أقرّ بالدعوة الظاهرة، وكان إبليس

## تفسير الآية ٨

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر صالح، عن القاسم ابن بريد، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله اللله عليه حديث طويل - قال فيه: ثمّ ذكر

الكافى ٢: ٣٠٣ ح ١.

۱. الكافي ۸: ۲۷٤ ح۲۱۳.

٣. الاحتجاج: ٢٢٠.

تفسير سورة التحريم ....... تفسير سورة التحريم .....

من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه، فقال: ﴿ وَلِتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ ((). ثمّ أخبر عن هذه الأمّة، وممن هي، وأنّها من ذريّة إبراهيم ومن ذرّية إسماعيل من سكّان الحرم، ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ، الذين وجبت لهم الدعوة، دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد، الذين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، الذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمّة محمّد على الله نا عنهم الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلَىٰ يَصِيرَة آنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ﴾ (() يعني أوّل من اتبعه على الإيمان به والتصديق له وبما جاء به من عند الله عزّ وجل، من الأمّة التي بعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق ممّن لم يُشرك بالله قطّ، ولم يلبس إيمانه بظلم وهو الشرك.

ثمّ ذكر أتباع نبيّه ﷺ وأتباع هذه الأُمّة التي وصفها الله في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلها داعية إليه، وأذن له في الدعاء إليه، فقال: ﴿ يَمَ أَيُّهَا النَّبِيُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ثمّ وصف أتباع نبيّه ﷺ من المؤمنين، فقال الله عز وجلّ: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجَّداً يَبْتُونَ فَضَلا مِنَ اللَّهُ وَالذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجَّداً يَبْتُونَ فَضَلا مِنَ اللَّهُ وَلَيْ مِنَ أَثَرِ السَّجُودِ ذٰلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَاقِ وَمَنْلُهُمْ فِي الرَّوْرَاقِ وَمَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَاقِ وَمَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَاقِ وَمَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَاقِ وَمَنْلُهُمْ فِي اللَّهُ النَّبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيُ الْإِنْجِيلِ \* (1)، وقال: ﴿ قَدْ أَفْلَعَ الْمُعْلَى اللَّهُ النَّذِي وَالْمَانِهُمْ \* يعني أُولئك المؤمنين، وقد قال: ﴿ فَدْ أَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ \* (٥). شم حكرهم ووصفهم كى لا يطمع في الإلحاق بهم إلا من كان منهم ... (٢).

ابن شهر أشوب: عن تفسير مقاتل: عن عطاء، عن ابن عبّاس: ﴿ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيِّ ﴾ لا يعذّب الله محمّداً ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَمّهُ ﴾ لا يعذّب عليّ بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفراً ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ ﴾ يضيء على الصراط لعليّ وفاطمة

١. أل عمران: ١٠٤.

۲. يوسف: ۱۰۸. ٤. الفتح: ۲۹.

٣. الأنفال: ٦٤.

٦. الكافي ٥: ١٣ ح ١.

٥. المؤمنون: ١.

مثل الدنيا سبعين مرّة فيسعى نورهم بين أيديهم ويسعى عن أيمانهم، وهم يتبعونه، فيمضي أهل بيت محمّد أوّل مرّة على الصراط مثل البرق الخاطف، ثمّ يسمضي قول مثل الريح، ثمّ يمضي قول مثل عدّو الفرس، ثمّ قوم مثل شَدِّ الرجل، ثمّ قوم مثل المشي، ثمّ قوم مثل الحَبو، ثمّ قوم مثل الرّحف، ويجعله الله على المؤمنين عريضاً، وعلى المذنبين دقيقاً، يقول الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتْهِم لَنَا نُورَنَا ﴾ حتّى نجتاز به على الصراط، قال: فيجوز أميرالمؤمنين المُثِيَّة في هودج من الزمرّد الأخضر، ومعه فاطمة على نجيب من الياقوت الأحمر، وحولها سبعون ألف حوراء كالبرق اللهمم (۱۱).

ابن بابويه قال: حدّثنا أبو محمّد عمّار بن الحسين الله قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن عصمة الن حدّثنا الحسن بن ليث الرازيّ، عن شيبان بن فرّوخ الأبليّ، عن همّام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن عقيل، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ، قال: كنت ذات يوم عند النبيّ الله إذ أقبل بوجهه على عليّ بن أبي طالب الله فقال: ألا أبشرك يا أبا الحسن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هذا جبرئيل يُخبرني عن الله جلّ جلاله أنّه قد أعطى شيعتك ومحبّيك سبع خصال: الرّفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة، والأمن عند الفزع، والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، ودخول الجنّة قبل الناس، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم (٢).

## تفسير الآية ٩

عليَ بن إبراهيم قال: أخبرنا الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد، عن سليمان الكاتب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله الله الله عن قوله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بِالْمُنَافِقِينَ) قال: هكذا نزلت، فجاهد رسول الله عَلَيْ المَافقين جهاد رسول الله عَلَيْ (٣).

١. المناقب ٢: ١٥٥.

٢. الخصال: ٤٠٢ ح١١٢.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٦٢.

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن حفص الخثعميّ قال: حدّثنا حسين بن أسحاف الراشديّ قال: حدّثنا حسين بن أنس الفزاريّ قال: حدّثنا يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال: لمّا نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكَفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ قال النبيّ ﷺ: لأُجاهدن العمالقة يعني الكفّار والمنافقين ، وأتاه جبرئيل على قال: أنت أو على (١٠).

١. الأمالي ٢: ١١٦.

## تفسير سورة الملك

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبي ﷺ أنه قال: من قرأ هذه السورة، وهي المنجية من عذاب القبر، أُعطي من الأجر كمن أحيا ليلة القدر، ومن حفظها كانت أنيسه في قبره، تدفع عنه كلّ نازلة تهم به في قبره من العذاب، وتحرسه إلى يوم بعثه، وتشفع له عند ربّها وتقرّبه حتّى يدخل الجنّة آمناً من وحشته ووحدته في قبره.

وقال رسول الله على الله على الله عند الله يوم القيامة حتى يدخل الجنة أمناً، ومن قرأها وأهداها إلى إخوانه أسرعت إليهم كالبرق الخاطف، وخفّفت عنهم ما هم فيه، وأنستهم في قبورهم.

وقال الصادق الليلا: من قرأها على ميتٍ خفّف الله عنه ما هو فيه، وإذا قُرئت وأُهديت إلى الموتى أسرعت إليهم كالبرق الخاطف بإذن الله تعالى.

# تفسير الآيتين ١ و ٢

محمَد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمَد ، عن المنقريّ ، عن سفيان بن عيبنة ، عن أبي عبد الله على أب أخسَنُ عن سفيان بن عيبنة ، عن أبي عبد الله على أولكن أصوبكم عملاً ، وإنّما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة والحسنة - ثمّ قال - الإبقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل ، ألا والعمل الخالص: الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا الله عز وجلّ ، والنيّة أفضل من

العمل، ألا وإنّ النيّة هي العمل -ثمّ تلا قوله عزّوجلّ: ﴿ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ (1) يعني على نيّته (1).

#### تفسير الآيتين ١٠ و ١١

على بن إبراهيم: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قال: قد سمعوا وعقلوا، ولكنّهم قد سمعوا وعقلوا ولم يقعلوا، والدليل على أنّهم قد سمعوا وعقلوا ولم يقبلوا، قوله: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ ﴾ (٣).

كتاب صفة الجنة والنار: عن سعيد بن جناح قال: حدّ ثني عوف بن عبدالله الأزديّ ، عن جابر بن يزيد الجعفيّ ، عن أبي جعفر السلامية في حديث يذكر فيه أهل الجنّة: فيقولون: إن عذّ بنا ربّنا ، لم يكن ظلمنا شيئاً - قال - فيقول مالك: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السعير (٤) .
السَّعِير \* أي بُعداً لأصحاب السعير (٤) .

## تفسير الآية ١٣

على بن إبراهيم قال: بالضمائر (٥).

## تفسير الآية ١٤

ابن بابويه قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق الله قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب الكلينيّ قال: حدّثنا عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه في روايةٍ طويلةٍ قال: وأمّا اللطيف فليس على قلّةٍ وقضافةٍ وصِغَرٍ، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء، والامتناع من أن يُدرَك؛ كقولك «لَطفَ عني هذا الأمر» و«لَطفَ فلانٌ في مذهبه» وقوله يُخبرك أنّه غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد مُتعمّقاً مُتلطفاً لا يُدركه الوهم، فهكذا لطفّ ربّنا

١. الإسواء: ٨٤.

۲. الكافي ۲: ۱۳ ح ٤.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٦٤.

الاختصاص: ٣٦٤.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٣٠.

تبارك وتعالى عن أن يُدرك بحدٍ، أو يُحَدّ بوصفٍ، واللطافة منا الصغر والقلّة، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى.

وأمّا الخبير فالّذي لا يعزب عنه شيء، ولا يفوته شيء، ليس للتجربة ولا للاعتبار للأشياء فتفيده التجربة والاعتبار علماً لولاهما ما علم، لأنّ من كان كذلك كان جاهلاً، والله لم يزل خبيراً بما يخلق، والخبير من الناس المستخبر عن جهل المتعلّم، وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى (۱).

وعنه قال: حدَّثنا محمّد بن على ماجيلويه الله قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم، عن المختار بن محمّد بن المختار الهمداني، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبيي الحسن المثلة من حديث مقال: فقولك «اللطيف الخبير» فسره لي كما فسرت الواحد، فإنّى أعلم أنّ لُطفه على خلاف لُطف خلقه للفصل، غير أنّي أُحبّ أن تشرح لي ذلك؟ فقال: يا فتح، إنَّما قلنا اللطيف، للخلق اللطيف، ولعلمه بالشيء اللطيف، أولا ترى ـ وفَّقك الله وثبّتك \_إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف، وفي الخلق اللطيف من الحيوان الصغار من البعوض والجرجس وما هو أصغر منهما ممّا لا تكاد تستبينه العيون، بل لا يكاد يُستبان لصغره الذكر من الأنثى، والحدث المولود من القديم، فلمًا رأينا صغر ذلك ولَطفه، واهتدائه للسفاد، والهرب من الموت، والجمع لما يصلحه ممّا في لَجج البحار، وما في لحاء الأشجار، والمفاوز والقفار، وفهم بعضها عن بعض منطقها، وما تفهم به أولادها عنها، ونقلها الغذاء إليها، ثـمّ تأليف ألوانـها حـمرة مـع صفرة، وبياض مع حمرة، وما لا تكاد عيوننا تستبينه بتمام خلقها، ولا تراه عيوننا، ولا تمسّه أيدينا علمنا أنّ خالق هذا الخلق لطيف، لَطُف في خلق ما سمّيناه بلا علاج، ولا أداة، ولا آلة، وأنَّ كلُّ صانع شيء فمن شيء صنع، والله الخالق اللطيف خلق وصنع لا من شيء <sup>(۲)</sup>.

التوحيد: ۱۸۸ ح ۲.

#### تفسير الآية ١٥

عليَ بن إبراهيم: قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً ﴾ أي فراشاً ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا ﴾ أي في أطرافها (').

## تفسير الآية ٢٧

محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن إسماعيل بن سهل ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي السفاتج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر لليّه في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةٌ سِيْنَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوْ اوَقِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ قال: هذه نزلت في أمير المؤمنين لليّه وأصحابه الذين عملوا ما عملوا ، يرون أمير المؤمنين لميّه في أغبط الأماكن فيسيء وجوههم ، ويقال لهم: هذا الذي كنتم به تدّعون ، الذي انتحلتم اسمه ، أي سمّيتم أنفسكم بأمير المؤمنين (٢).

أبوالقاسم جعفر بن محمَد بن قولويه قال: حدَّثني محمَد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه ، عن علي بن محمَد بن سالم ، عن محمَد بن خالد ، عن عبد الله ابن حمَاد البصريّ عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله الله المبصريّ عن عبد الله عن عبد الله الله الله عن عن عبد الله عبد الله عبد الله عبد عن عبد الله عبد عبد الله عبد عبد عبد الله عبد عبد الله عبد الله عبد عبد الله عبد ال

محمد بن العبّاس قال: حدّ ثنا حُميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن صالح بن خالد، عن منصور، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر الله قال: تلا هذه الآية: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةٌ سِيْنَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرْوْ اوَقِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ ثمّ قال: أتدري ما رأوا ؟ رأوا والله عليّاً لما هم رسول الله عليه وقربه منه

﴿ وَقِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ : أي تتسمّون بأمير المؤمنين اليُّلا ، يا فضيل ، لا يتسمّى

١. تفسير القمّى ٢: ٣٦٤.

۲. الکافی ۱: ۳۵۲ ح ۸۶.

٣. كامل الزيارات: ٢٣٢ - ١١.

بها أحد غير أمير المؤمنين الله إلا مفترٍ كذَّاب إلى يوم الناس هذا (١٠). تفسير الآمة ٣٠

ابن بابويه قال: أخبرنا محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيبانيّ قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن حفص الخثعميّ الكوفيّ قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب قال: حدّثنا عليّ بن هاشم، عن محمّد بن عبد الله، عن أبي عُبيدة بن محمّد بن عمّار، عن أبيه، عن جدّه عمّار - في روايةٍ طويلةٍ قال لرسول الله ﷺ : بأبي وأُمّي يا رسول الله، من هذا المهديّ؟ قال: يا عمّار، إنّ الله تبارك وتعالى عهد إليّ أنّه يخرج من صلب الحسين أئمة تسعة، والتاسع من ولده يغيب عنهم، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ عَوْرَافَهُن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِين ﴾ تكون له غيبة طويلة ... ").

على بن إبواهيم قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن القاسم بن العلاء، قال: حدّثنا إسماعيل بن علي الفزاريّ، عن محمّد بن جمهور، عن فضالة بن أيّوب قال: سئل الرضا علي عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ فقال علي المام الله بينه وبين خلقه ﴿ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ يعني بعلم الإمام (٢٠).

١. تأويل الأيات ٢: ٧٠٥ ح٧.

٢. كفاية الأثر: ١٢٠.

٣. تفسير القمّي ٢: ٣٦٥.

# تفسير سورة القلم

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة أعطاه الله كثواب الذين أجلّ الله أحلامهم، وإن كتبت وعُلقت على الضرس المضروب سكن ألمه من ساعته.

وقال رسول الله علي الله عليه أو على من به وجع الضّرس سكن من ساعته بإذن الله تعالى .

وقال الصادق الربيخ : إذا كتبت وعُلِّقت على صاحب الضَّرس سكن بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ٣

ابن بابويه قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا عبد الرحمان بن محمّد الحسنيّ قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجليّ قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عبد الله بن رياط العرزميّ قال: حدّثنا عليّ بن حاتم المنقريّ، عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت جعفر بن محمّد عليّ عن اللوح والقلم، فقال: هما مَلكان (١).

وعنه قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﴿ قال: حدّ ثنا محمّد ابن الحسن الصفّار قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن الحسين بن يزيد قال: حدّ ثني محمّد بن سالم، عن الأصبغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين اللهِ : ﴿ نَ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ فالقلم قلم من

١. معاني الأخبار: ٣٠ ح١.

نُورٍ، وكتاب من نورٍ، في لوح محفوظ، يشهده المقرّبون وكفي بالله شهيداً (١).

العيَاشيّ: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد للسُّلِا قال: إنّي لأطوف بالبيت مع أبي للِّي إذ أقبل رجل طُوال جُعْشُم متعمّم بعمامةٍ ، فقال: السلام عليك، يابن رسول الله، قال: فردّ عليه أبي، فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها، ما بقى أحد يعلمها إلّا رجل أو رجلان، فسأله عنها، فكان فيما سأله، قال: فأخبرني عن ﴿ نَوَ الْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ قال: نون نهر في الجنَّة أشدَّ بياضاً من اللبن، قال: فأمر الله القلم فجري بما هـو كـائن ومـا يكون، فهو بين يديه موضوع، ما شاء منه زاد فيه، وما شاء نقص منه، وما شاء كان، وما لا يشاء لا يكون. قال: صدقت، فعجب أبي من قوله: صدقت (٢).

سعد بن عبد الله: عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن حمّاد الطنافسي ، عن الكلبيّ ، عن أبي عبد الله عليُّ قال: قال: يا كلبيّ ، كم لمحمّد عَيِّكُ من اسم في القرآن؟ فقلت: اسمان أو ثلاثة. فقال: يا كلبي، له عشرة أسماء. ثمّ ذكرها للَّهِ، وقال فيها: ﴿ نَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ \* (٣).

ابن شهر أشوب: عن تفسير يعقوب بن سفيان قال: حدَّثنا أبو بكر الحُميديّ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، في خبر يـذكر فـيه كيفيّة بعث النبيّ ﷺ ثمّ قال: بينا رسول الله ﷺ قائم يصلّى مع خديجة، إذ طلع عليه علىّ بن أبي طالب المايلًا ، فقال له : ما هذا يا محمّد ؟ قال : هذا دين الله فآمن به وصدّقه ، ثمّ كانا يصلّيان ويركعان ويسجدان، فأبصرهما أهل مكّة ففشا الخبر فيهم أنّ محمّداً قد جُنّ ، فنزل : ﴿ نَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنتَ بِيعْمَةِ رَبُّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ (٤).

على بن إبراهيم: قوله: ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ أي ما يكتبون، وهو قسم وجوابه: ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ قوله: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ أي لا نمُنّ عليك في ما نعطيك من عظيم الثواب (٥).

١. الخصال: ٣٣٢ - ٣٠.

٣. مختصر بصائر الدرجات: ٦٧.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٦٦.

٢. تفسير العيّاشيّ ١: ٤٧ ح٥.

٤. المناقب ٢: ١٤.

#### تفسير الآية ٤

علىٰ بن إبراهيم: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه الله ، قوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ أي على دين عظيم (١).

الشيخ وزام: روي أنّ رسول الله الله كان يمشي ومعه بعض أصحابه ، فأدركه أعرابي فجذبه جذباً شديداً ، وكان عليه بُردٌ نجراني غليظ الحاشية ، فأثّرت الحاشية في عنقه على من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه رسول الله على فضحك ، ثمّ أمر بإعطائه ، ولما أكثرت قريش أذاه وضربه قال : اللهم اغفر لقومي ، فإنّهم لا يعلمون ، فلذلك قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٧).

## تفسير الآيات ١٧ ـ٣٣

عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثني أبي، عن إسحاق بن الهيثم، عن عليّ بن الحسين العبديّ، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، أنّه قيل له: إنّ قوماً من هذه الأُمّة يزعمون أنّ العبد يذنب فيحرم به الرزق؟ فقال ابن عبّاس: فوالذي لا إله إلا هو، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكره الله في سورة (ن والقلم)، أنّه كان شيخ وكانت له جنّة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله حتى يعطي كلّ ذي حقّ حقّه، فلمًا قبض الشيخ ورثه بنوه، وكان له خمسة من البنين، فحملت جنّتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا الفتية إلى جنّتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمرة ورزقٍ فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلمًا نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان شيخاً كبيراً فقد ذهب عقله وخرف، فهلمّوا نتعاقد فيما بيننا أن لا نُعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً حتّى نستغني و تكثر أموالنا ثمّ نستأنف الصنعة فيما يستقبل من المقبلة؛ فرضي بذلك منهم أربعة، وسخط الخامس، وهو الذي قال الله تعالى:

۱. تفسير القمّى ۲: ٣٦٩.

﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلاً تُسَبِّحُونَ ﴾ .

فقال الرجل: يابن عبّاس، كان أوسطهم في السنّ ؟ فقال: لا، بل كان أصغرهم سناً، وأكبرهم عقلاً، وأوسط القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن أنكم يا أُمّة محمّد أصغر الأُمم وخير الأُمم، قوله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذٰلِكَ جَمَلْنَاكُمْ أُمّةٌ وَسَطاً ﴾ (١) فقال لهم أصغر الأُمم وخير الأُمم، قوله عزّ وجلّ: ﴿وَكَذٰلِكَ جَمَلْنَاكُمْ أُمّةٌ وَسَطاً ﴾ (١) فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله، وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنموا فبطشوا به وضربوه ضرباً مُبرّحاً، فلمّا أيقن الأخ منهم أنهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طائع، فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله ليصرموه إذا أصبحوا، ولم يقولوا: إن شاء الله، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب، وقال: ﴿ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَنَهُمْ مُنْ رَبِّكَ وَهُمْ مَ نَائِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ لَنَصْرِمُنّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلاَ يَسْتَثُنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مّن رَبّكَ وَهُمْ مَ نَائِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيم \* قال: كالمحترق.

١. البقرة: ١٤٣.

وقال عليّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الللهِ: قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْبَنَّةِ ﴾ إنّ أهل مكة ابتلوا بالجوع كما ابتلي أصحاب الجنة، وهي الجنة التي كانت في الدنيا وكانت باليمن، يقال لها الرضوان، على تسعة أميالٍ من صنعاء. قوله تعالى: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَافِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَافِمُونَ ﴾ وهو العذاب، قوله: ﴿ إِنَّا لَهَاالُونَ ﴾ قال: خاطئو الطريق، قوله: ﴿ لَوْلا تُسَبُّحُونَ ﴾ يقول: ألا تستغفرون (١٠)؟

#### تفسير الآيات ٤٤\_٨٤

وقال عليَ بن إبراهيم في قوله: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَبْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: تحذيراً عن المعاصي، ثمّ قال لنبيّه ﷺ: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبَّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ يعني يونس اللهِ ، لمَا دعا على قومه ثمّ ذهب مغاضباً (٧).

#### تفسير الآيات ٤٩ ـ ٥٢

عليَ بن إبواهيم في قوله: ﴿ لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ ﴾ قال: النعمة: الرحمة ﴿ لَنَيْذَ كِالْمَرَاءِ ﴾ قال: العراء: الموضع الذي لا سقف له. قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَاهُ اللَّذِينَ كَافَرُوا لَيُرْلُقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذَّكُرَ ﴾ قال: لمّا أخبرهم رسول الله ﷺ بفضل أمير المؤمنين علي المومنين علي قالوا: هو مجنون، فقال الله سبحانه: ﴿ وَمَا هُوَ ﴾ يعني أمير المؤمنين علي ﴿ إِلَّا ذِكْرُ لِلْمَالَمِينَ ﴾ (٣).

١. تفسير القمّى ٢: ٣٦٩.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٦٩.

## تفسير سورة الحاقة

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها حاسبه الله حساباً يسيراً، ومن كتبها وعلّقها على امرأة حامل حُفِظ ما في بطنها بإذن الله تعالى، وإن كتبت وغسلت وشرب ماءها طفل يرضع اللبن خرج ذكياً حافظاً لكلّ ما يسمعه.

وقال الصادق للله : إذا كُتبت وعُلَقت على حاملٍ حفظت الجنين، وإذا سُقي منها الولد ذكاه وسلّمه الله تعالى، ونشأ أحسن نشوء بإذن الله تعالى.

## تفسير الآية ١٠

عليَ بن إبواهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه لل قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّائِيَةً ﴾ والرابية التي أربت على ما صنعوا (١٠).

## تفسير الآية ١٢

العيَاشي: عن الأصبغ بن نُباتة، في حديثٍ عن أمير المؤمنين على قال فيه: والله أنا الذي أنزل الله في ﴿ وَتَعِيمَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةٌ ﴾ فإنّا كنّا عند رسول الله على فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه، فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفاً (٧)؟

## تفسير الآية ١٧

 تفسير سورة الحاقة ....... تفسير سورة الحاقة .....

# حملة العرش - والعرش: العلم - ثمانية أربعة منًا، وأربعة ممّن شاء الله (١).

# تفسير الآيات ١٩ ـ٢٣

محمَد بن العبّاس قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن جعفر بن عبد الله المحمّديّ، عن كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله عزّو جلّ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَعِينِهِ ﴾ إلى آخر الكلام: نزلت في عليّ عليّ وجرت في أهل الإيمان مثلاً (").

وعنه: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عبسى، عن الحسين بن سعيد، عن عند الله عن وجلّ: عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله طلّ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ افْرَةُ اكِتَابِيّه ﴾ قال: هذا أميرالمؤمنين (٣).

وعنه: عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله الله الله الله الله الله الله المؤرّن أنه قال: قوله عزّ وجلّ: ﴿ قَأَمًا مَنْ أُوبِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ إلى آخر الآيات، فهو أمير المؤمنين الله ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوبِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ (أمير المؤمنين الله ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوبِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ (أنه فهو الثاني (٥).

ابن شهر انسوب: عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر الله الله عنه عالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيعِينِهِ \* : على بن أبي طالب الله (١٠).

قسال شرف الديمن النجفي: قال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: هو عليّ بن أبي طالب الله (٧).

عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثنا جعفر بن أحمد قال: حدّ ثنا عبد الكريم بن عبد الرحيم قال: إنّي لأعرف ما في كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال، فأمّا كتاب أصحاب اليمين: بسم الله الرحمان الرحيم (^).

العناشين: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الله إنه إذا كان يوم القيامة يدعى كلِّ بإمامه

۱. الكافي ۱: ۱۰۲ ح٦.

۱. العاقي ١: ١٠١ ح. . ٣. تأويل الآيات ٢: ٧١٧ ح.١١.

٥. تأويل الآيات ٢: ٧١٩ - ١٥.

٧. تأويل الآيات ٢: ٧٢٧ ح ٩.

٢. تأويل الأيات ٢: ١٧٧ ح ١٠.

٤. الحاقة: ٢٥.

٦. المناقب ٢: ١٥٢.

٨. تفسير القمّي ٢: ٣٧٣.

الذي مات في عصره، فإن أثبته أعطى كتابه بيمينه، لقوله: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواكُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولِيكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ ﴾ (١) واليمين إثبات الإمام، لأنّه كتابٌ يقرؤه، إنّ الله يقول: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابُهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ افْرَوُاكِتَابِيّهُ \* إِنِّي ظَنَتْ أَنِي مُلاَق حِسَابِيّه ﴾ الله يقول: ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ (١) ومن الآية، والكتاب: الإمام، فمن نبذه وراء ظهره كما قال: ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ (١) ومن أنكره كان من أصحاب الشمال الذين قال الله: ﴿ وَأَصْحَابُ الشّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشّمَالِ \* فِي سَمُوهُ وَحَمِيم \* وَظِلٌ مِن يَحْمُومْ ﴾ (١) إلى آخر الآية (٤).

كتاب صفة الجنة والنار قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدّثني سعيد بن جناح، عن عوف بن عبد الله الأزديّ، عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ، في حديث طويل في حال المؤمن يوم القيامة، وفي الحديث عن الله سبحانه: ثمّ يقول: يا جبرثيل، انطلق بعبدي فأره كرامتي، فيخرج من عند الله قد أخذ كتابه بيمينه فيدحو به مدّ البصر، فيبسط صحيفته للمؤمنين والمؤمنات، وهو ينادي: ﴿ هَاوُمُ بِيمينه فيدحو به مدّ البصر، فيبسط صحيفته للمؤمنين والمؤمنات، وهو ينادي: ﴿ هَاوُمُ الْمَتَهُوا الطعام جاءهم طيورٌ بيض يرفعن أجنحتهنّ، فيأكلون من أيّ الألوان اشتهوا المعام جاءهم طيورٌ بيض يرفعن أجنحتهنّ، فيأكلون من أيّ الألوان اشتهوا جلوساً إن شاءوا، أو متّكنين، وإن اشتهوا الفواكه سعت إليهم الأغصان، فيأكلون من أيّ المنادن أنها اشتهوا أنها اشتهوا (٥٠).

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ قُطُوفُهَا دَائِيَةٌ ﴾ يقول: مدلّية ينالها القاعد والقائم (١٠). تفسير الآمة ٢٤

محمَد بن الحسن الشيباني في نهج البيان ، قال : جاء في أخبارنا عن الصادق للسلام ، قال : الأيّام الخالية : أيّام الصوم في الدنيا .

٣. الواقعة: ٤١ ـ ٣٤.

١. الإسراء: ٧١. أل عمران: ١٨٧.

٤. تفسير العيّاشيّ ٢: ٣٢٥ ح١١٥.

٥. الاختصاص: ٣٥٠.

تفسير سورة الحاقة . . .

#### تفسير الآبات ٢٥ ـ ٣٢

كتاب صفة الجنّة والنار: عن سعيد بن جناح قال: حدّ ثني عوف بن عبد الله الأزديّ ، عن جابر بن يزيد الجعفيّ ، عن أبي جعفر لليُّلِا ، في حديث طويل يذكر فيه صفة الكافريوم القيامة، قال: ثمّ تجيء صحيفته تطير من خلف ظهره، فتقع في شماله، ثمّ يأتيه مَلَك فيثقب صدره إلى ظهره، ثمّ يقلِب شماله إلى خلف ظهره. ثمّ يقال له: اقرأ كتابك. قال: فيقول: كيف أقرأ وجهنّم أمامي؟ قـال: فيقول الله: دُقّ عـنقه، واكسِـر صـلبه، وشـدّ ناصيته، إلى قدميه، ثمّ يقول: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾. قال: فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون ألف مَلَك غِلاظ شداد، فمنهم من ينتف لحيته، ومنهم من يعضّ لحمه، ومنهم من يحطِم عظامه، قال: فيقول: أما ترحموني؟ قال: فيقولون: يا شقى، كيف نرحمك ولا يرحمك أرحم الراحمين! أفيؤذيك هذا؟ قال: فيقول: نعم، أشدّ الأذي. قال: فيقولون: يا شقى، وكيف لو طرحناك في النار؟ قال: فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوى سبعين ألف عام، قال: فيقولون: ﴿ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ ﴾ (١) قال: فيُقْرَن معه حجر عن يمينه، وشيطان عن يساره، حجر كبريت من نار يشتعل فيي وجهه، ويخلق الله له سبعين جلداً، كلُّ جلدٍ غِلَظه أربعون ذراعاً، بذراع الملك الذي يـعذَّبه، وبين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعاً، وبين الجلد إلى الجلد حيّات وعقارب من نـار، وديدان من نار، رأسه مثل الجبل العظيم، وفخذاه مثل جبل وَرقَان ـ وهـ و جبل بالمدينة مِشْفَره أطول من مِشْفَر الفيل، فيسحبه سحباً، وأذناه عضوضان بينهما سرادق من نار تشتعل، قد أطلعت النار من دبره على فؤاده، فلا يبلغ دوين بنيانها حتى يبدُّل له سبعون سلسلة، للسلسلة سبعون ذراعاً، ما بين الذراع إلى الذراع حَلَق، عـدد قطر المطر، لو وضعت حلقة منها على جبال الأرض لأذابتها (٢).

> ١. الأحزاب: ٦٦. ٢. الاختصاص: ٣٦١.

#### تفسير الآيات ٤٠ ـ ٢٥

ابن شهر أشوب: عن معاوية بن عمّار، عن الصادق الله في خبر: لمّا قال النبيّ عَلَيْهُ: مَن خبر: لمّا قال النبيّ عَلَيْهُ: من كنت مولاه فعليّ مولاه، قال العدويّ: لا والله ما أمره الله بهذا، وما هو إلّا شيء يتقوّله، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ يعني محمّداً ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقَّ الْيُقِينِ ﴾ يعني به عليًا عليه (١).

١. المناقب ٣: ٣٧.

# تفسير سورة المعارج

### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبيّ على قال: من قرأ هذه السورة كان من المؤمنين الذين أدركتهم دعوة نوح علي ، ومن قرأها وكان مأسوراً أو مسجوناً مقيّداً فرّج الله عنه، وحفظه حتى يرجع.

وقال رسول الله ﷺ: من قرأها وهو مسجون أو مأسور فرّج الله تعالى عنه ورجع إلى أهله سالماً.

وقال الصادق عليه الله عنه عنه البياد عنه عنه المنابة والاحتلام، وأمن في تمام ليله إلى أن يصبح بإذن الله تعالى .

### تفسير الآيات ١ ـ ٥

محمد بن العبّاس قال: حدّ ثنا عليّ بن محمّد بن مخلد، عن الحسن بن القاسم، عن عمرو بن الحسن، عن آدم بن حمّاد، عن حسين بن محمّد قال: سألت سفيان ابن عُبَيْنة، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴾ فيمن نزلت؟ فقال: يابن أخي، لقد سألت عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، لقد سألت جعفر بن محمّد عليه عن مثل لقد الذي قلت، فقال: أخبرني أبي، عن جدّي، عن أبيه، عن ابن عبّاس، قال: لمّا كان يوم غدير خم، قام رسول الله عليه خطيباً، ثمّ دعا عليّ بن أبي طالب عليه فأخذ بضبعيه، ثمّ رفع بيده حتّى رُئي بياض ابطيهما، وقال للناس: ألم أبلُغكم الرسالة؟ ألم أنصح لكم؟ قالوا: اللهمّ نعم. قال: فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

قال: فَقَشْت هذه في الناس، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهريّ، فرحل راحلته، ثمّ استوى عليها، ورسول الله على إذ ذاك بالأبطح، فأنساخ نساقته، ثمّ عقلها، ثمّ أتى النبيّ على ثمّ قال: يا عبد الله، إنّك دعوتنا إلى أن نقول: لا إله إلا الله ففعلنا، ثمّ دعوتنا إلى أن نقول: إنّك رسول الله ففعلنا، والقلب فيه ما فيه، ثمّ قلت لنا: صلّوا فصلينا، ثمّ قلت لنا: صوموا فصمنا، ثمّ قلت لنا: حجّوا فحججنا، ثمّ قلت لنا: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فهذا عنك أم عن الله؟ فقال له: بل عن الله فقالها ثلاثاً، فنهض وإنّه لمغضب، وإنّه ليقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقاً فأمطر علينا حجارةً من السماء، تكون نقمةً في أوّلنا وآية في آخرنا، وإن كان ما يقوله محمد كذباً فأنزل به نقمتك، ثمّ ركب ناقته واستوى عليها، فرماه الله بحجر على رأسه، فسقط ميناً، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللّهِ فِي

وعنه قال: حدّ ثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن محمّد ابن خالد، عن محمّد ابن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبيه بعير، عن أبي عبد الله الله أنّه تلا: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ بِولايَةٍ عَلِيَّ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ " ثُمّ قال: هكذا في مصحف فاطمة الله (٢).

محمد بن إبراهيم النعماني: أخبرنا أبو سليمان أحمد بن هوذة قال: حدّ ثنا إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ قال: حدّ ثنا عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ، عن عمرو ابن شمر، عن

٢. تأويل الآيات ٢: ٧٢٣ ح ٢.

١. تأويل الآيات ٢: ٧٢٢ ح ١.

٣. تأويل الآيات ٢: ٧٢٣ ح٣.

جابر، قال: قال أبو جعفر على : كيف تقرؤون هذه السورة؟ قال: قلت: وأيّ سورة؟ قال: فلت: وأيّ سورة؟ قال: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِمَذَابٍ وَاقِع ﴾ فقال: ليس هو ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِمَذَابٍ وَاقِع ﴾ فقال: ليس هو ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِمَذَابٍ وَاقِع » وإنّما هو «سالٌ سَيلٌ بعذاب واقع» وهي نار تقع بالثويّة، شمّ تمضي إلى كُناسة بنى أسد، ثمّ تمضى إلى ثقيف، فلا تدع وتراً لآل محمّد إلّا أحرقته (١).

وعنه: عن محمّد بن همام قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن عليّ، عن صالح بن سهل، عن أبي عبد الله عليّ في قول الله عزّ وجلّ ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِمَدَّابٍ وَاقِع ﴾ فقال: تأويلها فيما يجيء: عذاب يقع في الثوية \_ يعني ناراً \_ تنتهي إلى كُناسة بني أسد حتّى تمرّ بثقيف، لا تدع وِثراً لآل محمّد إلّا أحرقته، وذلك قبل خروج القائم علي (٣).

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارَهُ خَمسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ قال: في يوم القيامة خمسون موقفاً، كلّ موقف ألف سنة ٣٠.

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعليّ بن محمد القاسانيّ ، جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص بن غياث ، قال : قال أبو عبد الله على إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلّا أعطاه فلييأس من الناس كلّهم ، ولا يكون له رجاء إلّا من عند الله جلّ ذكره ، فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلّا أعطاه ، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها ، فإنّ للقيامة خمسين موقفاً ، كلّ موقف مقداره ألف سنة ، ثمّ تلا: ﴿ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (١٤).

في كتاب الوجعة: عن أسد بن إسماعيل، عن أبي عبدالله على أنه قال حين سُئل عن اليوم الذي ذكر الله تعالى مقداره في القرآن: ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾: هي كرّة رسول الله يَظِيَّ فيكون ملكه في كرّته خمسين ألف سنة، ويملك أميرالمؤمنين على الله في كرّته أربعاً وأربعين ألف سنة.

١. الغيبة: ١٨٢.

٢. الغيبة: ١٨٢.

٤. الكافي ٢: ١١٩ ح٢.

### تفسير الآيات ٨- ٢١

علميّ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجـارود، عـن أبـي جـعفر لملِيّةِ فـي قـوله تـعالى: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ يقول: يُعرَّفونهم ثمّ لا يتساءلون، قوله: ﴿ يَوَدُّ الْمُـجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِنْدٍ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهٍ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ الِّبِي تُؤْوِيه ﴾ وهـى أُمّه التّـى ولدته (١).

وقال في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾ قال: تلتهب عليهم النار، قوله تعالى: ﴿ نَرَّاصَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ قال: تنجره إليها ﴿ وَجَمَعَ لَلشَّوىٰ ﴾ قال: تنجره إليها ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴾ أي جمع مالاً ودفنه ووعاه ولم ينفقه في سبيل الله، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ مَلُوعاً ﴾ أي حريصاً ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً ﴾ قال: الشرهو الفقر والفاقة ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ النَّرُ جَزُوعاً ﴾ قال: الشرهو الفقر والفاقة ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ النَّرُ جَزُوعاً ﴾ قال: الشرهو الفقر والفاقة ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ النَّرُ جَرُوعاً ﴾

## تفسير الآيتين ٢٢ و٢٣

ابن بابويه: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي عليه في قوله عز وجلٌ ﴿ إِلّا الْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَبِهِمْ أَبَي الحسن الماضي عليه في قوله عز وجلٌ ﴿ إِلّا الْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَبِهِمْ قال: قال: قولتك والله أصحاب الخمس صلوات من شيعتنا، قال: قلت: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴾ (٣) قال: أولئك أصحاب الخمس صلوات من شيعتنا، قال: قلت: ﴿ وَأَصْحَابُ اللَّهِينَ \* (٤)؟ قال: هم والله من شيعتنا (٥).

وعنه: عن أبي عبد الله على قال: حدّ ثني أبي، عن آبائه على أمير المؤمنين على اقال: لا يصلّي الرجل نافلةً في وقت فريضةً إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضى نافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمّ صلَّ ما بدا لك (٢٠).

۱. تفسير القمّى ۲: ۳۷٤.

٢. تفسير القمّي ٢: ٣٧٥.

٤. الواقعة: ٢٧.

٦. الخصال: ٦٢٨ ح١٠.

<sup>-</sup>٣. المؤمنون: ٩.

٥. تأويل الآيات ٢: ٧٢٤ ح ٤.

## تفسير الآيتين ٢٤ و ٢٥

العياشي: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد عليه قال: إنّي لأطوف بالبيت مع أبي عليه إذ أقبل رجل طوال جُعشم متعمّم بعمامة، فقال: السلام عليك يابن رسول الله \_ قال \_ فردّ عليه أبي، فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلّا رجل أو رجلان؟ \_ قال \_ فلمّا قضى أبي الطواف دخل الحجر، فصلّى ركعتين، ثمّ قال: هاهنا، أبا جعفر، ثمّ أقبل على الرجل، فسأله عن المسائل، فكان فيما سأله، قال: فأخبرني عن قوله: ﴿ فِي أَمْوَ الهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ ﴾ ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشيء فأخبرني عن قوله: ﴿ فِي أَمْوَ الهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ ﴾ ما هذا الحق المعلوم؟ قال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة، فيكون للنائبة والصّلة. قال: صدقت، فتعجّب أبي من قوله: صدقت، قال: ثمّ قام الرجل، فقال أبي: عَلَيّ بالرجل \_ قال \_ فطلبته فيلم أجده (۱).

محمند بن العبّاس: عن محمّد بن أبي بكر، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى ابن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه ﷺ: إنّ رجلاً سأل أبا جعفر محمّد بن علي علي الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَ الْسَحُرُومِ ﴾ فقال له أبي: احفظه يا هذا وانظر كيف تروي عني، إنّ السائل والمحروم شأنهما عظيم، أمّا السائل فهو رسول الله ﷺ في مسألة الله لهم في حقّه، والمحروم هو من حُرِم الخمس: أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب وذرّيته الأئمة \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ هل سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس ٣٠).

١. تفيسر العيّاشيّ ١: ٤٧ ح٥.

# تفسير سورة نوح

### فضلها

من خواص القرآن: قال رسول الله ﷺ: من قرأها وطلب حاجة سهل الله قضاءها. وقال الصادق ﷺ: من أدمن قراءتها ليلاً أو نهاراً لم يمُت حتّى يرى مقعده في الجنّة، وإذا قرئت في وقت طلب حاجةٍ قُضيت بإذن الله تعالى.

# تفسير الآيات ٧-٩

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي كُلِّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْيِرَ لَهُمْ جَمَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ ﴾ قال: استتروا بها ﴿ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَاراً ﴾ أي عزموا على أن لا يسمعوا شيئاً ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَتْ لَهُمْ وَأَشْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴾ قال: دعوتهم سرّاً وعلانية (١٠).

## تفسير الآيات ١٣ ـ ٢٢

عليَ بن إبراهيم: قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾ قال: على اختلاف الأهواء والإرادات والمشيئات، قوله: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْضِ ﴾ أي على وجه الأرض ﴿ نَبَاتاً ﴾ قوله: ﴿ رَّبُّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَاللهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً ﴾ قال: اتبعوا الأغنياء ﴿ وَمَكُوا مَكْراكَبًا وا ﴾ أي كبيراً ٢٠٠.

# تفسير الآيات ٢٣-٢٧

عليَ بن إبراهيم قال:كان قوم مؤمنون قبل نوح الله فماتوا، فحزن عليهم الناس، فجاء إبليس فاتّخذ لهم صورهم ليأنسوا بها فأنسوا، فلمّا جاءهم الشتاء أدخلوها البيوت،

١. تفسير القمّى ٢: ٣٧٦.

تفسير سورة نوح..... تفسير سورة نوح..... تفسير سورة نوح.....

فمضى ذلك القرآن وجاء القرن الأخر، فجاءهم إبليس فقال لهم: إنَّ هؤلاء الألهة كانوا آباؤكم يعبدونها، فعبدوهم وضلَ منهم بشر كثير، فدعا عليهم نوح للهِ حتَى أهلكهم الله(١١).

ابن بابويه قال: حدّ ثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الله قال: حدّ ثنا محمّد بن همّام قال: حدّ ثنا محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عليه : لمّا أظهر الله تبارك وتعالى نبوّة نوح عليه وأيقن الشيعة بالفرج اشتدّت البلوى وعظمت الغربة إلى أن آل الأمر إلى شدّة شديدة نالت الشيعة، والوثوب على نوح عليه بالضرب المبرّح، حتّى مكث عليه في بعض الأوقات مغشياً عليه ثلاثة أيّام يجري الدم من أذنه، ثمّ أفاق، وذلك بعد ثلاثمائة سنة من مبعثه، وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلاً ونهاراً فيهربون، ويدعوهم علانية فيولون.

فهم بعد ثلاثمانة سنة بالدعاء عليهم، وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء، فهبط إليه وفد من السماء السابعة، وهم ثلاثة أملاك، فسلّموا عليه، ثمّ قالوا: يا نبيّ الله لنا حاجة. قال: وما هي؟ قالوا: تؤخّر الدعاء على قومك، فإنّها أوّل سطوة للّه عزّوجلّ في الأرض، قال: قد أخرت الدعاء ثلاثمانة سنة أُخرى، وعاد إليهم، فصنع ماكان يصنع، ويفعلون ماكانوا يفعلون، حتى إذا انقضت ثلاثمائة سنة أُخرى ويئس من إيمانهم، جلس في وقت ضحى النهار للدعاء، فهبط عليه وفد من السماء السادسة وهم ثلاثة أملاك فسلّموا عليه، وقالوا: نحن وفد من السماء السادسة خرجنا بكرة وجئنا ضحوة، ثم سألوه مثل ما أجاب أولئك الثلاثة.

١. تفسير القمّى ٢: ٣٧٦.

وسألوه الدعاء بالفرج، فأجابهم إلى ذلك وصلّى ودعا، فهبط عليه جبرئيل الله فقال هل: إنّ الله تبارك وتعالى قد أجاب دعوتك فقل للشيعة يأكلون التمر ويغرسون النوى ويراعونه حتّى يثمر، فإذا أثمر فرّجت عنهم، فحمد الله وأثنى عليه، وعرفهم ذلك فاستبشروا به، فأكلوا التمر وغرسوا النوى وراعوه حتّى أثمر، ثمّ صاروا إلى نوح الله بالتمر، وسألوه أن ينجز لهم الوعد، فسأل الله تعالى في ذلك، فأوحى الله إليه: قل لهم: كلوا هذا التمر، واغرسوا النوى، فإذا أثمر فرّجت عنكم.

فلمًا ظنّوا أنّ الخلف قد وقع عليه، ارتدّ منهم الثلث وثبت الثلثان، فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوابه نوحاً عليه فأخبروه وسألوه أن ينجز لهم الوعد، فسأل الله تعالى في ذلك، فأوحى الله إليه قل لهم: كلوا هذا التمر، واغرسوا النوى، فلمّا أثمر أتوابه نوحاً عليه فارتدّ الثلث الآخر وبقي الثلث، فأكلوا التمر وغرسوا النوى، فلمّا أثمر أتوابه نوحاً عليه فقالوا: لم يبق منا إلّا القليل ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلك، فصلّى نوح عليه ثم قال: يا ربّ، لم يبق من أصحابي إلّا هذه العصابة، وإنّي أخاف عليهم الهرج، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: قد أجبت دعاءك، فاصنع الفلك، وكان بين إجابة الدعاء والطوفان خمسون سنة (۱).

علىٰ بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله: ﴿ سَنْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ﴾ (") يقول: بعضها فوق بعض، وقوله: ﴿ وَلاَ تَذَرُنُ وَدَاوَلاً سُواحاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَسُونَ وَنَسْراً ﴾ قال: كانت وَد صنماً لكلب، وكانت سُواع لهّذيل، وكانت يغوث لمراد، وكانت يعوق لهمدان، وكانت نَسْر لحصين. ﴿ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلاَلاً ﴾ قال: هملاكاً وتدميراً ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكُ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراتُكُمَّاراً ﴾ فأهلكهم الله (").

۲. نوح: ۱۵.

١. كمال الدين وتمام النعمة ١: ١٣٤ ح٢.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٧٧.

تفسير سورة نوح..... تفسير سورة نوح..... تفسير سورة نوح.....

#### تفسير الآية ٢٨

ابن شهر أشوب: عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِهِ لَكِنَ مُؤْمِناً ﴾ وقد كان قبر عليّ بن أبي طالب اللّهِ مع نوح الله في السفينة، فلمّا خرج من السفينة ترك قبره خارج الكوفة، فسأل نوح الله ربّه المغفرة لعليّ وفاطمة الله وهو قوله: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثمّ قال: ﴿ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ ﴾ يعنى الظلمة لأهل بيت محمّد على ﴿ وَالاَ تَنْ إِلاَ تَبَاراً ﴾ (١).

١. المناقب ٣: ٣٠٩.

# تفسير سورة الجنّ

### فضلها

من خواصَ القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة كان له من الأجر بعدد كلّ جنّيّ وشيطان صدّق بمحمّد ﷺ أو كذّب به عتق رقبة ، وأمن من الجنّ .

وقال رسول الله ﷺ: من قرأها كان له أجر عظيم، وأمن على نفسه من الجنِّ.

وقال الصادق الله : قراءتها تُهرّب الجانّ من الموضع، ومن قرأها وهو قاصد إلى سلطان جائر أمن منه، ومن قرأها وهو مغَلغَل سهّل الله عليه خروجه، ومن أدمن في قراءتها وهو في ضيق فتح الله له باب الفرج بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ ٤

قال عليَ بن إبراهيم: حدّثنا عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الحجّ فقل عبد الله عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الحجّ فقل الله عن قول المجتّ : ﴿ وَأَنْهُ تَعَالَىٰ جَدُّرَبُتًا ﴾ فقال: شيء كذبه الجنّ فقصه الله كما قالوا (١١).

الشيخ الطوسي: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن شعلبة بن ميمون، عن مُيسّر، عن أبي جعفر للله قال: شيئان يُفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل: تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيره، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة، فحكى الله عزّ وجلّ عنهم. وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (٢).

١. تفسير القمّى ٢: ٣٧٨.

## تفسير الآية ٦

على بن إبراهيم: عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَمُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ قال: كان الجن ينزلون على قوم من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ... (١).

وقال ايضا في قوله: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ قال: كان الجنّ ينزلون على قوم من الإنس، ويخبرونهم الأخبار التي يسمعونها في السماء من قبل مولد رسول الله ﷺ، وكان الناس يكهنون بما خبّروهم الجنّ. قوله: ﴿ فَزَادُوهُمْ 
رَهَمًا ﴾ أي خسراناً ٢٠٠.

# تفسير الآيات ١٤ ـ ٢٨

عليّ بن إبراهيم: عن محمّد بن همّام، عن جعفر قال: حدّثني أحمد بن محمّد ابن أحمد المدائنيّ قال: حدّثني هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن عليّ بن غراب، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله: ﴿ وَمَن يُمْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ﴾ قال: ذِكر ربّه: ولاية عليّ بن أبي طالب الله الحقّ قوله: ﴿ قَالُولُكَ تَحَرُّوْا رَشَداً ﴾ أي طلبوا الحقّ ﴿ وَأَمّا القاسطُون ﴾ الآية، قال: القاسط: الحائِد عن الطريق (٣).

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى - في رواية طويلة يصف فيها صلاة أبي عبد الله عليه إلى أن قال فيها: - شمّ سجد وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، فقال: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده - ثلاث مرّات - ولم يضع شيئاً من جسده على شيء منه، وسجد على شمانية أعظم: الكفّين والركبتين وأنامل وإبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعة منها فرض يُسْجَد عليها، وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللّهِ

١. تفسير القمّى ٢: ٣٧٨.

۲. تفسير القمّى ۲: ۳۷۸.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٨٠.

أَحَداً \* وهي الجبهة والكفّان والرُّكبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنّة ... (١).

عليّ بن إبراهيم: قوله تعالى ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّهِ ﴾ يعني رسول الله ﷺ ﴿ يَدْعُوهُ ﴾ كناية عن الله ﴿ كَادُوا ﴾ أي أيداً . ﴿ قَلْ تَعَلَى: ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا عَن الله ﴿ كَادُوا ﴾ أي أيداً . ﴿ قَل تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ ﴾ قال: القائم وأمير المؤمنين عليه في الرجعة ﴿ فَمَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُ عَدَا ﴾ قال: هو قول أمير المؤمنين عليه لزفر: والله يابن صهاك ، لولا عهد من رسول الله عليه علم من رسول الله عليه عن الله علمت أينا أضعف ناصراً وأقل عدداً. قال: فلما أخبرهم رسول الله عليه ما يكون من الرجعة قالوا: متى يكون هذا؟ قال الله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمّد ﴿ إِنْ أَذِرى أَفْرِيهُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْمَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدا ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴾ قال: يخبر الله رسوله الذي يرتضيه بماكان قبله من الأخبار، وما يكون بعده من أخبار القائم علي والرجعة والقيامة (٣).

١. الكافي ٣: ٣١١ ح ٨. ٢ . تفسير القمّي ٢: ٣٨٠.

# تفسير سورة المزمل

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة كان له من الأجر كمن أعتق رقاباً في سبيل الله بعدد الجنّ والشياطين، ورفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة، ومن أدمن قراءتها ورأى النبيّ ﷺ في المنام فليطلب منه ما يشتهي فؤاده.

وقال الصادق الله على الله على الله عنه على الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله كل ما يريد أعطاه الله كل ما يريده من الخير، ومن قرأها في ليلة الجمعة مائة مرّة غفر الله له مائة ذنب، وكتب له مائة حسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى.

# تفسير الآية ٨

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن أبي خالد، عن مروك بيّاع اللؤلؤ، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله الله الله قال: ذكر الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء، وهكذا الرهبة: وجعل ظهر كفّيه إلى السماء، وهكذا التضرّع: وحرّك أصابعه يميناً وشمالاً، وهكذا التبتل: ويرفع أصابعه مرّة ويضعها مرّة، وهكذا الابتهال: ومدّ يده تلقاء وجهه إلى القبلة، ولا يبتهل حتّى تجرى الدمعة (۱).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن

۱. الكافي ۲: ۳٤۸ ح۳.

العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي بيساري، فقال: يا أبا عبد الله بيمينك، فقلت: يا عبدالله، إنّ الله تبارك وتعالى حقّه على هذه كحقّه على هذه. وقال: الرغبة: تبسط يديك وتظهر باطنهما، والرهبة: تبسط يديك وتظهر ظاهرهما، والتضرّع: تحريك السبّابة اليمنى يميناً وشمالاً، والتبتّل: تحريك السبّابة اليمنى يميناً وشمالاً، والتبتّل: تحريك السبّابة اليسرى ترفعها إلى السماء رشلاً وتضعها، والابتهال: تبسط يديك وذراعيك إلى السماء حين ترى أسباب البكاء (۱۰).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله لله قال: سألته عن الدعاء، ورفع اليدين، فقال: على أربعة أوجه: أمّا التعوّذ فتستقبل القبلة بباطن كفّيك، وأمّا الدعاء في الرزق فتبسط كفّيك وتُفضي بباطنهما إلى السماء، وأمّا التبتّل فإيماء بإصبعك السبّابة، وأمّا الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك، ودعاء التضرّع أن تحرّك اصبعك السبابة ممّا يلى وجهك، وهو دعاء الخيفة ").

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وزرارة، قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه المسألة إلى الله تبارك وتعالى ؟ قال: تبسط كفّيك. قلنا: كيف الاستعاذة ؟ قال: تفضي بكفّيك، والتبتّل الإيماء بالإصبع، والتضرّع تحريك الإصبع، والابتهال أن تمدّ يديك جميعاً (").

### تفسير الآيات ١٠-٢٠

ابن شهر أشوب: عن أبان بن عثمان، عن أبي جعفر على في قوله تعالى: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِنَ \* الآية، قال: هو وعيد تَوَعَّد الله عزّ وجلّ به من كَذَب بولاية عليّ أمير المؤمنين على المؤمني

۱. الكافي ۲: ۳٤۸ - ٤.

الكافي ٢: ٣٤٨ ح ٥.
 المناقب ٣: ٣٠٣.

٣. الكافي ٢: ٣٤٩ -٧.

تفسير سورة المزَّمَل.......... ٢٧٥

عليَ بن إبراهيم: في قوله ﴿ فَكَيْفَ تَتُّقُونَ ﴾ الآية ، قال: تشيب الولدان من الفزع حيث يسمعون الصيحة (١٠).

الطبوسيّ قال: روى الحاكم أبو القاسم الحسكانيّ بإسناده، عن الكلبيّ، عـن أبـي صالح، عن ابن عبّاس في قوله: ﴿ وَطَائِفَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ قال: عليّ وأبوذر (٣٠).

١. تفسير القمّى ٢: ٣٨٣.

# تفسير سورة المدّثر

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم، ومن طلب من الله حفظ كلّ سور القرآن، لم يمت حتّى يحفظه.

وقال الصادق للتللا: من أدمن في قراءتها، وسأل الله في آخرها حفظه، لم يمت حتّى يحفظه، ولم يمت حتّى يحفظه، ولو سأله أكثر من ذلك قضاه الله تعالى له، والله أعلم.

## تفسير الآيات ١ ـ ٥

سعد بن عبد الله: بإسناده عن الكلبيّ ، عن أبي عبد الله الله الله الله المُدَّثُرُ ﴾ اسم من أسماء النبي ﷺ : ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَّثُرُ ﴾ اسم من أسماء النبي ﷺ العشرة التي في القرآن (١٠).

وعنه: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن عمّار ابن مروان، عن المنخّل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله في قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُرُ \* قُمْ فَأَنذِرْ \* يعني بذلك محمّداً ﷺ وقيامه في الرجعة ينذر فيها ... (٧٠).

وبهذا الإسناد: عن أبي جعفر للهِ إن أمير المؤمنين للهِ كان يقول: إنّ المدّتَر هو كائن عند الرجعة، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أحياء قبل يوم القيامة ثمّ أموات؟ قال: فقال له عند ذلك: نعم وألله لكفّرة من الكُفر بعد الرجعة أشدّ من الكَفرات قبلها (٣).

محمّد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن

١. مختصر بصائر الدرجات: ٦٧. ٢٠ مختصر بصائر الدرجات: ٢٦.

٣. بصائر الدرجات: ٢٦.

النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد ابن مسلم قال: نظر أبو عبد الله عليه إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض، فقال: ما هذا الثوب بطاهر (١٠).

## تفسير الآيات ١١ ـ ٦٥

على بن إبراهيم: إنّها نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان شيخاً كبيراً مجرّباً من دهاة العرب، وكان من المستهزئين برسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ يقعد في الحجرة ويقرأ القرآن، فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة فقالوا: يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقول محمّد، أشعر هو أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله ﷺ فقال: يا محمّد، أنشدني من شعرك. قال: ما هو شعر، ولكن كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله. فقال: اتل عليّ منه شيئاً. فقرأ عليه رسول الله ﷺ: حم السجدة، فلمّا بلغ قوله: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا ﴾ يا محمّد، يعني قريشاً ﴿ فَقُلْ الله الله الله عَلَيْ صَاعِقَة عَادٍ وَتَمُودٍ ﴾ فاقشعر الوليد، وقامت كلّ شعرة على رأسه ولحيته، ومرّ إلى بيته، ولم يرجع إلى قريش من ذلك.

فمشوا إلى أبي جهل، فقالوا: يا أبا الحكم، إنّ أبا عبد شمس صبا إلى دين محمّد، أما تراه لم يرجع إلينا؟ فغدا أبو جهل إلى الوليد، فقال له: يا عم، نكّست رؤوسنا وفضحتنا، وأشمتّ بنا عدوّنا، وصبوت إلى دين محمّد! فقال: ما صبوت إلى دينه، ولكنّي سمعت منه كلاماً صعباً تقشعر منه الجلود. فقال له أبو جهل: أخُطَب هو؟ قال: لا، إنّ الخُطَب كلام متّصل، وهذا الكلام منثور، ولا يشبه بعضه بعضاً. قال: فشعر هو؟ قال: لا، أما إنّي قد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هو بشعر، قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه.

فلمًا كان من الغد قالواله: يا أبا عبد شمس، ما تقول فيما قلنا؟ قال: قولوا هو سحر،

۱. الكافي ٦: ٧٥٧ ح ١١.

فإنّه آخذ بقلوب الناس. فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله في ذلك: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ وإنّما سمّي وحيداً لأنّه قال لقريش: إنّي أتوحّد بكُسوة البيت سنة، وعليكم بجماعتكم سنة. وكان له مال كثير وحدائق، وكان له عشر بنين بمكّة، وكان له عشرة عبيد، عند كلّ عبد ألف دينار يتجربها، وملك القنطار في ذلك الزمان، ويقال: إنّ الفنطار جلد ثور مملوء ذهباً، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ صَعُوداً ﴾ (١).

عليٰ بن إبواهيم قال: جبل يُسمَى صَعوداً ﴿ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمُّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* بَعْ عَبِس وجهه وبسر، قَدَّرَ \* يعني قدّره ، كيف سوّاه وعدّله ﴿ ثُمَّ ظَرَ \* فُمَّ عَبْسَ وَبَسَرَ \* قال: عبس وجهه وبسر، قال: ألقى شِدْقه ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَخْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشِرِ \* إلى قوله تعالى: ﴿ مَا سَقَرُ \* وادٍ في النار ﴿ لاَ تَبْقِي وَلاَ تَذَرُ \* أَي لا تبقيه ولا تذره ﴿ لَوَاحَةٌ لِلْبَشِرِ \* قال: تلوح عليه فتحرقه ﴿ فَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ \* قال: ملائكة يعذّبونهم، وهو قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدّتَهُمْ إِلّا فَصَحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً ﴾ وهم ملائكة في النار يعذّبون الناس ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلّا فَيْقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا عِدْتَهُمْ إِلّا فَيْ النّارِ يعذّبون الناس ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدّتَهُمْ إِلّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النّا لَهُ عَلَيْهَا عِلْمُ عَلَى النّا عِلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

محمد بن العبّاس قال: حدّ ثنا أحمد بن محمد بن موسى النوفليّ ، عن محمد ابن عبد الله ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زكريّا الموصليّ ، عن جابر الجعفيّ ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جدّ الله النبيّ عَلَيْ قال لعليّ الله الله عليّ ، قوله عزّ وجلّ : بعضر ، عن أبيه ، عن جدّ الله النبيّ عَلَيْ قال لعليّ الله الله عليّ ، قوله عزّ وجلّ : في بمّاكسَبَتْ رَهِينةٌ \* إِلّا أَصْحَابَ البيمينِ \* في جَنّاتٍ يَسّاء لُونَ \* عَنِ المُعجرمِينَ \* مَا سَلَكُمُ في سَقرَ \* والمجرمون هم المنكرون لولايتك ﴿ قَالُوالَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ مِنَ المُعلَّينَ \* وَلَمْ الله مِنْ المُعلَّينَ \* وَلَمْ الله عَلَيْ الله عن الله على الله عن الله عن

۱. فصّلت: ۱۳.

جحدوا وكذَّبوا بولايتك، وعتوا عليك واستكبروا<sup>(١)</sup>.

الشيباني في نهج البيان، قال: هم عليّ بن أبي طالب الله وأهل بيته الطاهرين. قال: وروى مثل ذلك عن ابن عبّاس وعن الباقر والصادق الهيما .

الشيباني في نهج البيان، قال: يعني الذين أجرموا بتكذيب محمد عَلَيْهُ. قال: وروي مثل ذلك عن الباقر والصادق بيه .

١. تأويل الآيات ٢: ٧٣٨ - ٩.

# تفسير سورة القيامة

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها شهدتُ أنا وجبرئيل يوم القيامة أنّه كان مؤمناً بيوم القيامة.

وقال الصادق للثِّلا: قراءتها تُخشّع وتَجلب العفاف والصّيانة، ومن قرأها لم يخف من سلطان، وحفظ في ليله إذا قرأها، ونهاره بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ٦-١٥

محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسجاج قال: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحبّاج قال: سالت أبا عبد الله يلي عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إنّ الله يقول: في الإنسانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ إنّ عليّاً عليه كان يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً، فقد وجب عليه الوضوء (۱).

الشيخ المفيد قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن ـ يعني ابن الوليد ـ عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن محمد بن ياسين قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الله يقول: ما ينفع العبد يُظهر حسناً ويُسرَ سيّناً ، أليس إذا رجع إلى نفسه علم أنّه ليس كذلك ؟ والله تسعالى يـقول: ﴿ بَسلِ الإِنسَانُ عَسلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةَ ﴾ إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانة (٢).

. ۱. الکافی ۳: ۳۷ – ۱۵.

٢. أمالي المفيد: ٢١٤ ح٦.

### تفسير الآمات ١٧ -٢٣

عليّ بن إبراهيم قال: على آل محمّد جمع القرآن وقراءته ﴿ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ قال: اتّبعوا إذا ما قرأوه ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ أي تفسيره (١٠).

البوسيّ قال: بالإسناد يرفعه إلى الثقات الذين كتبوا الأخبار أنّهم أوضحوا ما وجدوا بأنّ لهم من أسماء أمير المؤمنين عليه فلاث مائة اسم في القرآن، منها ما رووه بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود -إلى أن قال: - وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَوَرْآلَهُ \* ....

### تفسير الآيات ٣١ ـ ٤٠

ابن شهر أشوب: قال الباقر اللهِ : قام ابن هند و تمطّى و خرج مغضباً، واضعاً يمينه على عبد الله بن قيس الأشعريّ، ويساره على المغيرة بن شعبة، وهو يقول: والله لا نصد ق محمداً على مقالته، ولا نُقرّ علياً بولايته، فنزل ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّىٰ ﴾ الآيات، فهم رسول الله ﷺ أن يردة فيقتله، فقال له جبرئيل اللهِ : ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (١) فسكت عنه رسول الله ﷺ (١).

١. تفسير القمّي ٢: ٣٨٨.

٣. المناقب ٣: ٣٨.

# تفسير سورة الإنسان

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها أجزاه الله الجنّة وما تهوى نفسه على كلّ الأُمور، ومن كتبها في إناء وشرب ماءها نفعت شرّ وجع الفؤاد، ونُفع بها الجسد.

وقال الصادق على القلق ، قراءتها تقوّي النفس وتشدّ العصب ، وتسكّن القلق ، وإن ضعف في قراءتها ، كُتبت ومُحيت وشرب ماؤها ، منعت من ضعف النفس ويزول عنه بإذن الله تعالى ..

## تفسير الآيات ١-٣

ابن شهر أشوب: جاء في تفسير أهل البيت الله أنَّ قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ ﴾ يعني به علياً عليه لله ثم قال ابن شهر آشوب: والدليل على صحّة هذا القول قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن تُطْفَةٍ ﴾ ومعلوم أنَّ آدم لم يُخْلَق من النطفة (١).

عليّ بن إبواهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله الله ، في قوله تعالى : ﴿ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِهِ ﴾ قال: ماء الرجل والمرأة اختلطا جميعاً (٧).

### تفسير الآبات ٥-٩

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾ يعني بردها وطيبها، لأنّ فيها الكافور ﴿ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ أي منها (٣).

قوله تعالى: ﴿ وَيُطْمِمُونَ الطَّمَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ قال على بن إبراهيم:

١. المناقب ٣: ١٠٣. ٢ تفسير القمّى ٢: ٣٩٠.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٩٠.

تفسير سورة الإنسان

حدَّثني أبي، عن عبد الله بن ميمون القدَّاح، عن أبي عبد الله الله الله قال: كان عند فاطمة على شعير، فجعلوه عصيدة، فلمّا أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين، فقال المسكين: رحمكم الله، أطعمونا ممّا رزقكم الله، فقام على الله وأعطاه ثلثها، فلم يلبث أن جاء يتيم، فقال اليتيم: رحمكم الله، أطعمونا ممّا رزقكم الله، فقام علىّ اللَّهِ وأعطاه الثلث الثاني، ثمّ جاء أسير، فقال الأسير: رحمكم الله، أطعمونا ممّا رزقكم الله، فقام على عليٌّ وأعطاه الثلث الباقي، وما ذاقوها، فأنزل الله فيهم هذه الآية: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّمَامَ حَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ إلى قوله تنعالى: ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً ﴾ (١) في أمير المؤمنين المُثِلَا وهي جارية في كلِّ مؤمن فعل مثل ذلك للَّه عزَّ وجلَّ ىنشاط فىه (۲).

عليّ بن إبراهيم: القمطرير: الشديد. قوله تعالى: ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ (٣) يقول: متَكثين في الحجال على السرر، قوله: ﴿ وَدَانِيَّةً عَلَيْهِمْ ظِلاَّلُهَا ﴾ يـقول: قـريب ظـلالها منهم، قوله: ﴿ وَذُلِّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ دُلِّيت عليهم ثمارها ينالها القاعد والقائم. قوله تعالى: ﴿ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيرًا \* قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ ﴾ الأكواب: الأكواز العظام التي لا آذان لها ولا عُرى، قوارير من فضّة الجنّة يشربون فيها ﴿ قَدُّرُوهَا تَغْدِيراً ﴾ (٤) يقول: صنعت لهم على قدر ربّهم لا تحجير فيه ولا فضل ، قوله تعالى : ﴿ مِنْ سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ (٥) قال : الاستبرق: الديباج (٦).

وقال أيضاً: في قوله تعالى: ﴿ وَيُطافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴾ (٧) قال: ينفَذ البصر فيها كما ينفذ في الزجاج، قوله تعالى: ﴿ وِلْدَانَّ مُخَلِّدُونَ ﴾ قال: مستورون، قوله تعالى: ﴿ وَمُلْكَا كَبِيراً ﴾ قال: لا يزول ولا يفنى، قوله تعالى: ﴿ عَالِيَهُمْ ثِسَيَابُ شُسندُسٍ

١. الدمر: ٢٢.

۲. تفسير القمّى ۲: ۳۹۰.

٣. الدهر: ١٣. ٤. الدهر: ١٤ ـ ١٦.

٥. الدخان: ٥٣. ٦. تفسير القمّى ٢: ٣٩١.

٧. الدهر: ١٥.

خُضْرُوَإِسْتَبْرَقَ ﴾ ('')قال: تعلوهم الثياب يلبسونها. ثمّ خاطب الله نبيّه ﷺ فقال: ﴿ إِنَّا نَعْنَ نَزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً ﴾ إلى قوله: ﴿ بَكُرْةً وَأَصِيلاً ﴾ ('' قال: بالغداة والعشيّ ونصف النهار ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَنِ اللَّيْلِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَنِ اللَّيْلِ ﴾ الله على الله قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ اللَّيْلِ ﴾ الله قال: صلاة الليل، قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

## قال الشاعر:

وضامرة شدّ المَليك أسـرها أسـفلها وظـهرها وبـطنها قال: الضامرة: يعني فرسه، شدّ المليك أسـرها، أي خـلقها، يكـاد مـاذنها، قـال:

قال: الضامرة: يعني فرسه، شد المليك اسـرها، اي خـلقها، يكـاد مـاذنها، قـال: عُنقها، يكون شطرها، أي نصفها (٥).

المفيد في الاختصاص: في حديث مسند برجاله، قال رسول الله ﷺ: يا عليّ، ما عملت في ليلتك؟ قال: ولم يا رسول الله؟ قال: قد نزلت فيك أربعة معالي. قال: بأبي أنت وأُمّي، كانت معي أربعة دراهم فتصدقت بدرهم ليلاً، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرّاً، وبدرهم علانية. قال: فإنّ الله أنزل فيك: ﴿ الَّذِينَ يُتَفِقُونَ أَمُو اللَّهم بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ سِرّاً وبدرهم علانية. قال: فإنّ الله أنزل فيك: ﴿ الَّذِينَ يُتَفِقُونَ أَمُو اللَّهم بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ سِرّاً وعَدرهم علانية من قال: فإنّ الله أنزل علي سبع عشرة آية، يتلو بعضها بعضاً، من قوله: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ عَيْر هذا؟ فإنّ الله قد أنزل علي سبع عشرة آية، يتلو بعضها بعضاً، من قوله: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ مَن كَأْسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُوراً ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ هٰذَاكَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً ﴾ (٧).

قوله: ﴿ وَيُطْمِئُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ قال: فقال العالم الله : أما إنَّ عليًا لم يقل في موضع: إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً، ولكن الله علم من قلبه أنّ ما أطعم لله، فأخبره بما يعلم من قلبه من غير أن ينطق به (٨).

١. الدمر: ١٩ ـ ٣١.

٢. الدهر: ٢٣ ـ ٢٥.

٣. الدهر: ٢٦. ٤ الدهر

الدهر: ۲۸.
 اليقرة: ۲۷٤.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٩١.

٨. الاختصاص: ١٥١.

٧. الاختصاص: ١٥٠.

تفسير سورة الإنسان ...... تفسير سورة الإنسان ...... تفسير سورة الإنسان .....

أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن أبيه ، عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن الرضا على أبي أو تعلى : ﴿ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَسْتِيماً وَأَسِيراً ﴾ قال: قلت : حبّ الله ، أو حبّ الطعام ؟ قال : حبّ الطعام (١٠).

## تفسير الآيات ١٤-١١

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمد ابن إسحاق المدنيّ، عن أبي جعفر الحِلِيّ في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْ رَأَيْتَ نِعِيماً وَ مُلْكاً كَيْبِراً ﴾ يعني بذلك وليّ الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والمُلك العظيم الكبير، إنّ الملائكة من رسل الله عزّ ذكره يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلّا بإذنه، فذلك الملك العظيم الكبير، وقال: على باب الجنّة شجرة، إنّ الورقة منها ليستظل تحتها ألف رجل من الناس، وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكّية، قال: فيسقون منها شربة فيطهر الله من الحسد، وتسقط من أبشارهم الشعر، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَسَقَاهُمْ مَنْ اباً طَهُوراً ﴾ قال: والثمار دانية منهم، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَدَائِيمٌ عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَوَدُل اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ الله عَلَى الشعار والشعار وهو متكئ (٢٠).

ابن بابويه: عن أبيه قال: حدّ ثنا سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، عن عبّاس بن يزيد ، قال: قلت لأبي عبد الله الله الله عن قول الله عزّ وجلّ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نِعِيماً وَ مُلْكاكَمِيراً ﴾ ما هذا ذات يوم: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نِعِيماً وَ مُلْكاكَمِيراً ﴾ ما هذا الملك الذي كبر الله حتى سمّاه كبيراً ؟ قال: فقال لي: إذا دخل أهل الجنّة الجنّة ، أرسل الله رسولاً إلى وليّ من أوليائه ، فيجد الحجبة على بابه ، فتقول له: قف حتى نستأذن لك ، فما يصل إليه رسول ربّه إلّا بإذنه ، فهو قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نِعِيماً وَمُلْكَاكُيراً ﴾ (٣).

١. المحاسن: ٣٩٧ ح ٧١.

۲. الكافي ۸: ۹۸ ح ٦٩.

٣. معاني الأخبار: ٢١٠ ح ١.

# تفسير سورة المرسلات

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها وهو في محاكمة عند قـاضٍ أو والٍ، نـصره الله عـلى خصمه.

وقال الصادق الله : من قرأها في حكومة قوي على من يحاكمه، وإذا كتبت ومحيت بماء البصل، ثمّ شربه من به وجع في بطنه، زال عنه بإذن الله تعالى.

# تفسير الآيات ١-٣٧

محمّد بن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن بعض اصحابنا، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي الله الله والله قال: قلت: ﴿ وَيُلّ يَوْمَنِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ؟ قال: يقول: ويل للمكذبين ـ يا محمّد ـ بما أوحيت إليك من ولاية عليّ ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الأُولِينَ \* ثُمَّ تُشْعِعُهُمُ الآخِرِينَ ﴾ قال: الأولين: الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء ﴿ كَذَٰلِكَ نَفْمَلُ بِالْمُحْرِمِينَ ﴾ قال: من أجرم إلى آل محمّد وركب من وصيّه ما ركب. قلت: ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ ﴾ (١)؟ قال: نحن والله وشيعتنا، ليس على ملّة إبراهيم غيرنا، وسائر الناس منها بُراء (١).

### تفسير الآيات ٤١ ـ ٥٠

ابن شهر أشوب: عن تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان ، عن مجاهد وابن عبّاس :

١. المرسلات: ٤١.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلاَلٍ وَعُيُونِ ﴾ من اتقى الذنوب: عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين الله في فلال من الشجر والخيام من اللؤلق، طول كلّ خيمة مسيرة فرسخ في فرسخ - ثمّ ساق الحديث إلى قوله -: ﴿ إِنَّا كَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ المطيعين للّه أهل بيت محمد في الجنّة (١).

١. المناقب ٢: ٩٤.

# تفسير سورة النبأ

### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبئ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة وحفظها، لم يكن حسابه يوم القيامة إلّا بمقدار سورة مكتوبة، حتّى يدخل الجنّة، ومن كتبها وعلّقها عليه لم يقربه قَمْل، وزادت فيه قوّة عظيمة.

وقال رسول الله ﷺ: من قرأها وحفظها كان حسابه يوم القيامة بمقدار صلاةٍ واحدةٍ، ومن كتبها وعلّقها عليه لم يقربه قمل، وزادت فيه قوّة وهيبة عظيمة.

وقال الصادق ﷺ: من قرأها لمن أراد السهر سهر، وقراءتها لمن هو مسافر بـالليل تحفظه من كلّ طارق بإذن الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ ٥

يا علىّ،أنت إمام المسلمين،وأمير المؤمنين، وخير الوصيّين، وسيّد الصدّيقين.

يا علىّ، أنت الفاروق الأعظم، وأنت الصدّيق الأكبر.

يا عليّ، أنت خليفتي، وأنت قاضي ديني، وأنت منجز عداتي.

يا عليّ، أنت المظلوم بعدي.

يا على، أنت المفارّق.

يا عليّ، أنت المهجور. أَشهد الله ومن حضر من أَمّتي أنّ حـزبك حـزبي وحـزبي حزب الله، وأنّ حزب أعدائك حزب الشيطان (١٠).

ذكو صاحب النخب: بإسناده إلى علقمة ، أنّه خرج يوم صفّين رجل من عسكر الشام ، وعليه سلاح ، وفوقه مصحف ، وهو يقرأ: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النّبَا الْعَظِيمِ \* فأردت البراز إليه ، فقال لي علي علي علي الله: مكانك ، وخرج بنفسه فقال له: أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ قال: لا. فقال له علي عليه : أنا والله \_ النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم ، وعلى ولايته تنازعتم ، وعن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم ، وببغيكم هلكتم بعد ما بسيفي نجوتم ، ويوم الغدير قد علمتم ، ويوم القيامة تعلمون ما علمتم ، ثمّ علاه بسيفه فرمى برأسه ويده (٣).

وفي رواية الأصبغ بن نُعِاتة: أنّ علياً عليه قال: والله أنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلّا سيعلمون، ثمّ كلّا سيعلمونَ حين أقف بين الجنّة والنار، وأقول: هذا لى، وهذا لك (٣).

## تفسير الآية ١٨

جامع الأخبار: عن ابن مسعود قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين الله فقال: إنّ في القيامة خمسين موقفاً، كلّ موقف ألف سنة، فأوّل موقف خرج من قبره جلسوا ألف سنة عُراة حفاة جياعاً عطاشاً، فمن خرج من قبره مؤمناً بربّه، مؤمناً بجنّته وناره، مؤمناً

١. عيون اخبار الرضا لللله ٢: ٩ -١٣.

۲. مناقب ابن شهر آشوب ۳: ۷۹.

٣. مناقب ابن شهر أشوب ٣: ٨٠.

٣٩٠.....المستدرك على كنز الدقائق / ج٣

بالبعث والحساب والقيامة، مقرّاً بالله، مصدّقاً بنبيّه وبما جاء به من عند الله عزّ وجـلّ نجا من الجوع والعطش، قال الله تعالى: ﴿ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً ﴾ من القبور إلى الموقف أُمماً، كلّ أُمّة مع إمامهم، وقيل: جماعة مختلفة (١).

#### تفسير الآيات ٢٤ - ٢٣

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاّ وَلاَ شَرَاباً ﴾ قال: البَرْد: النوم (٧).

١. جامع الأخبار: ١٧٦.

# تفسير سورة النازعات

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبئ ﷺ أنه قال: من قرأ هذه السورة أمن من عذاب الله تعالى، وسقاه الله من برد الشراب يوم القيامة، ومن قرأهاعند مواجهة أعدائه انحرفوا عنه وسلم منهم ولم يضرّوه.

قال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها أمن من عذاب الله، وسقاه شربة يـوم القـيامة، ومن قرأها عند مواجهة أعدائه انحرفوا عنه وسلم من أذاهم.

وقال الصادق ﷺ: من قرأها وهو مواجه أعداءه لم يبصروه، وانحرفوا عنه، ومن قرأها وهو داخل على أحد يخافه نجا منه وأمن بإذن الله تعالى.

# تفسير الآيات ١ ـ ٤

الشيبانيَ في نهج البيان: عن عليّ بن أبي طالب السِّلا قال: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَـرُقاً ﴾ قال: الملائكة تنزع نفوس الكفّار إغراقاً كما يُغرق النازع في القوس.

ابن فهد: في حديث معاذ بن جبل، عن النبيّ على قال لمعاذ: لا تُمرَقنَ الناس فتمرّ قلك كلاب أهل النار، قال الله تعالى: ﴿ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ﴾ أفتدري ما الناشطات؟ هي كلاب أهل النار، تنشط اللحم والعظم (١٠).

### تفسير الآيات ٥-٧

ابن شهر أشوب: عن الرضا عليه في قوله تعالى: ﴿ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ قال: إذا زلزلت الأرض فأتبعها خروج الدابّة. وقال عليه في قوله تعالى: ﴿ أَخَرَجْنَا لَهُمْ دَابّةً مِنَ الأَرْضِ ﴾ (٢)

١. عدَّه الداعي: ٢٤٤.

قال: عليّ بن أبي طالب عليَّة (١).

### تفسير الآيات ١٦٠٨

سعد بن عبد الله: عن محمّد بن عبسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن الحسين ، قال: دخلت مع أبي على أبي عبد الله على فجرى بينهما حديث ، فقال أبي لأبي عبد الله على فجرى بينهما حديث ، فقال أبي لأبي عبد الله على وسول الله على قبل أن قلسيرها صار إلى رسول الله على قبل أن أقول فيها ما قال الله عزّ وجلّ : ﴿ قِلْكَ إِذْا كَرَةً خَاسِرَةً ﴾ إذا يأتي هذا الحرف بخمس وعشرين ليلة ، قول الله عزّ وجلّ : ﴿ قِلْكَ إِذْا كَرَةً خَاسِرَةً ﴾ إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضوا ذُحولهم . فقال له أبي : يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَإِنَّا هِي رَجْرَةً وَاحِدةٌ \* فَإِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ \* أيّ شيء أراد بهذا ؟ فقال : إذا انتقم منهم وماتت الأبدان بقيت الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت (٢).

# تفسير الآيات ٢٩ ـ ٤١

عليَ بن إبراهيم: قوله: ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ أي أظلم. قال الأعشى:

وبَهْماء بالليل غطش الفَلا في يؤنسني صوتُ فيّادِها

قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ قال: الشمس، قوله: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا ﴾ قال: بسطها ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ أي أثبتها، قوله: ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴾ قال: يذّكر ما عمله كلّه ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ قال: أُحضرت ٣٠).

ابن شهر أشوب: عن سفيان بن عُيينة، عن الزهريّ، عن مجاهد، عن ابن عبّاس: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ فهو علقمة بن الحارث بن عبد الدار، وأمّا من خاف مقام ربّه: عليّ بن أبي طالب ﷺ، خاف وانتهى عن المعصية، ونهى عن الهوى نفسه ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ خاصًا لعليّ ومن كان على منهاج عليّ، هكذا عامًا (٤).

محمَد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،

١. المناقب ٣: ١٠٢. ٢. مختصر بصائر الدرجات: ٢٨.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٩٧. ٤. المناقب ٢: ٩٤.

عن محمّد بن داود، عن محمّد بن عطيّة، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر الله من أهل الشام من علمائهم، فقال: يا أبا جعفر، جئت أسألك عن مسألة قد أعيت عليّ أن أجد أحداً يفسّرها، وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس، فقال كلّ صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخر؟ فقال له أبو جعفر الله عن ذاك؟ قال: إنّي أسألك عن أوّل ما خلق الله من خلقه، فإنّ بعض من سألته قال: القدر، وقال بعضهم: القلم، وقال بعضهم: الروح.

فقال أبو جعفر لليُّلا: ما قالوا شيئاً ، أُخبرك أنَّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزاً ولا أحدكان قبل عـزّه، وذلك قـوله تـعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَـمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١) وكان الخالق قبل المخلوق، ولو كان أوّل ما خلق الله من خلقه الشيء من الشيء إذن لم يكن له انقطاع أبداً، ولم يزل إذن ومعه شيء ليس هو يتقدّمه، ولكن كان إذ لا شيء غيره، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه، وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كلِّ شيءٍ إلى الماء، ولم يجعل للماء نسباً يُضاف إليه، وخلق الريح من الماء ثمّ سلِّط الريح على الماء، فشقّقت الريح متن الماء حتّى ثار من متن الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور، فخلق من ذلك الزّبد أرضاً بيضاء نقيّة ،ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة، ثمّ طواها فوضعها فوق الماء، ثمّ خلق الله النار من الماء، فشقَّقت النار متن الماء حتَّى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثو ر، فخلق من ذلك الدخان سماءً صافيةً نقيّةً ، ليس فيها صدع ولا ثقب ، وذلك قوله تعالى : ﴿ السَّماءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ (٢) قال: ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب، ثمّ طواها فوضعها فوق الأرض، ثمّ نسب الخلقتين، فرفع السماء قبل دحو الأرض، فذلك قوله عزّ ذكره: ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا ﴾ (٣) يقول: بسطها <sup>(1)</sup>.

١. الصافّات: ١٨٠.

۲. النازعات: ۲۷\_۲۹.

٤. الكافي ٨: ٩٤ – ٦٧.

# تفسير سورة عبس

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من أكثر قراءتها خرج يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر، ومن كتبها في رَقَّ غزال وعلَقها عليه لم يلق إلاّ خيراً أينما توجّه.

وقال الصادق عليه الله : إذا قرأها المسافر في طريقه يُكفى ما يليه في طريقه في ذلك سفر.

# تفسير الآيات ٢٤ ـ ٢٣

محمد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله ﷺ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾ قلت: ما طعامه ؟ قال: علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه (١).

الشيخ المفيد: عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر عليه أبي أبي فَعلى: ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنْهَا مُعَالَى: ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنْهَا لَهُ الْعَنْمَانِ الْمُعَالِدِ ﴾ قال: علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه (٧).

عليَ بن إبراهيم: ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَنَّا صَبَيْنَا الْسَمَاءَ صَسِبًا ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَصْباً ﴾ قال: القَصْب: القَتَّ ﴿ وَحَدَائِقَ غُلْباً ﴾ أي بساتين ملتفّة مجتمعة ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ﴾ قال: الأبّ: الحشيش للبهائم ﴿ مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ ﴾ (٣).

وقال: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾ قال: القيامة (1).

١. الكافي ١: ٣٩ ح ٨. ٢. الاختصاص: ٤.

٣. تفسير القمّى ٢: ٣٩٩. ٤. تفسير القمّي ٢: ٣٩٩.

### تفسير الآيات ٣٤-٣٧

عليّ بن إبواهيم: قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنَّ يُفْنِيهِ ﴾ قال: شُغل يشغله عن غيره (١٠).

بستان الواعظين: عن رسول الله على أنّه قال له بعض أهله: يا رسول الله، هل يذكر الرجل يوم القيامة حميمه ؟ فقال على ثلاثة مواطن لا يذكر أحداً: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخفّ، وعند الصراط حتى ينظر أيجوزه أم لا، وعند الصحف حتى ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشماله، فهذه ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه ولا بنيه ولا والديه، وذلك قول الله تعالى: 

• لِكُلُّ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْ مَنِذٍ شَأَنَّ يُمْنِيهِ \* مشغول بنفسه عن غيره من شدة ما يرى من الأهوال العظام، نسأل الله تعالى أن يسهلها لنا برحمته، ويهونها علينا برأفته ولطفه.

## تفسير الآيات ٣٨\_٢٤

على بن إبراهيم: ثمّ ذكر عزّ وجلّ الذين تولّوا أمير المؤمنين الله الله و تبرّؤوا من أعدائه، فقال: ﴿ وُجُوهٌ مَن أَخْدَهُ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ ثمّ ذكر أعداء آل الرسول ﴿ وَوُجُوهٌ وَعَلِيهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَةٌ عَرْمَا عَلَيْهُ اللهُ عَنْمَةٌ ﴾ أي فقراء من الخير والثواب (٧).

ثمّ قال عليَ بن إبراهيم: حدّ ثنا سعيد بن محمّد قال: حدّ ثنا بكر بن سهل قال: حدّ ثني عبد الغنيّ بن سعيد قال: حدّ ثنا موسى بن عبد الرحمان، عن مقاتل بن سليمان، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، في قوله: ﴿ مَتَاعاً لَكُمْ وَالْإِنْمَامِكُمْ ﴾ (٣) يريد منافع لكم ولأنعامكم، قوله: ﴿ وَجُوهً يَوْمَنِهُ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴾ يريد غبار جهنّم ولأنعامكم، قوله: ﴿ وَجُوهً يَوْمَنِهُ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴾ يريد غبار جهنّم ﴿ وَلٰنِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ أي الكافر الجاحد (٤).

١. تفسير القمّي ٢: ٣٩٩.

تفسير القمّي ٢: ٣٩٩.
 تفسير القمّي ٢: ٣٩٩.

۳. عبس: ۳۲.

# تفسير سورة التكوير

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها أعاذه الله من الفضيحة يوم القيامة، يوم تُنْشَر صحيفته، ومن كتبها لعين رمداء أو مطروفة برئت بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١ ـ٧

ابن شهر أشوب: عن سفيان الثوريّ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ رُوّجَتْ ﴾ قال: ما من مؤمن يوم القيامة إلّا إذا قطع الصراط، زوّجه الله على باب الجنّة أربع نسوة من نساء الدنيا وسبعين ألف حوريّة من حور الجنّة، إلّا عليّ بن أبي طالب عليه ، فإنّه زوج البتول فاطمة في الدنيا وهو زوجها في الجنّة، ليست له زوجة في الجنّة غيرها من نساء الدنيا، لكن له في الجِنان سبعون ألف حوراء، لكلّ حوراء سبعون ألف خادم ١٠٠).

# تفسير الآيتين ٨و٩

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ \* قال: كان

١. المناقب ٣: ٣٢٤.

تفسير سورة التكوير..... تفسير سورة التكوير..... تفسير سورة التكوير.....

العرب يقتلون البنات للغيرة، فإذا كان يوم القيامة سُئلت الموءودة: بأيّ ذنب قُتلت (١٠). تفسير الآيات ١٠-١٣

علين بن إبواهيم قال: حدّثنا سعيد بن محمّد قال: حدّثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُمِّرَتُ ﴾ يُريد أُوقدت للكافرين، والجحيم: النار العُليا من جهنّم، والجحيم في كلام العرب: ما عظم من النار، لقوله عزّ وجلّ : ﴿ ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الجَعِيم ﴾ (٣) يُريد النار العظيمة ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلَفَتْ ﴾ يريد قرّبت لأولياء الله من المتقين (٣).

## تفسير الآيات ١٥ ـ ٢٩

محمد بن إبراهيم النعماني قال: أخبرنا سلامة بن محمّد، قال: حدّثنا أحمد بن داود بن علي قال: حدّثنا أحمد بن الحسن، عن عمران بن الحجّاج، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق، عن أسيد بن شعلبة، عن أمّ هانئ، قالت: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه الله عنى قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَلاَ أَفْسِمُ بِالْخُنِّسِ ﴾ ؟ فقال: يا أمّ هانئ، إمام يُخنِس نفسه حتّى ينقطع عن الناس علمه سنة ستّين ومائتين، ثمّ يبدو كالشهاب الواقد في الليلة الظلماء، فإن أدركت ذلك الزمان قرّت عينك (٤).

على بن ابراهيم قال: حكى أبي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله علي الإسراء بالنبئ علي إلى أن قال على : حتى دخلت سماء الدنيا ، فما لقيني ملك والأكان ضاحكاً مستبشراً ، حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر خلقاً أعظم منه ، كريه المنظر ، ظاهر الغضب ، فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أنّه لم يضحك ولم أرفيه من الاستبشار ما رأيت فيمن ضحك من الملائكة ، فقلت : من هذا يا

١. تفسير القمَى ٢: ٤٠٠.

٢. الصافّات: ٩٧.

٤. الغيبة: ٩٧.

٣. تفسير القمّى ٢: ٤٠١.

جبرثيل، فإنّي قد فزعت منه ؟ فقال: يجوز أن تفزع منه، وكلّنا نفزع منه، إنّ هذا مالك خازن النار، لم يضحك قطّ، ولم يزل منذ ولاه جهنّم يزداد كلّ يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته، فينتقم الله به منهم، ولو ضحك إلى أحدٍ كان قبلك أو كان ضاحكاً لأحدٍ بعدك لضحك إليك، ولكنّه لا يضحك، فسلّمت عليه، فردّ عليّ السلام وبشّرني بالجنّة، فقلت لجبرئيل، وجبرئيل بالمكان الذي وصفه الله ﴿ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾: ألا تأمره أن يُريني النار؟ فقال له جبرئيل: يا مالك، أر محمّداً النار، فكشف عنها غطاءها، وفتح باباً منها، الحديث (١).

وعنه قال: حدّ ثنا سعيد بن محمّد قال: حدّ ثنا بكر بن سهل، عن عبد الغنيّ بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿ ربُّ الْمَالَمِينَ ﴾ قال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق ثلاثمائة عالم وبضعة عشر عالماً خلف قاف وخلف البحار السبعة، لم يعصوا الله طَرْفة عين قطّ، ولم يعرفوا آدم ولا ولده، كلّ عالم منهم يزيد على ثلاثمائة وثلاثة عشر مثل آدم وما ولد، فذلك قوله: ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٧).

سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، قال: حدّثني غير واحد من أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث على الله قلل: إنّ الله تبارك وتعالى جعل قلوب الأثمّة عليه مواردّ لإرادته، وإذا شاء شيئاً شاءوه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّه ﴾ (٣).

١. تفسير القمّى ٢: ٣٩٧.

٢. تفسير القمّى ٢: ٤٠٢.

٣. مختصر بصائر الدرجات: ٦٥.

# تفسير سورة الانفطار

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة أعاذه الله تعالى أن يفضحه حين تنشر صحيفته، وستر عورته، وأصلح له شأنه يوم القيامة، ومن قرأها وهو مسجون أو مقيّد وعلّقها عليه، سهّل الله خروجه، وخلّصه ممّا هو فيه وممّا يخافه أو يخاف عليه، وأصلح حاله عاجلاً بإذن الله تعالى.

وقال رسول الله على الله على الدمن قراءتها أمن فضيحة يوم القيامة ، وسترت عليه عيوبه ، وأصلح له شأنه يوم القيامة ، ومن قرأها وهو مسجون أو موثوق عليه ، أو كتبها وعلّقها عليه ، سهل الله خروجه سريعاً.

وقال الصادق ﷺ: من قرأها عند نزول الغيث، غفر الله له بكلّ قطرة تقطر، وقراءتها على العين يُقرّي نظرها، ويزول الرمد والغشاوة بقدرة الله تعالى.

### تفسير الآيات ٩-١٩

قال عليّ بن إبراهيم: حدّ ثنا سعيد بن محمّد قال: حدّ ثنا بكر بن سهل قال: حدّ ثنا عبد الغنيّ بن سعيد قال: حدّ ثنا موسى بن عبد الرحمان، عن مقاتل بن سليمان، عن الفنحّاك، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَنِدْ لِلَّهِ ﴾ قال: يريد الملك، والقدرة، والسلطان، والعزّة، والجبروت، والجمال، والبهاء والهيبة للّه وحده لا شريك له (۱).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٠٣.

شرف الدين النجفيّ في قوله: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ (١) قال: ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره، أنّها نزلت في الثاني، يعني ما قدّمه من ولاية أبي فلان ومن ولاية نفسه، وما أخّره من ولاة الأمر من بعده (١).

قال: وذكر أيضاً، قال: وقوله عزّ وجلّ : ﴿ يَلْ تُكَذَّبُونَ بِالدِّينِ ﴾ أي بالولاية، فالدين هو الولاية (٣٠).

الانفطار: ٥.
 الانفطار: ٥.

٣. تأويل الآيات ٢: ٧٧٠.

# تفسير سورة المطفّفين

### تفسير الآيات ١ ـ ٥

على بن إبراهيم قال: حدّثنا سعيد بن محمّد قال: حدّثنا بكر بن سهل ، قال: حدّثنا على بن إبراهيم قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَرَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ \* قال: كانوا إذا اشتروا يستوفون بمكيال راجح ، وإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان ، فكان هذا فيهم فانتهوا (١٠).

وقال: في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا ﴾ لأنفسهم ﴿ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَووَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ فقال الله: ﴿ أَلا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ ﴾ أي ألا يعلمون أنّهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة (٧).

## تفسير الآيات ٧-٢٨

روي أنّ عبد الله بن العبّاس جاء إلى كعب الأحبار، وقال له: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ كَلاّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَغِي سِجِّينٍ ﴾ فقال له: إنّ روح الفاجر يصعد بها إلى السماء، فتأبى أن تقبلها، فتنزّل إلى سبع أرضين حتّى يُنتهى بها إلى سجّين، وهو موضع جنود إبليس اللعين، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٣).

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿كُلاَّ إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ ﴾ أي ما كتب لهم من الثواب (1).

أ. تفسير القمي ٢: ٤٠٤.
 ٣. تأويل الآيات ٢: ٧٧٥ ح٧.

٢. تفسير القمّي ٢: ٤٠٤.

٤. تفسير القمّى ٢: ٤٠٥.

ثمة قال: حدّ تني أبي، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر المَّلِلَةِ قال: إنّ الله خلقنا من أعلى علَين، وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إلينا لأنّها خلقت ممّا خلقنا منه. ثمّ تلا قوله: ﴿ كَلاً إِنَّكِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِينَينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ ... يُسقُونَ مِن رَّحِيقٍ مَخْتُومٍ \* خِستَامُهُ مِسْكَ ﴾ قال: ماء إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك فيه (١).

قال الطبرسي: قال ابو عبد الله عليه: يصدأ القلب، فإذا ذكرته بآلاء الله اتجلَّى عنه (٣٠). تفسير الآية ٣٦

على بن إبراهيم: ثم وصف المجرمين الذين يستهزئون بالمؤمنين منهم، ويضحكون منهم، ويتغامزون عليهم، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَجْسَرَهُواكَانُوا مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَكِهِين ﴾ قال: يسخرون ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ ﴾ يعني المؤمنين ﴿ قَالُوا إِنَّ هُولاً وَلَهُمْ ﴾ يعني المؤمنين ﴿ قَالُوا إِنَّ هُولاً وَلَهُمْ أُونَ ﴾ فقال الله: ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ ثمّ قال الله: ﴿ فَالْيُومَ ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكَفَّارِ بَضْحَكُونَ \* عَلَى الأَرْائِكِ يَنْظُرُونَ \* هَلْ ثُوّبَ الْكَفَّارُ ﴾ يعني هل جوزى الكفّار ﴿ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٤).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٠٥. ٢. مائة منقبة: ٥٥ ح ٢٩.

٣. مجمع البيان ١٠: ٢٩٣. ٤. تفسير القمّي ٢: ٢٠٦.

# تفسير سورة الانشقاق

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها أعاذه الله أن يعطيه كتابه من وراء ظهره، وإن كتبت ووضعت على المتعسّرة ولدت عاجلاً سريعاً، وإن قُرنت عليها كانت سريعة الولادة.

وقال الصادق الله : إذا علّقت على المطلوقة وضعت، ويحرص الواضع لها أن ينزعها عن المطلوقة سريعاً لئلًا يخرج جميع ما في بطنها، وتعليقها على الدابّة يحفظها عن الأفات، وإذا كتبت على حائط المنزل أمن من جميع الهوام.

## تفسير الآيات ١ ــ ٢٥

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَن يَحُورَ \* بَلَىٰ \* يرجع بعد الموت ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ \* وهو الذي يظهر بعد مغيب الشمس، وهو قسم وجوابه: ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ \* أي مذهباً بعد مذهب ﴿ وَاللَّهُ أَغْلَمُ بِمَا يُوعُونَ \* أي بما تعي صدورهم ﴿ إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَ عَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْنُونِ \* أي لا يُمَنّ عليهم (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٠٧.

لهذا العبد ولا سيئة واحدة! وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَعِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَابُ يَسِيراً \* وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* قلت: أيّ أهل؟ قال: أهله في الدنيا هم أهله في الدنيا هم أهله في الجنّة، إذا كانوا مؤمنين، وإذا أراد الله بعبد شيراً حاسبه على رؤوس الناس وبكته، وأعطاه كتابه بشماله، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءً ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً \* وَيَصْلَىٰ سَعِيراً \* إِنّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* قلت: أيّ أهل؟ قال: أهله في الدنيا.

عليَ بن إبراهيم قال: حدّ ثنا عليّ بن الحسين قال: حدّ ثنا أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه في قوله: ﴿ لَتَرْكَبُنُ مَلَانَ طَبَقا عَن طبق في أمر فلان وفلان وفلان (١٠)؟

ابن شهو آشوب: عن أبي يوسف يعقوب بن سفيان ، وأبي عبد الله القاسم بن سلام في تفسيرهما ، بالإسناد عن الأعمش ، عن مسلم بن البطين ، عن ابن جبير ، عن ابن عبّا س ، في قوله تعالى : ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾ أي لتصعدنَ ليلة المعراج من سماء إلى سماء . ثمّ قال النبي على الله كانت ليلة المعراج كنت من ربّي قاب قوسين أو أدنى ، فقال لي ربّي يا محمّد ، السلام عليك مني ، أقرئ مني عليّ بن أبي طالب السلام ، وقل له : فإنّي أُحبّه وأحبّ من يحبّه ، يا محمّد من حبّي لعليّ بن أبي طالب اشتققت له اسماً من أسمائي ، فأنا العليّ العظيم وهو عليّ ، وأنا المحمود وأنت محمّد . يا محمّد ، لو عبدني عبد ألف سنة إلّا خمسين عاماً \_ قال ذلك أربع مرّات \_ لقيني يوم القيامة وله عندي حسنة من حسنات عليّ بن أبي طالب المعلّى المنافقين ﴿ لا يَوْمِنونَ ﴾ يعني المنافقين ﴿ لا يَوْمِنونَ ﴾ يعنى لا يُصدّقون بهذه الفضيلة لعليّ بن أبي طالب المعلى .

الطبوسيّ: عن أمير المؤمنين الله ، قوله تعالى : ﴿ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ﴾ : أي لتسلكنّ سبيل من كان قبلكم من الأُمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء (٢).

۱. تفسير القمّى ۲: ٤٠٨.

# تفسير سورة البروج

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها كان له أجرٌ عظيم، وأمن من المخاوف والشدائد.

وقال الصادق لمُثَلِّة : ما عُلَقت على مفطوم إلّا سهَل الله فطامه، ومن قرأها على فراشــه كان في أمان الله إلى أن يُصبح.

## تفسير الآية ١

الشيخ العفيد: عن محمّد بن عليّ بن بابويه قال: حدّننا محمّد بن موسى بن المعتوكل، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن موسى بن عمران، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليّ بن سالم، عن أبيه، عن سالم بن دينار، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت ابن عبّاس، يقول: قال رسول الله ﷺ: ذكرُ الله عزّ وجلّ عبادة، وذكر عليّ عبادة، وذكر الأنمّة من ولده عبادة، والذي بعثني بالنبوّة وجعلني خير البريّة، إنّ وصبّي لأفضل الأوصياء، وإنّه لحجّة الله على عباده، وخليفته على خلقه، ومن ولده الأثمّة الهداة بعدي، بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرض، وبهم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه، وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم، وبهم يسقي خلقه الغيث، وبهم يخرج النبات، أولئك أولياء الله حقّاً تميد بهم، وبهم عدّة تهاء موسى بن عمران الله للهذه الآية: ﴿ وَالسَّماءِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾. ثمّ قال: أتّقدًر \_يابن عبّاس بن عمران الله يُقْسِم بالسماء ذات البروج، ويعنى به السماء وبروجها؟ قلت: يا رسول الله، فما

٤٠٦ ..... المستدرك على كنز الدقائق / ج٣

ذاك، قال: أمّا السماء فأنا، وأمّا البروج فالأثمّة بعدي، أوّلهم عليّ وآخرهم المهديّ (١).

# تفسير الآية ١٠

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أي أحرقوهم ﴿ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ (٧).

### تفسير الآيات ١١\_١١

عليّ بن إبراهيم قال: حدّثنا سعيد بن محمّد قال: حدّثنا بكر بن سهل قال: حدّثنا عبد الغنيّ بن سعيد قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿إِنَّ الَّذِين آمَنُوا ﴾ يريد الذين صدّقوا وآمنوا بالله عزّوجل ووحدوه، يريد لا إله إلا الله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ يريد ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ﴿ ذَلِك الْفَوْرُ الْكَبِيرُ ﴾ ، يريد فازوا بالجنّة وأمنوا العقاب ﴿إِنَّ بَطْنَى رَبُك ﴾ يا محمّد ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ إذا أخذ الجبابرة والظلمة والكفّار، كقوله في سورة هود ﴿إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (٣). ﴿ إِنَّهُ مُو يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ يريد الخلق، ثمّ أماتهم ثمّ يعيدهم بعد الموت أيضاً ﴿ وَهُو الْفَقُورُ ﴾ يريد لأوليائه وأهل طاعته، ﴿ الْوَدُودُ ﴾ كما يود أحدكم أخاه وصاحبه ﴿ بَالبُشرى والمحبّة (٤).

١. الاختصاص: ٢٢٣.

## تفسير سورة الطارق

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كتبها في إناء وغسلها بالماء وغسل بها الجراح لم تَرم، وإن قرئت على شيء حرسته وأمن عليه صاحبه.

وقال الصادق للله : من غسل بمانها الجراح سكنت ولم تَقِح، ومن قرأها على شيء يُشرب دواءً يكون فيه الشفاء.

### تفسير الآيات ١-١٧

ابن بابويه قال: حدّثني أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله يليّ ، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مروان، عن الضحّاك بن مزاحم، قال: وسُئل علي يليّ عن الطارق ؟ قال: هو أحسن نجم في السماء، وليس تعرفه الناس، وإنّما سمّي الطارق لأنّه يطرق نوره سماءً سماءً إلى سبع سماوات، ثمّ يطرق راجعاً حتّى يرجع إلى مكانه (۱).

١. علل الشرائع ٢: ٣٠١ - ١.

# تفسير سورة الأعلى

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها على الأذنين والرقبة الوجيعة زال ذلك عنها، وتُـقرأ على البواسير، وإن كتبت لها يبرأ صاحبها سريعاً.

وقال الصادق لليُّلا: قراءتها على الأذن الدُّوِيّة التي فيها الدوائر تُزيلها، وقراءتها على الموضع المُفسخ تُزيله، وقراءتها على البواسير تقطعها بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١-١٥

الشيخ الطوسي: بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن عبد الله بن يزيد المنقريّ، عن موسى بن أيّوب الغافقيّ، عن عمّه إياس بن عامر الغافقيّ، عن عقبة بن عامر الجُهنيّ، أنّه قال: لمّا نزلت ﴿ فَسَبّع بِاسْمٍ رَبُّكَ الْمَعْلَمِ ﴾ (1) قال لنا رسول الله ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، فلمّا نزلت: ﴿ سَبّع اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ ﴾ قال لنا رسول الله ﷺ: اجعلوها في سجودكم (1).

ابن شهر أشوب: عن تفسير القطّان، قال ابن مسعود: قال عليّ عليه إلى الله، ما أقول في السجود؟ فنزل: أقول في السجود؟ فنزل: ﴿ مَبِّح السَّم رَبِّكَ الْمَظِيمِ ﴾، قال: ما أقول في السجود؟ فنزل: ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ ﴾ (٣).

سعد بن عبدالله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وغيرهما، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد بن طريف

١. الواقعة: ٧٤.

۲. التهذيب ۲:۳۱۳ ح۱۲۷۳.

الخفّاف، قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: ما تقول فيمن أخذ عنكم علماً فنسيه؟ قال: لا حجّة عليه، إنّما الحجّه على من سمع منا حديثاً فأنكره، أو بلغه فلم يؤمن به وكفر، وأمّا النسيان فهو موضوع عنكم، إنّ أوّل سورة نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ سَيّع اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ ﴾ فنسيها، فلا يلزمه حجّة في نسيانه، ولكنّ الله تبارك وتعالى أمضى له ذلك، ثمّ قال: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ ﴾ (١).

عليَ بن إبراهيم: ﴿ وَتُبَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ \* فَذَكَّرْ \* يا محمّد ﴿ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ \* سَيَذَّكُرُ مَن يَخْفَىٰ \* قال: نذكرك إيّاه، قال: ﴿ وَيَتَجَنَّبَهَا \* يعني ما يتذكّر به ﴿ الْأَشْقَىٰ \* الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ \* قال: ناريوم القيامة ﴿ ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ \* يعني في النار، فيكون كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هَوْ بَمَيْتِ ﴾ (١٣). (٣)

وقال: حدّثنا سعيد بن محمّد قال: حدّثنا بكر بن سهل قال: حدّثنا عبد الغني ابن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَوَمَا يَخْفَى ﴾ يريد ما يكون إلى يوم القيامة في قلبك ونفسك ﴿ وَنُيْسُرُكَ ﴾ يا محمّد في جميع أمورك ﴿ لِلْبُسْرَى ﴾ (١).

### تفسير الآيات ١٦ ـ ١٩

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه قال: ولاية علي عليه محمد عن أبي الحسن عليه قال: ولاية علي عليه هي علي الله رسولاً إلا بنبوة محمد عليه ووصية علي عليه (٥٠).

۲. إبراهيم: ۱۷.

٤. تفسير القمّى ٢: ٤١٤.

١. مختصر بصائر الدرجات: ٩٣.

٣. تفسير القمّى ٢: ٤١٣.

٥. الكافي ١: ٣٦٣ ح٦.

## تفسير سورة الغاشية

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها حاسبه الله حساباً يسيراً، ومن قرأها على مولودٍ أو كتبت له بشراً كان أو حيواناً سكّنته وهذأته.

وقال الصادق ﷺ: من قرأها على ضرس يُؤلم ويضرب سكن بإذن الله تعالى ، ومن قرأها على ما يأكله أمن ما فيه ورزقه الله السلامة فيه .

## تفسير الآيات ١١-١١

الكشيّ: عن محمّد بن الحسن البراثيّ، قال: حدّثني الفارسيّ - يعني أبا عليّ - عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عمّن حدّثه، قال: سألت محمّد بن عليّ الرضا الله عن هذه الآية: ﴿ وَجُوهٌ يَوْ مَيْدِ خَاشِمَةٌ \* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* قال: نزلت في النصاب، واليزيديّة، والواقفة من النصّاب (١٠).

على بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ ﴾ يعني قد أتاك ـ يا محمّد ـ حديث القيامة، ومعنى الغاشية أي تغشى الناس، ﴿ وُجُوهٌ يَوْ مَيْدِ خَاشِمَةٌ \* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ قال: نزلت في النصّاب، وهم الذين خالفوا دين الله وصلّوا وصاموا، ونصبوا لأمير المؤمنين عليه النصّاب، وهو قوله تعالى: ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* عملوا ونصبوا فلا يُقبل منهم شيء من أفعالهم ﴿ تَصْلَىٰ ﴾ وجوههم ﴿ نَاراً حَامِيةٌ \* تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ﴾ قال: لها أنين من شدّة حرّها ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ قال: عرق أهل النار، وما يخرج من فروج الزواني ﴿ لاَ يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوع ﴾.

١. رجال الكشَّى: ٤٦٠ - ٨٧٤.

ثمّ ذكر أتباع أميرالمؤمنين عليه فقال: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَنِذِ نَاعِمَةٌ \* لِسَغْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ يرضى الله بما سعوا فيه ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيّةٍ \* لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيّةٌ ﴾ قال: الهَزْل والكذب(١).

### تفسير الآيات ١٣ ـ ٢٦

قال عليّ بن إبراهيم: حدّثنا سعيد بن محمّد، عن موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴾ ألواحها من ذهب مكلّلة بالزبرجد والدرّ والياقوت، تجري من تحتها الأنهار ﴿ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴾ يُسريد الأباريق التي ليس لها آذان (٧).

ثمّ قال: ورجع إلى رواية عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَىٰ الإِلِلِ كَنفَ عُلِقَتْ ﴾ يريد الأنعام، قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى السَّماءِ كَنفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى الْجِبَالِ كَنفَ نُصِبَتْ \* وَإِلَى الأَرْضِ كَنفَ سُطِحَتْ ﴾ يقول الله عزّ وجلّ: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، ويرفع مثل السماء، وينصب مثل الجبال، ويسطح مثل الأرض غيري، أو يفعل مثل هذا الفعل أحد سواي؟ قوله تعالى: ﴿ فَذَكَّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ أي فعظ -يا محمّد -إنّما أنت واعظ (٣).

الشيخ الطوسي: بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب، قالا: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله النخعيّ الله الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، قال: حدّثنا موسى بن عبد الله النخعيّ قال: قلت لعليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر ابن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الله الله عليّ علمني يابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم ـ ثمّ ذكر زيارة جامعة لجميع الأثمة الله الله على الله فيها: فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصّر في حقّكم زاهق، والحقّ معكم وفيكم ومنكم

١. تفسير القمّى ٢: ٤١٥.

٢. تفسير القمّي ٢: ٤١٥.

٣. تفسير القمّى ٢: ٤١٥.

وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، وميراث النبوّة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم (١٠).

عليَ بن إبراهيم: قال الصادق عليه : كلّ أُمّة يحاسبها إمام زمانها، ويعرف الأنمّة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾ وهم الأئمّة بيعرفي كلاّبِسِيمَاهُم ﴾ (") فيعطون أولياءهم كتبهم بأيمانهم، فيمرّون على الصراط إلى الجنّة بغير حساب، ويعطون أعداءهم كتبهم بشمالهم فيمرّون إلى النار بغير حساب، فإذا نظر أولياؤهم في كتبهم يقولون الإخوانهم: ﴿ هَاوُمُ الْمَرُواكِنَايِتُه \* إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابَة \* فَهُوَ فِي عِيشَة رَاضِيّة \* (أ) أي مرضيّة، فوضع الفاعل مكان المفعول (٥٠).

١. التهذيب ٦: ٩٧ ح١٧٧.

٣. الأعراف: ٤٦.

٥. تفسير القمّى ٢: ٣٧٢.

# تفسير سورة الفجر

### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبيّ عَلَيْهُ أَنّه قال: من قرأ هذه السورة غفر الله له بعدد من قرأها، وجعل له نوراً يوم القيامة، ومن كتبها وعلّقها على وسطه، وجمامع زوجته حلالاً، رزقه الله ولداً ذكراً قُرَة عين.

وقال رسول الله ﷺ: من أدمن قراءتها جعل الله له نوراً يوم القيامة ، ومن كتبها وعلّقها على زوجته رزقه الله ولداً مباركاً.

وقال الصادق للنبي : من قرأها عند طلوع الفجر أمن من كلّ شيء إلى طلوع الفجر في اليوم الثاني، ومن كتبها وعلّقها على وسطه ثمّ جامع زوجته يرزقها الله تعالى ولداً تقرّ به عينه ويفرح به.

### تفسير الآيات ١-٤

الطبرسيّ قال: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، قال: وهي روايه جابر، عن النبيّ على قال: والوجه فيه أنّ يوم النحر يشفع بيوم نَفْر بعده، وينفرد يوم عرفة، وقيل: الشفع يوم التروية، والوتر يوم عرفة، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبدالله على 100.

#### تفسير الآيات ٥-١٠

قال عليَ بن إبراهيم: قال الله لنبيَّه ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أي ألم تعلم ﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِزَمَ

۱. مجمع البيان ۱۰: ٣٤٧.

ذَاتِ الْمِمَادِ \* الَّتِي لَمْ يَخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ \* ثمّ مات عاد، وأهلك الله قومه بالريح الصرصر.

قوله تعالى: ﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ أي حفروا الجوبة (١)، في الجبال، قوله تعالى: ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾ عمل الأوتاد التي أراد أن يصعد بها إلى السماء (٢).

### تفسير الآيات ١٤ ـ ٢٣

قال: جاء جبرئيل، فأقرأني: ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾ ، فقلت: وكيف يجاء بها؟ قال: يؤمر بجهنم فتُقاد بسبعين ألف زمام ، لكلّ زمام سبعون ألف ملك، في يد كلّ ملك مقرعة من حديد، فيقودونها بأزمتها وسلاسلها، ولها قوائم غلاظ شداد، كلّ قائمة مسيرة ألف سنة من سنين الدنيا، ولها ثلاثون ألف رأس، في كلّ رأس ثلاثون ألف فم، في كلّ رأس ثلاثون ألف فم، في كلّ رأس ثلاثون ألف مرة، كلّ فم له شفتان، في كلّ فم ثلاثون ألف مرة، كلّ فم له شفتان، كلّ واحدة مثل أطباق الدنيا، في كلّ شفة سلسلة يقودها سبعون ألف ملك، كلّ ملك لو أمره الله أن يلتقم الدنيا كلّها والسماوات كلّها وما فيهنّ وما بينهنّ ، لهان ذلك عليه ....

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا الْسَقَلاةَ رَبُّهَ ﴾ أي استحنه بالنعمة ﴿ فَبَقُولُ رَبِّي الْمَتَحِنه وَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ أي أفقره ﴿ فَبَقُولُ رَبِّي أَهَانَن ﴾ (٣).

١. الجوبة: الحفرة. السان العرب مادة جوب، ٢. تفسير القمّي ٢: ١٧٤.

٣. تفسير القمّى ٢: ٤١٧.

ثمَ قال: ﴿ وَجَّاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ قال: اسم المَلَك واحد، ومعناه جمع (١).

تفسير الآيتين ٢٥ ـ ٢٦

عليٰ بن إبراهيم: قوله: ﴿ فَيَوْمَنِذِ لَا يُمَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلاَ يُوثِقُ وَثَنَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ قال: هـو الثاني (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٤١٨.

## تفسير سورة البلد

### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها نجّاه الله تعالى يوم القيامة من صعوبة العقبة ، ومن كتبها وعلَقها على مولود أمن من كلّ آفة ومن بكاء الأطفال ، ونجّاه الله من أُمّ الصبيان .

وقال الصادق لله : إذا علَقت على الطفل أمن من النقص، وإذا سعط من ماثها أيضاً برئ ممّا يُؤلم الخياشم، ونشأ نشوءاً صالحاً.

### تفسير الآيات ١-٢٠

الشيخ المفيد: عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ قال: حدَّ ثني إسماعيل بن يسار، قال: حدَّ ثني عليّ بن جعفر الحضرميّ، عن سليم بن قيس الشاميّ، أنّه سمع عليّاً عليه يقول: إنّي وأوصيائي من ولدي أثمّة مهتدون، كلّنا محدَّ ثون. قلت: يا أمير المؤمنين، من هم؟ قال: الحسن والحسين، ثمّ ابني عليّ بن الحسين - قال: وعليّ يومئذ رضيع - ثمّ ثمانية من بعده واحداً بعد واحدٍ، وهم الذين أقسم الله بهم، فقال: ﴿ وَوَ الدِوَمَا وَلَدَ ﴾ ؛ أمّا الوالد فرسول الله يَحْلُهُ ، وما ولد يعني هؤلاء الأوصياء ... الغ (١)

عليّ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ قال: بيّنًا له طريق الخير والشرّ (٢).

محمَد بن العبَاس: عن الحسين بن أحمد، عن محمَد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن يونس بن يعقوب، عن يونس بن زُهير، عن أبان، قال: سألت أبا عبد الله اللهِ عن هذه الآية: ﴿ فَلاَ الْتُعَمَّمُ الْمُقَبَةَ ﴾ فقال: يا أبان، هل بلغك من أحدٍ فيها شيء؟ فقلت: لا، فقال: نحن

١. الاختصاص: ٣٢٩.

تفسير سورة البلد......تفسير سورة البلد......تفسير سورة البلد.....................

العقبة ، فلا يصعد إلينا إلا من كان منا. ثمّ قال: يا أبان ، ألا أزيدك فيها حرفاً ، خيرٌ لك من الدنيا وما فيها؟ قلت: بلى . قال: ﴿ فَكُ رَفَيةٍ ﴾ الناس مماليك النار كلّهم غيرك وغير أصحابك ، فككم الله منها. قلت: بما فكنا منها؟ قال: بولايتكم أمير المؤمنين عليّ بن أبى طالب يليّخ (١٠).

وعن الباقر الله : نحن العقبة التي من اقتحمها نجا. ثمّ قال: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ الناس كلّهم عبيد النار ما خلا نحن وشيعتنا، فك الله رقابهم من النار ٣٠).

كتاب صفة الجنة والنار: عن سعيد بن جناح، قال: حدّ ثني عوف بن عبد الله الأزدي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الله أخي حديث طويل يصف فيه أهل النار وفي الحديث: ثمّ يعلّق على كلّ غصن من الزقوم سبعون ألف رجل، ما ينحني ولا ينكسر، فتدخل النار من أدبارهم، فتطلع على الأفئدة. وفي آخر الحديث: «وهي عليهم مؤصدة، أي مطبقة» (4).

عليّ بن إبراهيم قال: حدّ ثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّ ثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني، عن موسى بن عبد الرحمان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ فيما بينهم، ولا يُقبّل هذا إلّا من مؤمن (٥).

١. تأويل الآيات ٢: ٧٩٩ ح٥.

٢. المناقب ٢: ١٥٥.

٤. الاختصاص: ٣٦٤.

المناقب ٢: ١٥٥.
 تفسير القمّى ٢: ٤٢١.

## تفسير سورة الشمس

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كان قليل التوفيق فليُدمن قراءتها، يـوفّقه الله أيـنما تـوجّه، وفيها منافع كثيرة، وحفظ وقبول عند جميع الناس.

وقال الصادق الله : يستحبّ لمن يكون قليل الرزق والتوفيق كثير الخُسران والحسرات أن يدمن في قراءتها، يُصيب فيها زيادة وتوفيقاً، ومن شرب ماءها أُسكن عنه الرَّجف بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١-١٥

ابن عبّاس قال: كان عبد الرحمان بن ملجم من ولد قدّار عاقر ناقة صالح، وقصّتهما واحدةً، لأنّ قدّار عشق امرأة يقال لها رباب، كما عشق ابن ملجم قَطام (۱).

وفي حديث: قال له أمير المؤمنين على الخبرتك أمّك أنّها حملت بك وهي طامث؟ قال: نعم. قال: بايع، فبايع، ثمّ قال: خلّوا سبيله، وقد سمعه، وهو يقول: لأضربنَ عليًا بسيفي هذا (٢).

١. المناقب ٣: ٣٠٩.

## تفسير سورة الليل

### فضلها

قال الصادق الله : من قرأها خمس عشرة مرّة، لم ير ما يكره، ونام بخيرٍ، وآمنه الله تعالى، ومن قرأها في أذن مَعْشيً عليه أو مصروع، أفاق من ساعته.

### تفسير الآيات ١-٤

عليَ بن إبراهيم: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ قال: حين يغشى النهار، وهو قَسَم. ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ إذا أضاء وأشرق ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَنفَىٰ ﴾ إنّما يعني والذي خلق الذكر والأُنثى، قسم وجواب القسم: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ قال: منكم من يسعى في الخير، ومنكم من يسعى في الشرّ (١).

# تفسير الآيات ٥-٢١

على بن إبواهيم قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، قال: حدّثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الأعلى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الأعلى، عن أبي الخطّاب، عن أبي عبد الله عليه في قوله تعال: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَصْطَىٰ وَاتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ \* قال: بالولاية ﴿ فَسَنَيْسُوهُ لِلْيُسْرَىٰ \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* قال: بالولاية ﴿ فَسَنَيْسُوهُ لِلْيُسْرَىٰ \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ \* وَكذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* قال: بالولاية ﴿ فَسَنَيْسُومُ لِلْهُ الْمُسْرَىٰ ﴾ (٢).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٢٤.

## تفسير سورة الضحي

#### فضلها

قال رسول الله على الله على امن أدمن قراءتها على اسم صاحبٍ له، رجع إليه صاحبه سريعاً سالماً.

وقال الصادق على الله : من أكثر قراءة «والشمس»، «والليل»، «والضّحى» و «الم نشرح» في يوم أو ليلة، لم يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة، حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه.

# تفسير الآيات ١ ـ ٥

عليَ بن إبراهيم: في قوله تعالى: ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴾ قال: الضحى إذا ارتفعت الشمس ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ قال: لم يبغضك، فقال و وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ قال: إذا أظلم، قوله: ﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ قال: لم يبغضك، فقال يصف تفضّله عليه: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ حَبِّرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ \* وَلَسُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٢٦.

# تفسير سورة الشرح

#### فضلها

من خواض القرأن: قال رسول الله ﷺ: من قرأها أعطاه الله اليقين والعافية، ومن قرأها على ألم في الصدر، وكتبها له، شفاه الله.

وقال رسول الله ﷺ: من كتبها في إناء وشربها، وكان حصِر البول، شفاه الله وسهّل الله إخراجه.

وقال الصادق الله : من قرأها على الصدر تنفع من ضرّه، وعلى الفؤاد تُسكّنه بإذن الله، وماؤها ينفع لمن به البرد بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١ ـ ٨

ابن شهر آشوب: عن الباقر والصادق عِيْكُ ، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَشْرَحُ لَكَ صَدرَكَ ﴾ ألم تُعْمَلُ وَمُدَلً عدوَك ﴿ الَّذِي أَنَقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ وأخرج منه سلالة الأنبياء الذين يُهتدى بهم ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ فلا أَذكر إلّا ذُكِرت معي ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ من دينك ﴿ فَانْصَبْ ﴾ علياً للولاية تهتدي به الفرقة (١).

وعن عبد السلام بن صالح، عن الرضا على : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدرَكَ ﴾ يا محمّد، ألم نجعل علياً وصيّك؟ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ وثقل مقاتلة الكفّار وأهل التأويل بعليّ بن أبي طالب عليه ﴿ وَوَضَعْنَا لَكَ ﴾ وذكرك يا محمّد له رُتبة (٣).

وعن أبي حاتم الوازي: أنَّ جعفر بن محمَّد عِنْكِ اللهِ قَوْأَ: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ قال: فإذا

١. المناقب ٣: ٢٣.

فرغت من إكمال الشريعة فانصب عليّاً لهم إماماً (١).

البُوسي: بالإسناد يرفعه إلى المقداد بن الأسود الكندي الله قال: كنا مع رسول الله على وهو متعلق بأستار الكعبة، ويقول: اللهم اعضدني، واشدد أزري، واشرح لي صدري، وارفع ذكري، فنزل عليه جبرئيل الله وقال: إقرأ يا محمد «أَلَمْ تَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ يا محمد، وَوَضَعْنَا عَنَكَ وَزْرَكَ الَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بعليّ صهرك، قال: فقرأها النبي عَلَيْ وأثبتها ابن مسعود، وانتقصها عثمان.

ابن شهر أشوب: عن تفسير عطاء الخراسانيّ: قـال ابـن عـبّاس، فـي قـوله تـعالى: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِذْرَكَ \* الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ \* أي قرّى ظهرك بعليّ بن أبيطالب اللَّهِ (٧٪).

عبدالله بن جعفر الحميري: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت جعفراً يقول: كان أبي ﷺ يقول في قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبِ \* فإذا قضيت الصلاة قبل أن تُسلّم وأنت جالس، فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، وإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبّلها منك (٢٠)

١. المناقب ٣: ٢٣.

٢. المناقب ٢: ٦٧.

## تفسير سورة التين

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبيّ عَلَيْهُ أنّه قال: من قرأ هذه السورة كتب الله له من الأجر ما لا يحصى، وكأنّما تلقّى محمّداً عَلَيْهُ وهو معتم ففرّج الله عنه، وإذا قرئت على ما يحضر من الطعام، صرف الله عنه بأس ذلك الطعام، ولو كان فيه سُمّاً قاتلاً، وكان فيه الشفاء.

وقال رسول الله ﷺ: من قرأها على مأكولٍ، رفع الله عنه شرّ ذلك المأكول، ولو كان سُمًّا، وصيّر فيه الشفاء.

وقال الصادق للتلج: إذا كتبت وقُرئت على شيء من الطعام، صرف الله عنه ما يضرّة، وكان فيه الشفاء بقدرة الله تعالى.

## تفسير الآيات ١ ـ ٨

كتاب أحمد بن عبد الله المؤذب: عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وابن عبّاس، في قوله عن أبي هريرة وابن عبّاس، وفي تفسير ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقد دخلت الروايات بعضها في بعض، أنّ النبيّ ﷺ انتبه من نومه في بيت أمّ هانئ فزعاً، فسألته عن ذلك، فقال: يا أمّ هانئ، إنّ الله عزّ وجلّ عرض عليّ في المنام القيامة وأهوالها، والجنة ونعيمها، والنار وما فيها وعذابها، فأطلعت في النار فإذا أنا بمعاوية وعمرو بن العاص قائمين في حرّ جهنّم، يقولون لهما هلّا آمنتما بولاية يرضخ رأسيهما الزّبانية بحجارةٍ من جمر جهنّم، يقولون لهما هلّا آمنتما بولاية

٤٢٤ ..... المستدرك على كنز الدقائق / ج٣

عليّ بن أبي طالب عليه ؟ قال ابن عبّاس: فيخرج عليّ عليه من حجاب العظمة ضاحكاً مستبشراً، وينادي: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَحْكَمِ اللّهَ بِأَحْكَمِ اللّهَ بِأَحْكَمِ اللّهَ بِأَحْكَمِ اللّهَ بَالْحَكَمِ اللّهَ بَاللّهُ بَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ في الموقف يشفع في أصحابه وأهل بيته وشيعته.

## تفسير سورة العلق

### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي على أنه قال: من قرأ هذه السورة، كتب الله له من الأجر كمثل ثواب من قرأ جزء المفصّل، وكأجر من شهر سيفه في سبيل الله تعالى، ومن قرأها وهو راكب البحر سلّمه الله تعالى من الغرق.

وقال رسول الله ﷺ: من قرأها على باب مَخزن، سلّمه الله تعالى من كلّ آفةٍ وسارقٍ إلى أن يخرج ما فيه مالكه.

وقال الصادق على الله عن قرأها وهو متوجّه في سفره كُفي شرّه، ومن قرأها وهو راكب البحر سلم من ألمه بقدرة الله تعالى .

### تفسير الآيات ١٩ـ١

عمر بن إبراهيم الأوسي: قال ابن عبّاس: إنّ أوّل ما ابتُدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت كفلق الصبح؛ ولمّا تزوّج بخديجة رضي الله عنها، وكمل له من العمر أربعون سنة، قال: فخرج ذات يوم إلى جبل حراء، فهتف به جبرئيل ولم يَبْدُ له، فغشي عليه، فحملوه مشركو قريش إليها، وقالوا: يا خديجة، تـزوّجت بـمجنون! فـوثبت خديجة من السرير، وضمّته إلى صدرها، ووضعت رأسه في حجرها، وقبلت عينيه، وقالت: تزوّجت نبيّاً مرسلاً.

فلمّا أفاق قالت: بأبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أصابك؟ قال: ما أصابني غير الخير، ولكنّي سمعت صوتاً أفزعني، وأظنّه جبرئيل، فاستبشرت ثمّ قالت: إذا كان غداة غدٍ فارجع إلى الموضع الذي رأيته فيه بالأمس، قال: نعم. فخرج على وإذا هو بجبرئيل في أحسن صورة وأطيب رائحة ، فقال: يا محمد ، ربّك يقرئك السلام ويخصّك بالتحيّة والإكرام ، ويقول لك: أنت رسولي إلى الثقلين ، فادعهم إلى عبادتي ، وأن يقولوا: لا إله إلّا الله ، محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله ، فضرب جناحه الأرض ، فنبعت عين ماء فشرب على منها ، وتوضّأ وعلّمه: ﴿ إِقْرَأُ بِالسّمِ رَبّك الّّذِي خَلَقَ ﴾ إلى آخرها ، وعرج جبرئيل إلى السماء ، وخرج رسول الله على من حراء فما مرّ بحجر ولا مدر ولا شجر إلّا وناداه: السلام عليك يا رسول الله ، فأتى خديجة وهي بانتظاره ، وأخبرها بذلك ، ففرحت به وبسلامته وبقائه .

عليَ بن إبراهيم: في معنى السورة، قوله: ﴿ افْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ قال: اقرأ بسم الله الرحمان الرحيم ﴿ الَّذِي حَلَقَ \* حَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ قال: من دم ﴿ افْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ \* يعني علَم الإنسان الكتابة التي تتم بها أُمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. ثم قال: ﴿ كَلاً إِنَّ الإِنسَانَ لَيطْفَىٰ \* أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ قال: إنّ الإنسان إذا استغنى يكفر وينكر ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْمَىٰ ﴾.

قوله: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴾ قال: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة، وأن يُطاع الله ورسوله، فقال الله: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ ﴾ قول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ \* أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّهَ يَرَىٰ \* كَلَّا لَئِن لَّمْ يَتَتَهِ لَتَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ﴾ أي لنأخذته بالناصية، فنلقيه في النار.

قوله: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ قال: لمّا مات أبو طالب، نادى أبو جهل والوليد عليهما لعانن الله: هلمّوا فاقتلوا محمّداً، فقد مات الذي كان ينصره. فقال الله: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ \* سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ \* قال:كما دعا إلى قتل رسول الله ﷺ، نحن أيضاً ندعو الزبانية.

ثمّ قال: ﴿كَلَّا لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتُرِبْ ﴾ أي لا يطيعون لما دعاهم إليه، لأنّ رسول الله على أجاره مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ولم يجسر عليه أحد (١٠).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٣٠.

# تفسير سورة القدر

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي على أنه قال: من قرأ هذه السورة، كان له من الأجر كمن صام شهر رمضان، وإن وافق ليلة القدر، كان له ثواب كثواب من قاتل في سبيل الله، ومن قرأها على باب مخزن سلّمه الله تعالى من كلّ آفةٍ وسوءٍ إلى أن يُخْرِجَ صاحبه ما فيه.

وقال رسول الله ﷺ : من قرأها كان له يوم القيامة خير البريّة رفيقاً وصاحباً ، وإن كتبت في إناء جديد ، ونظر فيه صاحب اللَّقْرَة (١٠ شفاه الله تعالى :

وقال الصادق الله الله عنه عنه عنه عنه الأخرة خمس عشرة مرّة ، كان في أمان الله إلى تلك الليلة الأخرى ، ومن قرأها في كلّ ليلة سبع مرّات أمن في تلك الليلة إلى طلوع الفجر ، ومن قرأها على ما يُدَخر ذهباً أو فضّة أو أثاث بارك الله فيه من جميع ما يضرّه ، وإن قُرنت على ما فيه غلّة نفعه بإذن الله تعالى .

### تفسير الآيات ١ ـ ٥

سعد بن عبد الله: عن أحمد بن الحسين ، عن المختار بن زياد البصريّ ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال: كنت مع أبي عبد الله للله فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولد، فقال: استوجب زيادة الروح في ليلة القدر. فقلت له: جعلت فداك، أليس الروح جبرئيل ؟ فقال: جبرئيل من الملائكة والروح خلق أعظم من الملائكة ،

١. اللَّقوة: داء يكون في الوجه يَعْوَجُ منه الشَّدق. «لسان العرب مادة لقو»

أليس الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ تَنَزُّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾ (١)؟

محمد بن يعقوب: عن محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يعيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه قال: قال أبو عبد الله عليه - في حديث طويل يذكر فيه مسائل إلياس عن الباقر عليه ، إلى أن قال إلياس : - ما سالتك عن أمرك وبي منه جهالة ، غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك ، وسأ خبرك بآية أنت تعرفها إن خاصموا بها فلجوا.

قال: فقال له أبي: إن شئت أخبرتك بها؟ قال: قد شئت. قال: إنّ شيعتنا إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول لرسوله ﷺ: ﴿ إِنَّا انْـرَلْنَاهُ فِــي لَــيْلَةِ الْـقَدْرَ﴾ إلى آخرها، فهل كان رسول الله ﷺ يعلم من العلم شيئاً لا يعلمه في تلك الليلة، أو يأتيه به جبرئيل اللَّهِ في غيرها؟ فإنَّهم سيقولون: لا، فقل لهم: فهل كان لما علم بُدَّ من أن يُظهر؟ فيقولون: لا، فقل لهم: فهل كان فيما أظهر رسول الله ﷺ من علم الله عزّ ذكره اختلاف؟ فإن قالوا: لا، فقل لهم: فمن حكم بحكم الله فيه اختلافٌ فهل خالف رسول الله عِين الله عَلَيْن ؟ فيقولون: نعم، فإن قالوا: لا، فقد نقضوا أوّل كلامهم، فقل لهم: ﴿ مَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ (٢) فإن قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقل: من لا يختلف في علمه. فإن قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل: كان رسول الله ﷺ صاحب ذلك، فهل بلّغ أو لا؟ فإن قالوا: قد بلّغ، فقل: هل مات رسول الله ﷺ والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ فإن قالوا: لا، فقل: إنّ خليفة رسول الله ﷺ مؤيَّد، ولا يستخلف رسول الله ﷺ إلَّا من يحكم بحكمه، وإلَّا من يكون مثله إلَّا النبوَّة، وإن كان رسول الله ﷺ لم يستخلف في علمه أحداً فقد ضيّع مَن في أصلاب الرجال ممّن يكون بعده، فإن قالوا لك: فإنَّ علم رسول الله ﷺ كان من القرآن، فقل: ﴿ حم \* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي

١. بصائر الدرجات: ٤٢٥ ح ٤.

لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ \* أَمْراً مِنْ عِندِنَا إِنَّاكَنَّا مُرْسِلِينَ \* (1) فإن قالوا لك: لا يرسل الله عزّ وجلّ إلّا إلى نبيّ، فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من الملائكة والروح التي تنزل من سماء إلى سماء أو من سماء إلى معصيةٍ ، فإن قالوا: من سماء إلى سماء الى معصيةٍ ، فإن قالوا: من سماء إلى أرض ، وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك ، فقل: فهل لهم بُدّ من سيّدٍ يتحاكمون الده؟

فإن قالوا: فإنّ الخليفة هو حكمهم، فقل: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ
إِلَى النُّورِ ﴾ إلى قوله: ﴿ خَالِدُونَ ﴾ (٣) لعمري ما في الأرض ولا في السماء وليّ للّه عزّ وحلّ إلّا وهو مؤيّد، ومن أيّد لم يُخْطِئ، وما في الأرض عدوّ للّه عزّ ذكره إلّا وهو مخذول، ومن خُذِل لم يصب، كما أنّ الأمر لا بدّ من تنزيله من السماء يحكم به أهل الأرض، كذلك ولا بُدّ من والي، فإن قالوا: لا نعرف هذا، فقل لهم: قولوا ما أحببتم، أبى الله عزّ وجلّ بعد محمّد ﷺ أن يترك العباد ولا حجّة له عليهم.

قال أبو عبد الله على : ثمّ وقف فقال : هاهنا \_ يابن رسول الله \_ بابٌ غامضٌ ، أرأيت إن قالوا : حجّة الله القرآن ؟ قال : إذن أقول لهم : إنّ القرآن ليس بناطق يأمر وينهى ، ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهون ، وأقول : قد عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما هي في السنة والحكم الذي ليس فيه اختلاف ، وليست في القرآن ، أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض وليس في حكمه رادٌ لها ولا مفرّج عن أهلها .

فقال: هاهنا تفلجون يابن رسول الله، أشهد أنّ الله عزّ وجلّ قد علم بما يصيب الخلق من مصيبة في الأرض أو في أنفسهم من الدين أو غيره، فوضع القرآن دليلاً...(٣).

وعن أبي عبد الله باللَّهِ قال: بينا أبي جالس وعنده نفر إذ استضحك حتَّى اغرورقت

١. الدخان: ١ ـ ٥.

٢. البقرة: ٢٥٧.

٣. الكافي ١: ١٨٨ ح١.

عيناه دموعاً، ثمّ قال: هل تدرون ما أضحكني ؟ قال: فقالوا: لا. قال: زعم ابن عبّاس أنّه من الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا، فقلت له: هل رأيت الملائكة \_يابن عبّاس \_ تخبرك بولايتها لك في الدنيا والآخره مع الأمن من الخوف والحزن؟ قال: فقال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (١) وقد دخل في هذا جميع الأُمّة، فاستضحكت، ثمّ قلت: صدقت يابن عبّاس، أنشدك الله، هل في حكم الله جلّ ذكره اختلاف؟ قال: فقال: لا.

فقلت: ما ترى في رجلٍ ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتى سقطت، ثم ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفّه، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وابعث به إلى ذوي عدل. قلت: جاء الاختلاف في حكم الله عزّ ذكره، ونقضت القول الأوّل، أبى الله عزّ ذكره أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع قاطع الكفّ أصلاً، ثمّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله ليلة ينزل فيها أمره، إن جحدتها بعد ما سمعت من رسول الله على فأدخلك الله النار، كما أعمى بصرك يوم جحدتها عليّ بن أبي طالب على قال: فلذلك عمي بصري، وقال: وما علمك بذلك؟ فوالله إن عمي بصري إلّا من صفقة جناح الملك.

قال: فاستضحكت، ثمّ تركته يومه ذلك لسخافة عقله، ثمّ لقيته فقلت: يابن عبّاس، ما تكلّمت بصدق مثل أمس، قال لك عليّ بن أبي طالب الله القدر في كلّ سنة، وإنّ لذلك الأمر ولاةً بعد رسول الله على فقلت: من هم؟ فقال: أنا وأحد عشر من صلبي أثمّة محدّثون، فقلت: لا أراها كانت إلّا مع رسول الله على فقال: فنبدّى لك الملك الذي يحدّثه، فقال: كذبت يا عبد الله، رأت عيناي الذي حدّثك به على، ووقر في سمعه. ثمّ صفقك بجناحه

١. الحجرات: ١٠.

فعميت. قال: فقال ابن عبّاس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى الله. فقلت له: فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لا. فقلت: هاهنا هلكتّ وأهلكتّ (١).

وعنه: بهذا الإسناد، عن أبي جعفر عليه قال: قال الله عزّ وجلّ في ليلة القدر: ﴿ فِيهَا يَهُو وَ وَلَ أَمْرِ حَكِيم، والمحكم ليس بشيئين، إنّما هو شيء واحد، فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عزّ وجلّ، ومن حكم بأمر فيه اختلاف فوأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت، إنّه لينزل في ليلة القدر إلى وليّ الأمر تفسير الأمور سنة سنة ، يؤمرُ فيها في أمر نفسه بكذا وكذا، وفي أمر الناس بكذا وكذا، وإنّه ليحدث لوليّ الأمر سوى ذلك كلّ يوم من علم الله عزّ ذكره الخاص والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر. ثمّ قرأ: ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةً أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةً أَبْحُرٍ مًّا تَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّه عَرْبَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّه عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَلْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وعنه: بهذا الإسناد، عن أبي عبد الله على قال: كان عليّ بن الحسين صلوات الله عليه يقول: ﴿ إِنَّا اتْرَلْنَاهُ فِي لِيلَةَ الْقَدْرِ ﴾ صدق الله عزّ وجلّ، أنزل الله القرآن في ليلة القدر ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ قال رسول الله عَلَى الله عزّ وجلّ: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفَ أَلْفَدُرِ ﴾ ليس فيها ليلة القدر. قال لرسول الله عَلَى : وهل تدري لم هي خيرٌ من ألف شهر؟ قال: لا. قال: لأنّها تنزّلُ فيها الملائكة والروح بإذن ربّهم من كلّ أمر، وإذا أذن الله عزّ وجلّ بشيء فقد رضيه ﴿ سَلامَ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ يقول: تسلّم عليك يا محمّد ملائكتي وروحي بسلامي من أول ما يهبطون إلى مطلع الفجر.

ثُمّ قال في بعض كتابه : ﴿ وَاتَّقُوا فِئْنَةً لاَنْصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةٌ ﴾ (٥) في ﴿ إِنَّا انزَلْنَاهُ فِي لَلِلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وقال في بعض كتابه : ﴿ وَمَا مُحمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ

۱. الكافي ۱: ۱۹۱ ح۲.

٣. لقمان: ٢٧.

٥. الأنفال: ٢٥.

٢. الدخان: ٥.

٤. الكافي ١: ١٩٢ ح٣.

أَذْ قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَخْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِيَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ مَيْناً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١) يقول في الآية الأولى: إنّ محمّداً حين يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله عزّ وجلّ: مضت ليلة القدر مع رسول الله عَيَّلَهُ، فهذه فتنة أصابتهم خاصة، وبها ارتدوا على أعقابهم لأنّهم إن قالوا: لم تذهب، فلا بُدّ أن يكون لله عزّ وجلّ فيها أمر، وإذا أقرروا بالأمر لم يكن له من صاحب بُد (٣).

وعن أبي جعفر عليه قال: لقد خلق الله جلّ ذكره ليلة القدر أوّل ما خلق الدنيا، ولقد خلق فيها أوّل نبيّ يكون، وأوّل وصيّ يكون، ولقد قضى أن يكون في كلّ سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة، من جحد ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ علمه، لأنّه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدَّثون إلّا أن تكون عليهم حجّة بما يأتيهم في تلك الليلة مع الحجّة التي يأتيهم بها جبرئيل عليه الليلة مع الحجّة التي يأتيهم بها جبرئيل عليه .

قلت: والمحدَّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل أو غيره من الملائكة الله ؟ قال: أمّا الأنبياء والرسل صلّى الله عليهم فلا شك، ولا بدّ لمن سواهم من أوّل يوم خلقت فيه الأرض الحرّ فناء الدنيا أن يكون على ظهر الأرض حجّة ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من أحبّ من عباده، وأيم الله لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم، وأيم الله ما مات آدم إلاّ وله وصيّ، وكلّ من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر في تلك الليلة من آدم لوصيّه من بعده، وأيم الله إن كان النبيّ ليؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمّد على الله أن أوص إلى فلان.

ولقد قال الله عزّ وجلّ في كتابه لولاة الأمر من بعد محمّد ﷺ خاصة: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ عَنْ اللّهِ الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٣) يقول: أستَخْلِفُكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيّكم، كما استخلف وصاة آدم من بعده حتّى يُبعث النبي الذي يليه ﴿ يَمْبُدُونَنِي لاَ

١. آل عمران: ١٤٤.

يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً \* يقول: يعبدونني بإيمان لا نبيّ بعد محمّد ﷺ ، فحمن قال غير ذلك ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ \* فقد مكّن ولاة الأمر بعد محمّد ﷺ بالعلم، ونحن هم، فاسألونا فإن صدقناكم فأقرّوا، وما أنتم بفاعلين، أمّا علمنا فظاهر، وأمّا إبّان أجلنا الذي يظهر فيه الدّين منّا حتى لا يكون بين الناس اختلاف، فإنّ له أجلاً من ممرّ الليالي والأيّام، إذا أتى ظهر، وكان الأمر واحداً، وأيم الله، لقد قُضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعله شهداء على الناس ليشهد محمّد ﷺ علينا، ولنشهد على شيعتنا، ولتشهد شيعتنا على الناس، أبى الله عزّ وجلّ أن يكون في حكمه اختلاف أو بين أهل علمه تناقض.

ثمّ قال أبو جعفر الله فضل إيمان المؤمن بجملة : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ ﴾ وتفسيرها، على من ليس مثله في الإيمان بها، كفضل الإنسان على البهائم، وإنّ الله عنز وجلّ ليدفع بالمؤمنين بها عن الجاحدين لها في الدنيا لكمال عذاب الآخرة لمن علم انه لا يتوب منهم ما يدفع بالمجاهدين عن القاعدين، ولا أعلم أنّ في هذا الزمان جهاداً إلّا الحجّ والعمرة والجوار (١١).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي حمزة الثماليّ قال: كنت عند أبي عبد الله الله أبو بصير: جعلت فداك، الليلة التي يُرجى فيها ما يُرجى ؟ فقال: في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين. قال: فإن لم أقرّ على كِلتيهما ؟ فقال: ما أيسر ليلتين، فيما تطلب!

قلت: فربّما راينا الهلال عندنا، وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أُخرى؟ فقال: ما أيسر أربع ليالٍ تطلبها فيها. قلت: جعلت فداك، ليلة ثـلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليّقال.

۱. الكافي ۱: ۱۹۶ ح٧.

قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاج؟ فقال لي: يا أبا محمد، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وثلاث، وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما.

قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس. قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك، لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشيء من النوم، إنّ أبواب السماء تفتح في شهر رمضان وتصفّد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله ﷺ المرزوق (١).

وعنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن تطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حرّ بردت وطابت.

قال: وسُئل عن ليلة القدر. فقال: تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا، فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمره عنده موقوف له، وفيه المشيئة، فيقدّم منه ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء،ويمحو ويُثبِت وعنده أُمّ الكتاب<sup>(٢)</sup>.

وعنه: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله علي قال: نزلت

۱. الكافي £: ١٥٦ ح ٢. ٣. الكافي £: ١٥٧ ح £.

۲. الکافی ٤: ۱۵۷ ح۳.

التوراة في ستّ مضت من شهر رمضان، ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل القرآن شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر(١٠).

وعنه: عن محمَد بن يحيى، عن محمَد بن أحمد، عن محمَد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعته يقول وناس يسألونه، يقولون: إنّ الأرزاق تُقَسَّم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله، ما ذاك إلّا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، فإنّه في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين يُفْرَق كلّ أمر حكيم، وفي ليلة ثلاث وعشرين يُمضي ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله جلّ وعزّ: ﴿خَيْرٌ مُنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ قال: قلت: ما معنى قوله: «يلتقي الجمعان؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. قال: قلت: فما معنى يُمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إنّه يُفرّق في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه، ويكون له فيه البداء، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه، فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى (\*).

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قال أبو عبدالله عليه : التقدير في ليلة بمن عشرة، والإبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين (٣).

وعنه: عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله للهِذ ، قال: ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها (<sup>4)</sup>.

وعنه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع المُسلي، وزياد بن أبي الحلال، ذكراه عن رجل، عن أبي عبدالله عليه المُسلي، وزياد بن أبي الحلال، ذكراه عن رجل، عن أبي عبدالله عليه الله تسع

الكافى ٤: ١٥٧ ح٥.

الكافي ٤: ١٥٨ ح٨.
 الكافي ٤: ١٦٠ ح ١١.

٣. الكافي ٤: ١٥٩ ح ٩.

عشرة من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثـلاث وعشرين إبرام ما يكون في السّنة إلى مِثْلها لله جلّ ثناؤه، يفعل ما يشاء في خلقه ١٠٠٠.

محمد بن يعقوب: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن أبي عبد الله عليّة ـ في صلاة النبيّ عَيَّ في السماء، في حديث الإسراء ـ قال عليّة : ثمّ أوحى الله عزّ وجلّ إليه: إقرأ يا محمّد نسبة ربّك تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ \* اللّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدُولَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ \* ، وهذا في الركعة الأولى، ثمّ أوحى الله عزّ وجلّ إليه: اقرأ بالحمد للّه، فقرأها مِثل ما قرأ أوّلاً، ثمّ أوحى الله عزّ وجلّ إليه: اقرأ ﴿ إِنّا أَنْوَلْنَاهُ \* فَإِنْها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ٣٠.

وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي: عن رجاله ، عن عبد الله بـن عـجلان السكـونيّ قـال: سمعت أبا جعفر للله يقول -إلى أن قال لله : ـ وما من بيت من بيوت الأنمّة منّا إلّا وفيه معراج الملائكة ، لقول الله عزّ وجلّ : ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبُهِم مِن كُلُّ أَمْرٍ \* سَلاَمٌ \* قال: قلت: ﴿ مِنْ كُلُّ أَمْرٍ \* ؟ قال: بكلّ أمرٍ . فقلت: هذا التنزيل ؟ قال: نعم (٤٠).

١. الكافي ٤: ١٦٠ ح ١٦. ٢. تأويل الآيات ٢: ٨٢٠ ح ٩.

٤. تأويل الأيات ٢: ٨١٨ ح ٤.

٣. الكافي ٣: ٤٨٥ ح ١.

على بن إبراهيم: في معنى السورة: ﴿ إِنَّا انزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْفَدْرِ ﴾ فهو القرآن نزل إلى البيت المعمور في ليلة القدر جملة واحدة، وعلى رسول الله على في طول ثلاث وعشرين سنة ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ ومعنى ليلة القدر أنّ الله تعالى يُقدّر فيها الآجال والأرزاق وكلّ أمر يحدث من موت أو حياة أو خِصْب أو جدب أو خير أو شرّ، كما قال الله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيم ﴾ (١) إلى سنة .

قوله: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ قال: تنزّل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان، ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور.

قوله: ﴿ لَبُلَةُ الْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ قال: رأى رسول الله ﷺ في نومه كأنّ قردة يصعدون منبره فغمّه ذلك، فأنزل الله: ﴿ إِنَّا انْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْفَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْفَدْرِ \* لَيْلَةُ الْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ تملكه بنو أُميّة ليس فيها ليلة القدر.

قوله: ﴿ مِنْكُلُّ أَمْرٍ \* سَلاَمٌ ﴾ قال: تحيّة يُحيّى بها الإمام إلى أن يطلع الفجر. وقيل لأبي جعفر عليه القدر والملائكة تطوف بنا فيها (١).

١. تأويل الأيات ٢: ٨١٩ ح٥.

٣. تفسير القمّى ٢: ٤٣٢.

## تفسير سورة البيّنة

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كتبها على خبر رقاق وأطعمها سارق غص، ويفتضح من ساعته ،ومن قرأها على خاتم باسم سارق تحرّك الخاتم .

قال الصادق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المناف

### تفسير الآيات ١ ـ ٨

ابن شهر أشوب: عن أبي بكر الهذائي، عن الشّعبيّ، أنَّ رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، علّمني شيئاً ينفعني الله به. قال: عليك بالمعروف، فإنّه ينفعك في عاجل دنياك و آخرتك، إذ اقبل عليّ عليه فقال: يا رسول الله، فاطمة تدعوك. فقال: نعم. فقال الرجل: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا من الذين أنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا السَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ مُمْ خَيْرُ الْبَرَاقِ ﴾ (١).

أبو نعيم الأصفهانيّ في ما نزل من القرآن في عليّ اللهِ ، بالإسناد، عن شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال عليّ الله ؛ نحن أهل بيتٍ لا تُقاس بالناس. فقام رجل فأتى ابن عبّاس، فأخبره بذلك، فقال: صدق عليّ، النبيّ لا يقاس بالناس؟ وقد نزل في على اللهِ : ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مِنْ اَمْتُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ مُمْ خَبُرُ الْبَرِيّةِ ﴾ (٢).

١. المناقب ٣: ٦٨.

أبوبكر الشيرازيّ في كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه أنّه حدّث مالك بن أنس، عن حُميد، عن أنس بن مالك، قال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ نزلت في عليّ، صدّق أوّل الناس برسول الله ﷺ ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ تمسّكوا بأداء الفرائض ﴿ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّةِ ﴾ يعنى عليّاً أفضل الخليقة بعد النبيّ ﷺ ، إلى آخر السورة (١).

وروى الجِبَريّ يرفعه إلى ابن عبّاس، قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّةِ ﴾ في على ﷺ وشيعته ٢٠).

١. المناقب ٣: ٦٨.

# تفسير سورة الزلزلة

#### فضلها

من خواض القرآن: روي عن النبي على أنّه قال: من قرأ هذه السورة أعطي من الأجر كمن قرأ ربع القرآن، ومن كتبها على خبز الرُّقاق وأطعمها صاحب السرقة غصّ بها صاحب الجريرة وافتضح.

قال رسول الله ﷺ: من كتبها على خبز رقاق وأطعمها سارقاً غص ويفتضح من ساعته، ومن قرأها على خاتم باسم سارق تحرّك الخاتم.

وقال الصادق على الطان يخاف منه، وعلَّه عليه أو قرأها وهو داخلٌ على سلطان يخاف منه، نجا ممّا يخاف منه ويحذر، وإذا كتبت على طشتٍ جديدٍ لم يستعمل ونظر فيه صاحب اللَّقوة أزيل وجعه بإذن الله تعالى بعد ثلاث أو أقلّ .

### تفسير سورة العاديات

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبي ﷺ، أنّه قال: من قرأ هذه السورة أَعطي من الأجر كمن قرأ القرآن، ومن أدمن قراءتها وعليه دين أعانه الله على قضائه سريعاً، كانناً ما كان. قال رسول الله ﷺ: من صلّى بها العشاء الآخرة عدل ثوابها نصف القرآن، ومن أدمن قراءتها وعليه دين أعانه الله تعالى على قضائه سريعاً.

وقال الصادق للشِّلا: من قرأها للخائف أمن من الخوف، وقراءتها للجائع يُسكِّن جوعه، والعطشان يُسكِّن عطشه، فإذا قرأها وأدمن قراءتها المديون أدّى الله عنه دينه بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١١-١١

قال عليّ بن إبراهيم: ﴿ وَالْمُعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ أي عَدْواً عليهم في الضّبح، ضُباح الكلاب: صوتها ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً ﴾ كانت بلادهم فيها حجارة، فإذا وطنتها سنابك الخيل كانت تقدح منها النار، ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً ﴾ أي صبّحهم بالغارة ﴿ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعاً ﴾ قال: ثارت الغبرة من ركض الخيل ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾ قال: توسط المشركين بجمعهم ﴿ إِنَّ الإنسانَ لِيَّهُ لَكَتُودٌ ﴾ أي كفورٌ، وهم الذين أمروا وأشاروا على أمير المؤمنين عليه أن يدع الطريق مما حسدوه، وكان علي عليه فقد أخذ بهم على غير الطريق الذي أخذ فيه أبو بكر وعمر، فعلموا أنه يظفر بالقوم، فقال عمرو بن العاص لأبي بكر: إنّ علياً غلام حدث لا علم له بالطريق، وهذا طريق مُشبع لا يؤمن فيه السّباع، فمشيا إليه، وقالا له: يا أبا الحسن، هذا الطريق الذي أخذت فيه طريق مُشبع ، فلو رجعت إلى الطريق؟ فقال لهما أمير الطريق الذي أخذت فيه طريق مُشبع ، فلو رجعت إلى الطريق؟ فقال لهما أمير

المؤمنين الثِّلا: الزما رحالكما، وكُفًا عمّا لا يعنيكما، واسمعا وأطيعا، فإنّي أعلم بما أصنع، فسكتا.

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ أي على العداوة ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ يعني حبّ الحياة حيث خافا السباع على أنفسهما. فقال الله عزّ وجلّ: ﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْيْرَ مَا فِي الْقَبُورِ \* وَحُصُّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ أي يجمع ويظهر ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يُوْمَئِذٍ لَخَيِرٌ ﴾ (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٣٩.

## تفسير سورة القارعة

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من كتبها وعلَّقها على محارف، سهَّل الله عليه أمره.

وقال الصادق ﷺ: إذا علّقت على من تعطّل وكسدت سلعته، رزقه الله تعالى نـفاق سلعته، وكذا كلّ من أدمن في قراءتها فعلت به ذلك بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١١-١١

ابن شهر أشوب قال: الإمامان الجعفران ﷺ في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ فهر أمير المؤمنين ﷺ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيسُهُ ﴾ وأنكر ولايــة على ﷺ ﴿ فَأَمُهُ مَاوِيَةٌ ﴾ فهى النار، جعلها الله أُمّه ومأواه (١٠).

ابن بابويه قال: حدِّثنا أبي، قال: حدِّثنا محمَد بن يحيى العطّار، قال: حدِّثنا يعقوب بن يزيد، عن محمَد بن عمر، عن صالح بن سعيد، عن أخيه سهل الحلوانيّ، عن أبي عبد الله عليه قال: بينا عيسى بن مريم عليه في سياحته إذ مرّ بقرية، فوجد أهلها موتى في الطريق والدور، قال: فقال: إنّ هؤلاء ماتوا بسُخْطَة، ولو ماتوا بغيرها تدافنوا، قال: فقال فقال أصحابه: وددنا أنّا عرفنا قصّتهم، فقيل له: نادهم يا روح الله، قال: فقال: يا أهل القرية، فأجابهم مُجيب منهم: لبيك يا روح الله، قال: ما حالكم وما قصّتكم؟ قال: أصبحنا في عافية، وبتنا في الهاوية، قال: فقال: وما الهاوية؟ قال: بحارٌ من نارٍ فيها جبالٌ من نار...(٢).

١. المناقب ٢: ١٥١.

۱. الكافي ۲: ۲۳۹ ح ۱۱.

# تفسير سورة التكاثر

#### فضلها

قال الصادق الله : من قرأها وقت نزول المطر، غفر الله له، ومن قرأها وقت صلاة العصر كان في أمان الله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني بإذن الله تعالى.

بستان الواعظين: عن زينب بنت جحش، عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّه قال: إذا قرأ القارئ:

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ يدعى في ملكوت السماوات: مُؤدِّي الشكر لله.

## تفسير سورة العصر

### فضلها

قال رسول الله على الله على الله عنه الله الله عنه الله الله عنه المحاب الحق، وإن قُرئت على ما يُخرَن حفظه إلى أن يرجع إلى صاحبه.

وقال الصادق اللهِ : إذا قرئت على ما يدفن حفظ بإذن الله ، ووكّل به من يحرسه إلى أن يخرجه صاحبه .

## تفسير سورة الهمزة

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها وكتبها لعين وَجِعة، تُعافى بإذن الله تعالى.

وقال الصادق الله : إذا قُرئت على من به عين ، زالت عنه العين بقدرة الله تعالى.

# تفسير الآيات ١ ـ ٩

كتاب صفة الجنّة والنار: عن سعيد بن جناح قال: حدّثني عوف بن عبدالله الأزديّ ، عن جابر بن يزيد الجعفيّ ، عن أبي جعفر الله عني حديثٍ يذكر فيه صفة أهل النار ، إلى أن قال : - وهي عليهم مؤصدة - يعني مطبقة - ... (١).

### تفسير سورة الفيل

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة أعاده الله من العذاب، والمسخ في الدنيا، وإن قُرئت على الرماح التي تصادم كسرت ما تصادمه.

وقال رسول الله على الدنيا، وإن أعاده الله من العذاب الأليم، والمسخ في الدنيا، وإن قُرئت على الرّماح الخَطّية كسرت ما تصادمه.

وقال الصادق للثيلا: ما قُرنت على مصافّ إلّا وانصرع المصافّ الثاني المقابل للقارئ لها، وماكان قراءتها إلّا قُوّة للقلب.

### تفسير الآيات ١ ـ ٥

عليّ بن إبراهيم: في معنى السورة، قال: نزلت في الحبشة حين جاؤوا بالفيل ليهدموا به الكعبة، فلمّا أدنوه من باب المسجد، قال له عبد المطّلب: أتدري أين يؤمّ بك؟ فقال برأسه: لا، قال: أتوا بك لنهدم كعبة الله، أتفعل ذلك؟ فقال برأسه: لا، فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأبى، فحملوا عليه بالسيوف وقطّعوه ﴿وَأَرْسَلَ ﴾ الله ﴿ عَلَيْهِمْ فَرَجَارَةٍ مِن سِجّيلٍ ﴾ قال: كان مع كلّ طير أأبيل ﴾ قال: بعضها على أثر بعض، ﴿ تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ مِن سِجيلٍ ﴾ قال: كان مع كلّ طير ثلاثة أحجار: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، وكانت ترفرف على ورقوسهم، ويخرج من دبره، ووسهم، ويخرج من دبره، وتنقض أبدانهم، فكانوا كما قال الله: ﴿ فَجَعَلَهُم تَعَصْفِ مَأْكُولٍ ﴾ قال: العصف: التبن، والمأكول هو الذي يبقى من فضله. قال الصادق الله : وهذا الجدريّ من ذلك الذي أصابهم في زمانهم (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٤٤.

## تفسير سورة قريش

#### فضلها

قال رسول الله عَيْنِين : من قرأها على طعام لم ير فيه سوء أبداً.

قال الصادق على الله : إذا قُرنت على طعام يخاف منه كان شفاءً من كلّ داءٍ ، وإذا قرأتها على ماء ثمّ رسّ الماء على من أشغل قلبه بالمرض ولا يدري ما سببه يصرفه الله عنه .

# تفسير سورة الماعون

#### فضلها

قال رسول الله ﷺ: من قرأها بعد عشاء الآخرة غفر الله له وحفظه إلى صلاة الصبح. قال الصادق عليه : من قرأها بعد صلاة العصر كان في أمان الله وحفظه إلى وقتها في اليوم الثاني.

## تفسير سورة الكوثر

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبئ عَلَيْ أنّه قال: من قرأ هذه السورة سقاه الله تعالى من نهر الكوثر، ومن كلّ نهر في الجنّة وكتب له عشر حسنات بعدد كلّ من قرّب قرباناً من الناس يوم النحر، ومن قرأها ليلة الجمعة مائه مرّة رأى النبيّ عَلَيْ في منامه رأي العين، لا يتمثّل بغيره من الناس إلّا كما يراه.

وقال رسول الله ﷺ: من قرأها سقاه الله من نهر الكوثر ومن كلّ نهر في الجنّة ، ومن قرأها ليلة الجمعة مائة مرّة مُكملة رأى النبيّ ﷺ في منامه بإذن الله تعالى .

قال الصادق ﷺ : من قرأها بعد صلاة يُصلّيها نصف الليل سرّاً من ليلة الجمعة ألف مرّةٍ مكملة رأى النبيّ ﷺ في منامه بإذن الله تعالى .

### تفسير الآيات ١ ـ٣

الطبوسيّ قال: روي عن أبي عبد الله اللَّهِ في معنى الكوثر، قال: نهرٌ في الجنّة أعطاه الله نبيّه ﷺ عوضاً عن ابنه. قال: وقيل: هو الشفاعة. رووه عن الصادق اللَّهِ (١٠).

محمد بن العبّاس قال: حدّ ثنا محمّد بن مخلد الدهّان، عن عليّ بن شهد القريضيّ بالرقّة، عن إبراهيم بن عليّ بن جناح، عن الحسن بن عليّ بن محمّد ين جعفر، عن أبيه، عن آبائه الله الله على قال: ولقد قال عمرو بن العاص على منبر مصر: محي من كتاب الله ألف حرف، وحُرف منه ألف حرف، وأعطيتُ مائتي ألف درهم على أن أمحو: ﴿إِنَّ مَائِنَكَ هُوَ الأَبْتَرَ ﴾ فقالوا: لا يجوز ذلك. قلت: فكيف جاز ذلك لهم، ولم يَجُزُ لي؟ فبلغ ذلك معاوية، فكتب إليه: قد بلغني ما قلت على منبر مصر، ولست هناك (٢).

١. مجمع البيان ١٠: ٤٥٩.

## تفسير سورة الكافرون

#### فضلها

عن هشام بن سالم: عن أبي عبد الله علي قال: إذا قلت: ﴿ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ فقل: ولكنّى أعبد الله مخلصاً له دينى، فإذا فرغت منها، فقل: دينى الإسلام ثلاث مرّات.

ومن خواص القرآن: روي عن النبي على أنه قال: من قرأ هذه السورة أعطا الله تعالى من الأجر كأنّما قرأ ربع القرآن، وتباعدت عنه مؤذية الشيطان، ونجّاه الله تعالى من فزع يوم القيامة، ومن قرأها عند منامه، لم يتعرّض إليه شيء في منامه، فعلّموها صبيانكم عند النوم، ومن قرأها عند طلوع الشمس عشر مرّات، ودعا بما أراد من الدنيا والآخرة استجاب الله له ما لم يكن معصية يفعلها.

الطبرسيّ: روى داود بن الحصين، عن أبي عبد الله السَّخ، قال: إذا قلت: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ فقل: يا أَيُها الكافرون وإذا قلت: ﴿ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ فقل: أعبد الله وحده، وإذا قلت: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ ﴾ فقل: ربّي الله، وديني الإسلام (١).

١. مجمع البيان ١٠: ٤٦٥.

### تفسير سورة النصر

### فضلها

من خواض القرأن: روي عن النبي ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة أُعطي من الأجر كمن شهد مع النبيّ ﷺ يوم فتح مكّة ، ومن قرأها في صلاةٍ وصلّى بـها بـعد الحـمد، قُبلت صلاته منه أحسن قبول.

قال رسول الله عَيْنِين من قرأها في صلاته ، قُبِلت بأحسن قبول.

قال الصادق الله المن عند كل صلاةٍ سبع مرّات ، قُبلت منه الصلاة أحسن قبول. تفسير الآية ١

الشيخ الطوسيّ قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرني أبو الحسن عليّ بن بـ الله المهلّبيّ قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسن البغداديّ، قال: حدّثنا الحسين بن عمر المُقرى، عن عليّ بن الأزهر، عن عليّ بن صالح المكّيّ، عن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه الله قال: لمّا نزلت على رسول الله علي ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالفَتْحُ \* قال لي: يا عليّ، لقد جاء نصر الله والفتح، فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان تواباً. يا عليّ، إنّ الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم جهاد المشركين معى ...(١).

ابن شهر أشوب: عن ابن عبّاس والسدّي، لمّا نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ﴾ (٢) قال رسول الله ﷺ: ليتني أعلم متى يكون ذلك. فنزلت سورة النصر، فكان

الأمالي ١: ٦٣.

يسكت بين التكبير والقراءة بعد نزولها، فيقول: «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه». فقيل له في ذلك، فقال: أما إنّ نفسي نعيت إليّ، ثمّ بكى بكاءً شديداً، فقيل: يا رسول الله، أو تبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ قال: فأين هول المطلع، وأين ضيق القبر وظلمة اللّحد، وأين القيامة والأهوال؟ فعاش بعد نزول هذه السورة عاماً (۱).

وفي الأسباب النزول: عن الواحدي، أنّه روى عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: لمّا أقبل رسول الله ﷺ من غزاة خيبر وأنزل الله سورة الفتح، قال: يا عليّ، ويا فاطمة، إذا جاء نصر الله والفتح» (٢).

الطبرسي: عن عبد الله بن مسعود، قال: لما نزلت هذه السورة كان النبي على يقول كثيراً: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفرلي، إنّك أنت التوّاب الرحيم (٣).

وعن أمّ سلمة، قالت: كان رسول الله على بالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب، إلاّ قال: سبحان الله وبحمده، وأستغفر الله وأتوب إليه. فسألناه عن ذلك؟ فقال على أمرت بها. ثمّ قرأ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٤).

٢. المناقب ١: ٢٣٤.

١. المناقب ١: ٢٣٤.

٤. مجمع البيان ١٠: ٤٦٧.

## تفسير سورة المسد

#### فضلها

ق**ال الصادق** السلى الله على المَغْص سكّنه الله وأزاله، ومن قرأها في فراشه كان في حفظ الله وأمانه.

### تفسير الآيات ١ ـ ٥

سعد بن عبد الله: عن عليً بن إسماعيل بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن النضر الخرّاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الخيّ قال: صلّى رسول الله عَلَيْ ليلةً فقرأ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُبٍ ﴾ فقيل لأمّ جميل امرأة أبي لهب: إنّ محمّداً لم يزل البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته، فخرجت تطلبه وهي تقول: لئن رأيته لأسمعنّه، وجعلت تقول: من أحسّ لي محمّداً ؟ فانتهت إلى النبيّ عَلَيْ وأبو بكر جالسٌ معه إلى جنب حائط، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو تخيت، هذه أمّ جميل وأنا خانفٌ أن تسمعك ما تكرهه. فقال: إنّها لم ترني ولن تراني. فجاءت حتى قامت عليهما، فقالت: يا أبابكر، رأيت محمّداً ؟ فقال: لا، فمضت. قال أبو جعفر الحِلْخ : ضُرب بينهما حجاتُ أصغر (أ).

ابن شهر أشوب: قال النبئ ﷺ: بعثت إلى أهل بيتي خاصة، وإلى الناس عامة، وقد كان بعد مبعثه بثلاث سنين على ما ذكره الطبريّ في تاريخه والخرگوشيّ في تفسيره، ومحمّد بن إسحاق في كتابه عن أبى مالك، عن ابن عبّاس، وعن ابن جُبير، أنّه لمّا نزل

١. مختصر بصائر الدرجات: ٩.

قوله: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِينَ ﴾ (١) جمع رسول الله ﷺ بني هاشم، وهم يومئذ أربعون رجلاً، وأمر علياً أن ينضج رجل شاة ويخبز لهم صاعاً من طعام، وجاء بعُسَّ من لبن، ثمّ جعل يدخلهم إليه عشرة عشرة حتّى شبعوا، وإنّ منهم لمن يأكل الجذعة ويشرب لفرق، وأراهم بذلك الآية الباهرة (١).

وفي البواء بن عازب وابن عبّاس: أنّه بدرهم أبو لهب، فقال: هذا ما سحركم به الرجل. ثمّ قال لهم النبيّ ﷺ: إنّي بعثت إلى الأسود والأبيض والأحمر، إنّ الله أمرني أن أُنذر عشيرتي الأقربين، وإنّي لا أملك لكم من الله شيئاً إلّا أن تقولوا: لا إله إلّا الله، فقال أبو لهب: ألهذا دعوتنا! ثمّ تفرّقوا عنه، فنزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ ... ٣٠).

الشعراء: ۲۱۶.
 المناقب ۲: ۲۶.

# تفسير سورة الإخلاص

#### فضلها

محمَد بن يعقوب: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إدريس الحارثيّ، عن محمَد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبد الله الله الله المنصّل، احتجز من الناس كلّهم بروسِسم الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ» وبراقُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» اقرأها عن يمينك، وعن شمالك، ومن بين يديك، ومن خلفك، ومن فوقك، ومن تحتك، وإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرّات، واعقد بيدك اليسرى، شم لا تفارقها حتى تخرج من عنده (۱).

وعنه: عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمّد بن زاوية، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن ﷺ: جعلت فداك، إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تُعلمه أنّ أفضل ما يُقرأ في الفرائض بـ «إنّا أَنْزَلْنَاهُ» و «قُلْ هُـوَ اللّهُ أَخَدٌ»، وإنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر.

فقال النِّيرُ : لا يضيقنَ صدرك بهما ، فإنَّ الفضل والله فيهما (٢).

وعنه: عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن عليً بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله المالية: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ»؟ فقال: يرجع من كل سورة إلا من «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ»؟؟

الكافي ٢: ٤٥٧ ح ٢٠.
 الكافي ٣: ٣١٧ ح ٢٥.

وعنه: عن أبي داود، عن عليّ بن مهزيار، باسناده، عن صفوان الجمّال، قال: سمعت أبا عبد الله علي يقول: صلاة الأرّابين كلّها بـ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» (١٠).

وعنه: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله عليه : من قرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» حين يخرج من منزله عشر مرّات، لم يزل في حفظ الله عزّ وجلّ وكِلاء به حتّى يرجع إلى منزله (٢٠).

ابن بابويه: عن أبي جعفر ، قال: حدَّثني أبي ، عن آبائه المثلِي أنَّ أمير المؤمنين البُّلِ علم أصحابه في مجلس واحدٍ أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه ـ وذكر ذلك، وقال النَّهُ في ذلك ـ من قرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» من قبل أن تطلع الشمس ومثلها «إنَّا أنزلناه» ومثلها آية الكرسي، مُنِع ماله ممّا يخاف، ومن قرأ «قُـلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ» و«إنَّـا أُنزلناه» قبل أن تطلع الشمس، لم يصبه في ذلك اليوم ذنب، وإن جهد إبليس. وإذا أراد أحدكم حاجةً فليبكّر في طلبها يوم الخميس، فإنّ رسول الله ﷺ قال: اللهم بارك لأُمّتي في بكورها يوم الخميس، وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عـمران، وآية الكرسي، و«إنّا أنزلناهُ» وأمّ الكتاب، فإنّ فيها قضاء الحوائج للدنيا والآخرة. إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوَّذ بالله ، وليقل: أمنتُ بالله وبرسوله مخلصاً له الدين. إذا كسا الله عزّ وجلّ مؤمناً ثوباً جديداً فليتوضّا وليصلّ ركعتين يـقرأ فـيهما أمّ الكتاب، وآية الكرسي، و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ» و«إنّا أنزلناهُ في ليلة القدر» وليحمد الله الذي ستر عورته وزيّنه في الناس، وليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، فإنّه لا يعصى الله فيه، وله بكلّ سلك فيه ملك يُقدّس له، ويستغفر له، ويترحّم عليه، وإذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله، ويقول: السلام عليكم، فإن لم يكن له أهل فليقل: السلام علينا من ربّنا، وليقرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ» حين يدخل منزله فبإنّه ينفي الفقر (٣).

۱. الكافي ۳: ۳۱۶ ح۱۳.

٣. الخصال: ٦١٠ باب الأربعمائة ح١٠.

الشيخ الطوسي: بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال عليّ بن النعمان، وقال الحارث: سمعته وهو يقول: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد» ثلث القرآن، و«قل يا أيّها الكافرون» تعدل ربعه، وكان رسول الله يجمع قول «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» في الوتر لكي يجمع القرآن كلّه (١).

وروي أنّه من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في كلّ ركعة: الحمد مرّة، و«قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ثلاثين مرّة، انفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلّا غفر له (٢).

وعنه: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله للله عن القراءة في الوتر؟ فقال: كان بيني وبين أبي باب، فكان أبي إذا صلّى يقرأ في الوتر به قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » في ثلاثتهن، وكان يقرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » في فإذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّى، أو كذلك الله ربّى، أو كذلك الله ربّى، ").

وعنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بين سويد، عن الحلبيّ، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله لله أُحدً» الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله لله أُحدًا عندل ثلث القرآن، وكان يُحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كلّه (٤).

وعنه: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله لله قال: الوتر ثلاثُ ركعات يفصل بينهنّ، ويقرأ فيهنّ جميعاً بد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(٥).

ابن بابويه قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار قال: حدّثني أبي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب النيسابوريّ ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفيّ ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد عليه يحدّث ، عن أبيه ، عن آبائه عليه قال في حديث طويل داربين رسول الله عليه وأصحابه ، إلى أن قال فيه سلمان: \_ سمعت رسول الله عليه يقول

۲. التهذیب ۲: ۱۲۶ ح ٤٧٠.

٤. التهذيب ٢: ١٢٧ ح ٤٨٦.

التهذيب ۲: ۱۲۶ ح ٤٦٩.
 التهذيب ۲: ۱۲٦ ح ٤٨١.

٥. التهذيب ٢: ١٢٧ ح ٤٨٤.

لعليّ الله البا الحسن، مَثَلَك في أُمّتي مثل «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» فمن قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن؛ ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن؛ فمن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان، والذي بعثني بالحقّ يا عليّ، لو أحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لك، لما عذّب الله أحداً بالنار ...(۱).

الطبوسيّ: روى الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر للسِّلِةِ أن أقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وأقول إذا فرغت منها: كذلك الله ربّى، ثلاثًا (٢).

من خواض القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة وأصغى لها أحبّه الله، ومن أحبّه الله نجا، وقراءتها على قبور الأموات فيها ثوابٌ كثيرٌ، وهي حرزٌ من كلّ آفة.

وقال الصادق لله : من قرأها وأهداها للموتى كان فيها ثواب ما في جميع القرآن، ومن قرأها على الرمد سكّنه الله وهدّأه بقدره الله تعالى.

الرضا على الله على الله على الله على المقابر وقرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» إحدى عشرة مرّة ثمّ وهب أجره للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات.

وعنه الله عن علي على الله الله الله الله الله الله الكافرون، وفي الأخرى الحمد و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثمّ قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.

#### تفسير الآيات ١-٤

الطبرسي: عن الإمام أبي محمّد العسكري للله : إنّ اليهود أعداء الله لمّا قدم النبيّ عَلَيْهُ الما الله الله عَلَيْهُ إلى أن قال المدينة أتوه بعبد الله بن صوريا - وذكر حديثاً طويلاً يسأل فيه رسول الله عَلَيْهُ إلى أن قال

١. أمالي الصدوق: ٣٧ ح ٥.

له ـ أخبرني عن ربّك ما هو ؟ فنزلت: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ فقال ابن صوريا: صدقت (١٠). محمد بن يعقوب: عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله الله الله قال: إنّ اليهود سألوا رسول الله عليه فقالوا: انسب لنا ربّك ؟ فلبت ثلاثاً لا يجيبهم، ثمّ نزلت: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ إلى آخرها (١٠).

وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عمرو النصيبيّ قال: سألت أبا عبد الله عليه عن ﴿ قُلْ هُوَ اللّه الحَدِّ فقال عليه فقال عليه فقال عليه الله إلى خلقه، أحداً صمداً أزلياً صمديّاً لا ظلّ له يمسكه، وهو يمسك الأشياء بأظلّتها، عارفٌ بالمجهول، معروفٌ عند كلّ جاهل، فردانيّاً، لا خلقه فيه، ولا هو في خلقه، غير محسوس ولا مجسوس، لا تدركه الأبصار، علا فقرب، ودنا فبعد، وعصي فغفر، وأطبع فشكر، لا تحويه أرضه، ولا تقلّه سماواته، حامل الأشياء بقدرته، ديموميّ أزليّ، لا ينسى ولا يلهو، ولا يغلط ولا يلعب، ولا لإرادته فصلٌ، وفصله جزاءٌ، وأمره واقعٌ ، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كفواً أحد (١٠٠ وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر وعنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النوحيد؟ فقال: بن سويد، عن عاصم بن حُميد، قال: سُئل عليّ بن الحسين بالله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ بَلْ الله عَرْ وجلَ علم أنّه يكون في آخر الزمان أقوامٌ متعمّقون، فأنزل الله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللّه أَخَدٌ ﴾ والآيات من سورة الحديد إلى قوله: ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ يِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٤٠)، فمن رام واد ذلك فقد هلك (٥).

وعنه: عن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه، عن عبد العزيز بن المهتدي، قال: سألت الرضا على عن التوحيد، فقال: كلّ من قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وأمن بها فقد عرف

١. الاحتجاج: ٤٤.

۲. الكافي ۱: ۷۱ ح ۱.

٣. الكافي ١: ٧١ ح٢.

٥. الكافي ١: ٧٢ ح٣.

التوحيد. قال: قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرؤها الناس، وزاد فيه: كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي، كذلك الله ربي،

ابن بابويه بإسناده عن أمير المؤمنين على قال: رأيت الخضر على في المنام قبل بدر بليلة ، فقلت له : علّمني شيئاً أنتصر به على الأعداء ، فقال : قل : يا هو يا من لا هو إلا هو ، فلما أصبحت ، قصصتها على رسول الله على أن فقال لي : يا علي ، عُلِّمتَ الاسم الأعظم ، فكان على لساني يوم بدر . وإنّ أمير المؤمنين على قرأ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ فلما فرغ قال : يا هو يا من لا هو إلا هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين . وكان علي على يقول ذلك يوم صفّين وهو يُطارد ، فقال له عمّار بن ياسر : يا أمير المؤمنين ، ما هذه الكنايات ؟ قال : اسم الله الأعظم وعماد التوحيد لله لا إله إلا هو ، ثمّ قرأ : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إله إلا هو الزوال

قال: وقال أمير المؤمنين عليه : الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق ويُؤله إليه، والله هو المستورعن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام والخطرات ٣٠).

عليّ بن إبراهيم: في معنى السورة، قوله ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ قال: كان سبب نزولها أنّ اليهود جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: ما نسب ربّك ؟ فأنزل الله ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ \* ومعنى قوله أحد: أحدي النعت، كما قال رسول الله ﷺ: نورٌ لا ظلام فيه، وعلم لا جهل فيه، وقوله: ﴿ الصَّمَد \* أي الذي لا مدخل فيه، وقوله: ﴿ للصَّمَد \* أي لم يحدث ﴿ وَلَمْ يُولَد \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ \* ، قال: لا لَهُ كُفُو ولا شبيهٌ ولا شبيهٌ ولا شهيرٌ ولا معينٌ (٤).

ثمَ قال عليَ بن إبراهيم: حدّ ثنا أبو الحسن قال: حدّ ثنا الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن مهران ، قال: حدّ ثنا محمّد بن خالد بن إبراهيم السعديّ قال: حدّ ثني أبان ابن عبد الله قال: حدّ ثني يحيى بن آدم ، عن الفزاريّ ، عن حريز ، عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس،

١. الكافي ١: ٧٢ - ٤. أل عمران: ١٨.

٤. تفسير القمّى ٢: ٤٥١.

٣. التوحيد: ٨٩ ح٢.

قال: قالت قريش للنبي ﷺ بمكّة: صف لنا ربّك لنعرفه فنعبده، فأنسزل الله تبارك وتعالى على النبي ﷺ و فَلْ مُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ يعني غير مُبَعَض، ولا متجزّى، ولا مكيّف، ولا يقع عليه اسم العدد ولا الزيادة ولا النقصان ﴿ اللّهُ الصّمدُ ﴾ الذي قد انتهى إليه السودد، والذي يصمد أهل السماوات والأرض بحوائجهم إليه، لم يلد منه عُزير، كما قالت اليهود لعنهم الله، ولا المسبح كما قالت النصارى عليهم سخط الله، ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم، كما قالت المجوس لعنهم الله، ولا الملائكة، كما قالت مُشركو العرب ﴿ وَلَمْ يُولُدُ ﴾ لم يسكن الأصلاب، ولم تضمة الأرحام، ولا مثل ولا عِدْلً، ولا شيء خَلَق ما كان ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ يقول: ليس له شبية ولا مثلٌ ولا عِدْلً، ولا يكافيه أحد من خلقه بما أنعم عليه من فضله (١).

١. تفسير القمّى ٢: ٤٥١.

## تفسير سورة الفلق

### فضلها

الشيخ الطوسي: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عليه عن القراءة في الوتر، وقلت: إنَّ بعضاً روى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ ﴾ في الثلاث، وبعضاً روى في الأوليين المعوّذتين، وفي الثالثة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ ﴾ ؟ فقال: اعمل بالمعوّذتين و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ ﴾ (١).

١. التهذيب ٢: ١٢٧ ح ٤٨٣.

## تفسير سورة الناس

#### فضلها

من خواص القرآن: روي عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من قرأ هذه السورة عملى ألم سكن بإذن الله تعالى، وهي شفاء لمن قرأها.

وقال رسول الله ﷺ: من قرأها عند النوم كان في حرز الله تعالى حتّى يصبح، وهـي عوذةً من كلّ ألم ووجع وآفة، وهي شفاء لمن قرأها.

وقال الصادق الله : من قرأها في منزله كلّ ليلة، أمن من الجنّ والوسواس، ومن كتبها وعلّقها على الأطفال الصّغار حفظوا من الجانّ بإذن الله تعالى.

### تفسير الآيات ١ ـ ٦

على بن إبراهيم: وإنّما هو: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَّهِ النَّاسِ \* مِن شَرَّ الْوُسْوَاسِ الْجَنَّاسِ \* السَّمِطان الذي هو في صدور الناس يوسوس فيها ويؤيسهم من الخير ويعدهم الفقر، ويحملهم على المعاصي والفواحش، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ النَّبِطَانُ يَبِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء ﴾ (١). (٢)

ثمة قال علي بن إبراهيم: حدّ ثنا سعيد بن محمّد، قال: حدّ ثنا بكر بن سهل، عن عبد الغني بن سعيد الثقفي، عن موسى بن عبد الرحمان، عن مقاتل بن سليمان، عن الضحّاك بن مزاحم، عن ابن عبّاس، في قوله: ﴿ مِن شَرّ الْوُسُواسِ الْخَنَاسِ ﴾ يريد الشيطان لعنه الله على قلب ابن آدم، له خرطوم مثل خرطوم الخنزير، يوسوس لابن آدم إذا أقبل

١. البقرة: ٢٦٨.

على الدنيا وما لا يحبّ الله، فإذا ذكر الله عزّ وجلّ انخنس، يسريد رجع، قال الله عـزّ وجلّ: ﴿ اللَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ ثمّ أخبر انّه من الجنّ والإنس، فقال عزّ وجلّ: ﴿ مِنَ الجنّةِ وَالنَّاسِ ﴾ يريد من الجنّ والإنس (١٠).

هُنا انتهى ما أردنا استدراكه على تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ولله الحمد دائماً وصلواته على محمّد وأهل بيته المعصومين

١. تفسير القمّى ٢: ٤٥٤.

# فهرس المحتويات

| تفسير الآيات ٣٦ ـ ٣٥                                      | تفسير سورة سبأ                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير الآيتين ٣٦ و٣٧                                      | 10                                                                                           |
| تفسير الآيات ٤٦ ـ ٤٥                                      | فضلها                                                                                        |
| تفسير سورة يس<br>۲۳ ـ ۲۳<br>فضلها<br>نضلها ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲۲ | تفسير الآيات ١ ـ ٣ ٥<br>تفسير الآيات ١٥ ـ ١٩ ٥<br>تفسير الآيات ٢١ ـ ٢٦ ٧<br>تفسير الآية ٢٨ ٨ |
| نفسير الآيتين ١٣ و ١٤                                     | تفسير الآيات ٣١ ـ ٣٣                                                                         |
| تفسير الآية ٣٠                                            | تفسير سورة فاطر                                                                              |
| تفسير الآيتين ٣٨ و٣٩                                      | 77_11                                                                                        |
| تفسير الآيتين ٤١ و٤٦                                      | فضلها                                                                                        |
| تفسير الآية ٤٧                                            | تفسير الآية ١١                                                                               |
| _                                                         |                                                                                              |
| تفسير الآيات ٥١ ـ ٥٥                                      | تفسير الآية ٦                                                                                |
|                                                           |                                                                                              |
|                                                           | تفسير الآية ٦٠                                                                               |
|                                                           | تفسير الآية ٨                                                                                |
| تفسير الآيات ٥١ ـ ٥٥                                      | تفسير الاَية ٨<br>تفسير الاَية ١٠                                                            |

| تفسير الآبات ٤٥ ـ ٦٤    | تفسير الآية ١١            |
|-------------------------|---------------------------|
| تفسير الآيات ٦٧ ـ ٧٥٨   | تفسير الآيات ١٢ ـ ٢٠      |
| تفسير الاَيتين ٧٦ و٧٧١٠ | تفسير الآيات ٢٤ ـ ٤٢      |
| تفسير الآيات ٨٦ ـ ٨٥    | تفسير الاًيات ٤٧ ـ ٥٧ ٣٥  |
| تفسير الآيات ٨٦_٨٨      | تفسير الآية ٨٣            |
| .11 e :e                | تفسير الاَية ٨٤٨٤         |
| تفسير سورة الزمر        | تفسير الاَيتين ٨٨ و ٨٩    |
| 1.9-75                  | تفسير الآيات ٩١ ـ ٩٦      |
| فضلها                   | تفسير الآية ٩٩٩٩          |
| تفسير الآيات ١ ـ ٣      | تفسير الآيات ١٠٠ ـ ١١٣٥٠  |
| تفسير الآيات ٤-٦٥       |                           |
| تفسير الآية ٧           | تفسير الآيات ١٧٣ ـ ١٧٥٥٣  |
| تفسير الاَيتين ٨ و٩     | تفسير الآية ١٣٠ ٥٤        |
| تفسير الآية ١٦٧         | تفسير الآيات ١٣٩ ـ ١٧٧ ٥٥ |
| تفسير الآيتين ١٧ و١٨    | تفسير سورة ص              |
| تفسير الآية ١٩          | AT _ OV                   |
| تفسير الآية ٢٠٩         | فضلها                     |
| تفسير الآية ٢١          | تفسير الآيات ١ ـ ١٦٥٧     |
| تفسير الآية ٢٢١         | تفسير الآيات ١٧ ـ ١٦      |
| تفسير الآية ٢٣٢         | تفسير الآية ٢٧            |
| تفسير الآيات ٢٥ ـ ٢٨    | تفسير الآية ٢٨            |
| تفسير الاَية ٢٩٢٩       | تفسير الآية ٢٩            |
| تفسير الآيات ٣٠-٣٣      | تفسير الآيات ٣٠ ـ ٣٣      |
| تفسير الاَية ٣٨         | تفسير الآيات ٣٤ ـ ٣٩ ٦٤   |
| تفسير الآبة ٤٣          | تفسير الآمات ٤١ ـ ٤٤      |

| 279                   | فهرس المحتويات        |
|-----------------------|-----------------------|
| تفسير الآية ٣٢        | تفسير الآية ٤٤ ٩٥     |
| تفسير الآية ٣٤        | تفسير الآية ٤٥١٥      |
| تفسير الآية ٤٠        | تفسير الآية ٥٣٩٦      |
| تفسير الآية ٤٦        | تفسير الايات ٥٤ ـ ٥٦  |
| تفسير الآيات ٤٧ ـ ٥٠  | تفسير الآيات ٥٧ ـ ٥٩  |
| تفسير الاَيتين ٥١ و٥٢ | تفسير الآية ٦٠        |
| تفسير الآية ٦٠        | تفسير الآية ٦١        |
| تفسير الآية ٦٥        | تفسير الآية ٦٢٩٩      |
| تفسير الآية ٦٧        | تفسير الآية ٦٣١٠٠     |
| تفسير الآيات ٧٠ ـ ٧٤  | تفسير الآية ٦٤١٠٠     |
| تفسير الآيتين ٨١ و٨٢  | تفسير الآيتين ٦٥ و٦٦  |
| . 1 " • •             | تفسير الآية ٦٧        |
| تفسير سورة فصّلت      | تفسير الآية ٦٨        |
| 122 - 120             | تفسير الآية ٦٦        |
| فضلها                 | تفسير الآية ٧٣        |
| تفسير الآيات ٣ ـ ٧    | تفسير الاَيتين ٧٤ و٧٥ |
| تفسير الآيات ٨ ـ ١٤   | سير ديين دا ردا       |
| تفسير الآيات ١٧ ـ ١٩  | تفسير سورة غافر       |
| تفسير الآيات ٢٠ _ ٢٣  | 176_11.               |
| تفسير الآيات ٢٤ ـ ٢٨  | فضلها                 |
| تفسير الآيات ٢٩ ـ ٣٢  | تفسير الآيات ٦ ـ ١٢   |
| تفسير الآية ٢٣        | تفسير الآية ١٥١٥      |
| تفسير الاَيتين ٣٤ و٣٥ | تفسير الآية ٢١٢١      |
| تفسير الآيات ٣٦ ـ ٤٤  | تفسير الاَية ٢٦٢٦     |
|                       |                       |

| المستدرك على كنز الدقائق / ج٣                                                                                                                             | £٧٠                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| تفسير الآية ٤١١٥٥                                                                                                                                         | تفسير الاَيتين ٥٣ و٥٤١٣٢                  |
| تفسير الأيتين ٤٣ و ٤٤                                                                                                                                     | تفسير سورة الشورى<br>۱۳۶ ـ ۱۳۶<br>نضلهانت |
| تفسير الأيات ٥٧ ـ ٦٠ ـ ١٥٠<br>تفسير الأيتن ٦١ و٦٢<br>تفسير الآية ٦٦ ١٦١<br>تفسير الآيتين ٧٧ و٨٧ . ١٦١<br>تفسير الآيتين ٩٧ و٨٨ . ١٦١<br>تفسير الآية ٨٨ ١٦٢ | نفسير الآية ٥                             |
| تفسير سورةالدخان                                                                                                                                          | تفسير الاَيتين ٥٣ و٥٣١٤٤                  |
| ۱۹۲۵ – ۱۷۷۲<br>نضلها                                                                                                                                      | تفسير سورة الزخرف<br>١٤٥ ـ ١٦٣            |
| تفسير الآيات ١٠ ـ ٢٨                                                                                                                                      | تفسير الآيات ١ ـ ع                        |
| تفسير الآيات ٥١ ـ ٥٩                                                                                                                                      | تفسير الآيات ۲۲ ــ ۲۷                     |
| تفسير سورة الجاثية<br>سمد مدد                                                                                                                             | تفسير الآيتين ٣١ و٣٢                      |
| ١٧٩ _ ١٧٣                                                                                                                                                 | تفسير الآيات ٣٣ ـ ٣٦                      |

| ٤٧١   |                              | نهرس المحتويات        |
|-------|------------------------------|-----------------------|
|       | تفسير سورة محمّد عَيْرُاللهُ | نفسير الآيات ١ ـ ٥    |
|       | 194-144                      | فسير الآية ٦١٧٦       |
| ١٨٨   | فضلها                        | غسير الآيات ٧-١٣.     |
|       | تفسير الآية ١                | فسير الآية ١٤١٤       |
|       | تفسير الآيتين ٣ و٤           | فسير الاَية ١٥١٥      |
|       | تفسير الآية ٧                | فسير الآيات ٢١ ـ ٢٤   |
|       | تفسير الآيتين ٨ و ٩          | فسير الآيات ٢٥ ـ ٢٩   |
|       | تفسير الآيات ١٠ ـ ١٤         | فسير الآيات ٣٤ ـ ٣٧   |
|       | تفسير الآية ١٥               |                       |
|       | تفسير الآيات ١٥ _ ١٧         | تفسير سورة الأحقاف    |
|       | تفسير الآية ١٨               | \AY_ \A+              |
| ۱۹۲   | تفسير الآية ١٩               | ضلها                  |
| ۱۹٤   | تفسير الآيتين ٢٠ و٢١         | فسير الآيات ١ ـ ٤     |
|       | تفسير الآيات ٢٥ ــ ٢٨        | فسير الآيات ٥ ـ ٨ ١٨١ |
| ٠ ١٩٤ | تفسير الآيتين ٢٩ و٣٠         | فسير الآية ٩          |
|       | تفسير الآية ٣١               | فسير الآية ١٠١٠       |
|       | تفسير الآية ٣٢               | فسير الآية ١٨٠        |
| ۹٦    | تفسير الآيات ٣٥ ـ ٣٨         | نفسير الأيتين ١٧ و١٨  |
|       |                              | فسير الآية ٢٠         |
|       | تفسير سورة الفتح             | فسير الآية ٢١         |
|       | Y+V_199                      | نفسير الآيات ٢٢ ـ ٣٣  |
| 99    | فضلها                        | نفسير الآية ٢٣١٨٧     |

تفسير الآيتين ١ و٢.....

تفسير الآية ٣٥.....

| , /ج۲       |                            | ΣΥΥ                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| YY•         | تفسير الآيات ١ ـ ٩         | تفسير الآيات ٤ ـ ١٠      |
|             | تفسير الآيتين ١٠ و ١١      | تفسير الآيات ١٨ ـ ٢٥     |
|             | تفسير الآيات ١٢ ـ ١٤       | تفسير الاَّية ٢٧٢٧       |
|             | تفسير الآية ١٦             | تفسير الاَية ٢٨٢٨        |
|             | تفسير الاَيتين ١٧ و١٨      | تفسير الآية ٢٩٢٩         |
|             | تفسير الآيات ١٩ ـ ٢٣       | تفسير سورة الحجرات       |
|             | تفسير الآية ٢٤             | ۲۰۸ ـ ۲۱۹                |
|             | تفسير الآية ٢٩             | فضلها                    |
|             | تفسير الآيتين ٣٣ و٣٤       | تفسير الآية ١            |
|             | تفسير الآيات ٣٥ ـ ٣٧       | تفسير الآيات ٢ ـ ٥ ٢٠٨   |
|             | تفسير الآيات ٤١ ـ ٤٥       | ير<br>تفسير الآية ٦      |
|             |                            | ئى الآية ٧ ٢١٠           |
|             | تفسير سورةالذاريات         | تفسير الآية ٩            |
|             | 754-75.                    | تفسير الآية ١٠١٠         |
| ۲ <b>٤٠</b> | فضلها                      | تفسير الآية ١١           |
|             | تفسير الآيات ١ ـ ٦         | تفسير الآية ١٢١٢         |
|             | تفسير الآيات ١٠ ـ ١٤       | تفسير الآية ١٣١٣         |
|             | تير                        | تفسير الآية ١٤١٤         |
|             | ير<br>تفسير الآيات ۲۱ ـ ۲۳ | تفسير الآيتين ١٤ و١٥     |
|             | تفسير الآيات ٢٤ ـ ٤٧       | تفسير الآيات ١٦ ـ ١٨ ٢١٩ |
|             | تفسير الآية ٤٩             | * - *-                   |
|             | تفسير الآيات ٥٠ ــ ٥٥      | تفسیر سورة ق<br>۷۷۰ ۲۷۰  |
|             | تفسير الآيات ٥٦ ـ ٦٠       | <b>۲۲۹ _ ۲۲۰</b>         |
|             |                            | 111                      |

| ٤٧٣                      | فهرس المحتويات           |
|--------------------------|--------------------------|
| تفسير الآيات ٢٧ ـ ٣٠     | تفسير سورة الطور         |
| تفسير الآيات ٤٧ ـ ٤٧     | 701_729                  |
| تفسير الآيات ٤٨ ـ ٥٥     | فضلها                    |
| تفسير سورة الرحمن        | تفسير الآيات ٥ ـ ١٦      |
| ۲۸۰ ـ ۲۷۲                | تفسير الأيات ٢١ ـ ٤٠     |
| فضلها                    | تفسير سورة النجم         |
| تفسير الآيات ١ - ١٣      | 707_777                  |
| تفسير الآية ١٤١٤         | فضلها                    |
| تفسير الآية ١٥           | تفسير الآيات ١ ـ ٢٣      |
| تفسير الآيات ١٩ ـ ٢٢ ٢٧٥ | تفسير الآية ٢٦٢٦         |
| تفسير الآية ٢٤           | تفسير الآية ٣١           |
| تفسير الآية ٢٩           | تفسير الآية ٣٢           |
| تفسير الآيات ٤١ ـ ٤٤     | تفسير الآية ٤٣           |
| تفسير الآيات ٤٦ ـ ٥٩     | تفسير الآية ٥٥           |
| تفسير الآية ٦٠           | تفسير الآيات ٥٦ ـ ٦١     |
| تفسير الآيات ٦٩ ـ ٧٢     | تفسير سورة القمر         |
| تفسير سورة الواقعة       | 377_177                  |
| 147 _ 0.27               | فضلها                    |
| فضلها                    | تفسير الأيتين ١ و٢       |
| تفسير الآيات ١ ـ ١١      | تفسير الآية ٩            |
| تفسير الآيات ١٣ ـ ١٧     | تفسير الآية ١٠           |
| تفسير الآية ١٨           | تفسير الآيات ١١ ـ ١٩ ٢٦٨ |
| تفسير الآية ١٩           | تفسير الاَّية ٢٠         |

| المستدرك على كنز الدقائق / ج٣ | <b>£</b> Y£                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير الآية ١٩                | تفسير الاَيتين ٢٢ و٣٣٢٨٤                                                                                                                                                                                                             |
| تفسير الآية ٢١                | تفسير الآيات ٢٥ ـ ٢٩                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الاَيتين ٢٢ و٣٣         | تفسير الآيات ٣٠ ـ ٣٣                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآية ٢٥                | تفسير الآيات ٣٥ ـ ٣٨                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآية ٢٥                | تفسير الآيات ٣٩ ـ ٥٥                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآية ٢٦                | تفسير الآيات ٥٦ ـ ٧٠                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير الآية ٢٨                | تفسير الآيات ٧١ ـ ٧٣ ٢٩٢                                                                                                                                                                                                             |
|                               | تفسير الاَيتين ٧٥ و٧٦                                                                                                                                                                                                                |
| تفسير سورة المجادلة           | تفسير الآيات ٧٧ ـ ٧٩                                                                                                                                                                                                                 |
| 710_7.9                       | تفسير الآيات ٨٢ ـ ٨٧                                                                                                                                                                                                                 |
| فضلها                         | تفسير الآيات ٨٨_٩٦                                                                                                                                                                                                                   |
| تفسير الآيات ١ ـ ٤            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| تفسير الآية ٧                 | تفسير سورةالحديد                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | تفسير سورةالحديد<br>297 ـ 200                                                                                                                                                                                                        |
| تفسير الآية ٨                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| تفسير الآية ٨                 | 7°7 _ 7°7                                                                                                                                                                                                                            |
| تفسير الآية ٨                 | ۳۰۸ ـ ۲۹۳<br>نضلها                                                                                                                                                                                                                   |
| تفسير الآية ٨                 | ۳۰۸ _ ۲۹۲<br>نضلهانضلها                                                                                                                                                                                                              |
| تفسير الآية ٨                 | *** *** **** ************************                                                                                                                                                                                                |
| تفسير الآية ٨                 | *** نَصْلُهَا *** **** ***************************                                                                                                                                                                                   |
| تفسير الآية ٨                 | تفسير الآية ٣ ٢٩٦      تفسير الآية ١ ٢٩٦      تفسير الآية ١ ٢٩٧      تفسير الآية ١ ٢٩٧      تفسير الآية ١ ٢٩٧      تفسير الآية ١ ٢٩٧                                                                                                 |
| تفسير الآية ٨                 | ۳۰۸ - ۲۹٦         نفسلها       ۲۹۹         تفسير الآية ٣       ۲۹۲         تفسير الآية ١       ۲۹۷         تفسير الآية ١       ۲۹۷         تفسير الآية ١       ۲۹۸         ۲۹۸       ۲۹۸                                             |
| تفسير الآية ٨                 | ٣٠٨ - ٢٩٦         نفسلها       ۲۹۲         تفسير الآية ٣       ۲۹٦         نفسر الآية ١       ۲۹۷         تفسير الآية ١       ۲۹۷         تفسير الآية ١١       ۲۹۷         تفسير الآية ١١       ۲۹۸         تفسير الآية ١٦       ۲۹۸ |
|                               | ۳۰۸ - ۲۹٦         نفسلها       ۲۹۹         تفسير الآية ٣       ۲۹۲         تفسير الآية ١       ۲۹۷         تفسير الآية ١       ۲۹۷         تفسير الآية ١       ۲۹۸         ۲۹۸       ۲۹۸                                             |

| - 35 - 6 54                    |                          |              |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| فسير الآية ٥                   | تفسير سورة المنافقون     |              |
| فسير الآيتين ٦ و٧              | 444 - 441                |              |
| فسير الآية ١٠١٠                | فضلها                    | ۳۱.          |
| فسير الآية ٢٠                  | تفسير الآيات ١ ـ ٣       |              |
| فسير الآيات ٢٢ ـ ٢٤            | تفسير الآية ٦٣١          | ۳۱.          |
|                                | تفسير الآية ٨            |              |
| تفسير سورة الممتحنة<br>سوس موس | تفسير الاَيتين ١٠ و ١١٣٢ | <b>77</b> 7. |
| 770_777                        |                          |              |
| ضلها                           | تفسير سورة التغابن       |              |
| فسير الآية ٥                   | ٨٣٥ - ٢٣٣                |              |
| فسير الآية ٧                   | فضلها                    | ۲۲۲.         |
| فسير الآية ١٢١٢                | تفسير الآيتين ١ و٢       | ۳۳۳.         |
| 5 m.                           | تفسير الآية ٦            | <b>***</b>   |
| تفسير سورة الصف                | تفسير الآية ٧            |              |
| <b>777_777</b>                 | تفسير الآية ٨            |              |
| ضلها                           |                          |              |
| نسير الآية ٩                   | تفسير الآية ١١           |              |
| -                              | تفسير الآية ١٥           | ۳۳٤          |
| تفسير سورة الجمعة              | تفسير الآية ١٦           | ۳٤           |
|                                | Tall No.                 |              |
| ۳۳۰ - ۳۲۷                      | تفسير سورة الطلاق        |              |
| ضلها                           | 444 - 444                |              |
| فسير الآية ٢                   | فضلها                    | <b>۳٦</b>    |
| فسير الآية ٤                   | تفسير الاَية ١           | <b>~~</b>    |
| فسير الاَيتين ٥ و٦             | تفسير الآيتين ٢ و٣٣      | <b>117</b> V |
| فسير الآيات ٩ ـ ١١             | تفسير الاَبة ٤           | ۳۳۸          |

فه ب المحتوبات

| تفسير سورة القلم           | تفسير الآيتين ٦ و٧    |
|----------------------------|-----------------------|
| 400-401                    | تفسير الآيات ٨ ـ ١١   |
| فضلها                      | تفسير الآية ١٢        |
| تفسير الآيات ١ ـ ٣         |                       |
| تفسير الآية ٤              | تفسير سورة التحريم    |
| تفسير الآيات ١٧ ـ ٣٣       | 720 _ TE ·            |
| تفسير الآيات ٤٤ ـ ٤٨       |                       |
| تفسير الآيات ٤٩ ـ ٥٣       | فضلها ۱۳۶۰ م          |
| and the                    | تفسير الآيات ١ ـ ٥    |
| تفسير سورة الحاقة          | تفسير الآية ٦         |
| ۳٦٠ _ ۴٥٦                  | تفسير الآية ٨         |
| فضلها                      | تفسير الآية ٩         |
| تفسير الآية ١٠١٠           |                       |
| تفسير الآية ١٢             | تفسير سورة الملك      |
| تفسير الآية ١٧             | 40· _421              |
| تفسير الآيات ١٩ ـ ٢٣ ٣٥٧   | فضلها                 |
| تفسير الآية ٢٤             | تفسير الآيتين ١ و٧    |
| تفسير الآيات ٢٥ ـ ٣٢       |                       |
| تفسير الآيات ٤٠ ـ ٥٢ ـ ٣٦٠ | تفسير الأيتين ١٠ و ١١ |
|                            | تفسير الآية ١٣        |
| تفسير سورة المعارج         | تفسير الآية ١٤١٤      |
| ۳٦٥ _ ۲٦١                  | تفسير الآية ١٥١٥      |
| فضلها                      | تفسير الآية ٢٧        |
| تفسير الآيات ١ ـ ٥         | تفسير الآية ٣٠        |

| ٤٧٧                                                            | مهرس معتويات                                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| تفسير سورة المدّثر                                             | تفسير الآيات ٨_ ٢١                            |
| TV4_FV7                                                        | تفسير الاَيتين ٢٢ و٢٣                         |
| فضلها                                                          | تفسير الآيتين ٢٤ و٢٥                          |
| تفسير الآيات ١ ـ ٥                                             |                                               |
| تفسير الآيات ١١ ـ ٥٦                                           | تفسير سورة نوح                                |
| تفسير سورة القيامة                                             | ۳٦٩ _ ٣٦٦                                     |
| نضلها                                                          | تفسير الآيات ٧ ـ ٩                            |
|                                                                |                                               |
| تفسير سورة الإنسان<br>۳۸۲ ـ ۳۸۵                                | تفسير سورة الجنّ<br>300 ـ 322                 |
| 440 - 444                                                      | فضلها                                         |
| ۳۸۰ _ ۳۸۲ م                                                    | ۳۷۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| ۳۸۷ ـ ۳۸۲<br>فضلها                                             | فضلها ۲۷۰ ـ ۲۷۰<br>قضلها تفسير الآيات ۱ ـ ٤ ـ |
| ۳۸۷ ـ ۳۸۲<br>فضلها<br>تفسیر الآیات ۱ ـ ۳<br>تفسیر الآیات ۵ ـ ۹ | ۳۷۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|                                                                | فضلها ۲۷۰ ـ ۲۷۰<br>قضلها تفسير الآيات ۱ ـ ٤ ـ |
| شلها                                                           | فضلها                                         |
| شفلها                                                          | فضلها                                         |
| شفلها                                                          | فضلها                                         |

| المستدرك على كنز الدقائق / ج٣ | <b>٤٧</b> ٨             |
|-------------------------------|-------------------------|
| تفسير الاَيتين ٨ و٩           | تفسير سورة النبأ        |
| تفسير الآيات ١٠ _١٣           | 44· - 47V               |
| تفسير الآيات ١٥ ـ ٢٩          | فضلها                   |
| تفسير سورة الانفطار           | تفسير الآيات ١ ـ ٥      |
| ٤٠٠_٣٩٩                       | تفسير الآيات ٢٤ ـ ٣٣    |
| فضلها                         |                         |
| تفسير الآيات ٩ ـ ١٩           | تفسير سورة النازعات     |
|                               | T9T_T91                 |
| تفسير سورة المطفّفين          | فضلها                   |
| ٤٠٢_٤٠١                       | تفسير الآيات ١ ـ ٤ ٣٩١  |
| تفسير الآيات ١ ـ ٥            | تفسير الآيات ٥ ـ ٧ ـ    |
| تفسير الآيات ٧ ـ ٢٨           | تفسير الآيات ٨- ١٦      |
| تفسير الآية ٣٦                | تفسير الآيات ٢٩ ـ ٤١٣٩٧ |
| تفسير سورة الانشقاق           | تفسير سورة عبس          |
| ٤٠٤_٤٠٣                       | T90_T98                 |
| فضلها                         | فضلها                   |
| تفسير الآيات ١ ـ ٢٥           | تفسير الآيات ٢٤ ـ ٣٣    |
| تفسير سورة البروج             | تفسير الآيات ٣٤-٣٧      |
| ٤٠٦ ـ ٤٠٥                     | تفسير الآيات ٣٨ ـ ٤٢    |
| فضلها                         | تفسير سورة التكوير      |
| تفسير الآية ١                 | 797_ XP7                |
| تفسير الآية ١٠                | فضلها                   |
| تفسير الآيات ١١ ـ ١٤          | تفسير الآيات ١ ـ ٧      |

| -                      | فهرس المحويات         |
|------------------------|-----------------------|
| تفسير سورة البلد       | تفسير سورة الطارق     |
| 217 - 213              | £ • A _ £ • V         |
| فضلها                  | ضلها                  |
| تفسير الآيات ١ ـ ٢٠    | نفسير الاَيات ١ ـ ١٧  |
| تفسير سورة الشمس       | تفسير سورة الأعلى     |
| ٤١٨ ـ ٤١٨              | ٤٠٩ _ ٤٠٨             |
| فضلها                  | نضلها                 |
| تفسير الآيات ١ ـ ١٥    | نفسير الآيات ١ ـ ١٥   |
| تفسير سورة الليل       | نفسير الآيات ١٦ ـ ١٩  |
| 219_219                | تفسير سورة الغاشية    |
| فضلها                  | ٤١٧_٤١٠               |
| تفسير الآيات ١ ـ ٤     | نضلها                 |
| تفسير الآيات ٥ ـ ٢١    | تفسير الآيات ١ ـ ١١   |
| تفسير سورة الضحى       | تفسير الآيات ١٣ ـ ٢٦  |
| ٤٧٠ _ ٤٧٠              | تفسير سورة الفجر      |
| فضلها                  | 210_217               |
| تفسير الآيات ١ ـ ٥     | فضلها                 |
| تفسير سورة الشرح       | تفسير الآيات ١ ـ ٤    |
| 173_773                | تفسير الآيات ٥ ـ ١٠   |
| فضلها                  | تفسير الآيات ١٤ ـ ٢٣  |
| تفسير الآيات ١ ـ ٨ ٤٢١ | تفسير الأيتين ٢٥ ـ ٢٦ |

| المستدرك على كنز الدفائق / ج٢ |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| تفسير سورة القارعة            | تفسير سورة التين              |
| 223 - 223                     | 272 _ 273                     |
| فضلها                         | فضلها                         |
| تفسير الآيات ١ ـ ١١           | تفسير الآيات ١ ـ ٨ ٤٢٣        |
| تفسير سورة التكاثر            | تفسير سورة العلق              |
| 220 _ 220                     | 277 _ 270                     |
| فضلها                         | فضلها                         |
|                               | تفسير الآيات ١ ـ ١٩           |
| تفسير سورة العصر              | تفسير سورة القدر              |
| 227-227                       | تعسیر شوره انعدر<br>٤٢٧ ـ ٤٣٧ |
| فضلها                         | فضلها                         |
| تفسير سورة الهمزة             | تفسير الآيات ١ ـ ٥            |
| ££V_££V                       | تفسير سورة البيّنة            |
| فضلها                         | ۸۳۵ ـ ۲۳۹                     |
| تفسير الآيات ١ ـ ٩            | فضلها                         |
|                               | تفسير الآيات ١ ـ ٨ ٤٣٨        |
| تفسير سورة الفيل              | 71.1.11 - 1-                  |
| ££A _ ££A                     | تفسير سورة الزلزلة            |
| فضلها                         | ٤٤٠ ـ ٤٤٠                     |
| تفسير الآيات ١ ـ ٥٤٨          | فضلها                         |
|                               | تفسير سورة العاديات           |
| تفسير سورة قريش               | 227 _ 221                     |
| 229_229                       | فضلها                         |
| فضلها                         | تفسير الآيات ١ ـ ١١ ٤٤١       |

| ٤٨١                           | فهرس المحتويات                   |
|-------------------------------|----------------------------------|
| تفسير سورة المسد              | تفسير سورة الماعون               |
| 207_200                       | ٤٥٠-٤٥٠                          |
| فضلها                         | فضلها                            |
| تفسير الآيات ١ ـ ٥ ٤٥٥        | تفسير سورة الكوثر                |
| تفسير سورة الإخلاص            | 201_201                          |
| ۷۵۷ _ ۱۲۳                     | فضلها                            |
| فضلها                         | تفسير الآيات ١ ـ ٣               |
| تفسير سورة الفلق<br>٤٦٤ ـ ٤٦٤ | تفسير سورة الكافرون<br>207 ـ 207 |
| فضلها                         | فضلها                            |
| تفسير سورة النا <i>س</i>      | تفسير سورة النصر                 |
| ٤٦٦ ـ ٢٦٥                     | 101_104                          |
| فضلها                         | فضلها                            |
| تفسير الآيات ١ ـ ٦            | تفسير الآية ١١                   |